

تأليف الإماهِ لَا فَكُمَّ لَهُ فَكُمُّ لِمُنْ الْحُجَّلُ لِمُنْ الْحُجَّلُ لِمُنْ الْحُكَمِّ لَكُمُّ الْمُنْ الْحُكَمِّ الْحُرَالِ اللِّيْ الْمُنْ الْحُجَمَّةُ فَيْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْلِلْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الل

ݗݝݖݶ ٳڋؙڵڵڹٛڒۯؙڿؘٵڶؚۯؙڔٛٵؠ۠ڒٳۿؚؽؙڒڸڵۻٛڿٛڮۼ

www.besturdubooks.wordpress.com

# بشت والله الرعم زالرجيم

جَميع الحُقوق مَحَفوظَة الطبعَة الأولى ١٤٢٠ه - ١٩٩٩م

# مكتبت تبتاك فينك للنشي والتهونيع

الملكة العربية السعودية - الرياض - طريق الحجاز ص ب ۱۷۵۲۲ الرياض ۱۱٤۹۶ هاتف ۲۷۷۲۷۱ تلكس ۲۰۵۷۹۸ فاكس ۲۵۷۲۳۸۱



فرع القصيم بريده حي الصفراء – طريق المدينة ص ب ٢٣٧٦ هاتف ٢٣٤٢٢١٤ فاكس ٣٢٤١٣٥٨ فرع المدينة المنورة – شارع أبي ذر الغفاري – هاتف ٢٠٠٠٠٠٠ فرع مكة المكرمة – هاتف ٢٥٥٥٥٥٠١ - ٥٥٥٥٥٥٠٠ فرع ابها – شارع الملك فيصل – هاتف ٣٤٠٢٢٠٥٥٠٠ فرع الدمام – شارع ابن خلدون – مقابل الإستاد الرياضي هاتف ٨٢٨٢١٧٥

www.besturdubooks.wordpress.com



## ٨٩ - باب: الوضوء بعد الغُسل

أي : هذا باب في بيان الوضوء بعد الغسل من الجنابة .

٢٣٥ - ص - حدَّثنا عبد الله بن محمد النُّفيلي قال: نا زهير، قال: نا أبو إسحاق، عن الأسود، عن عائشة قالتْ: كان رسولُ الله - عليه السلام - يَغتسلُ ويُصلِّي الركْعتينِ وصلاةَ الغَداةِ، ولا أُراهُ يُحْدَثُ وُضوءاً بعدَ الغُسل » (١).

ش - زهير بن معاوية ، وأبو إسحاق السبيعي ، والأسود بن يزيد .

قوله: « ويصلي الركعتين » المراد بهما: سُنَّة الفجر ، وصلاة الغداة صلاة الصبح ، وقد تكلمنا بما يناسبه بما فيه الكفاية . وأخرج الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه عن عائشة قالت : « كان رسول الله لا يتوضأ بعد الغسل » ، وفي حديث ابن ماجه : « بعد الغسل من الجنابة » .

#### \* \* \*

## ٩٠ - باب : المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل ؟

أي : هذا باب في بيان أن المرأة هل تنقض شعر رأسها عند الغسل من الجنابة .

٢٣٦ - ص - ثنا زهير بن حرب وابن السرح قالا: ثنا سفيان بن عيينة ، عن أيوب بن موسى ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة ، عن أم سلمة : « أن امرأة » (٢) ، وقال زهير : « أنها قالت : يا رسولَ الله ، إني امْرأةٌ أَشُدٌ ضُفْرَ رأسي ، أَفَأَنقضُه للجنابة ، قال : إنما يكفيك أن تحفني عليه ثلاثاً » .

وقال زهير: « تُحثي عليه ثلاث حَثَيَات من ماء ، ثم تُفيضي على سَائرِ جَسَدك ، فإذا أنت قد طِهُرُت » (٣) .

<sup>(</sup>١) تفرد به أبو داود . (٢) في سنن أبي داود : « أن امرأة من المسلمين » .

<sup>(</sup>٣) مسلم : كتاب الحيض ، باب : حكم ضفائر المغتسلة (٥٨/ ٣٣٠)، الترمذي:=

ش - ابن السرح هو أحمد بن عمرو بن السرح .

وأيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس ابن عبد مناف القرشي الأموي أبو موسى المكي ، وهو ابن عم إسماعيل ابن أمية . سمع : عطاء بن أبي رباح ، وسعيداً (١) المقبري ، والزهري ، ونافعاً ، وغيرهم . روى عنه : الثوري ، وابن عيينة ، وشعبة ، وابن جريج ، والأوزاعي ، وغيرهم . وقال أحمد ، وابن معين ، وأبو زرعة : ثقة . وقال أبو حاتم : صالح الحديث . روى له الجماعة (7) .

وسعيد بن أبي سعيد المقبري: أبو سعد المدني ، واسم أبي سعيد : كيسان ، نسب إلى مقبرة بالمدينة كان مجاوراً لها ، وكان مكاتباً لامرأة من أهل المدينة من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة . روى عن : سعد ابن أبي وقاص ، وجبير بن مطعم . وسمع : عبد الله بن عمر ، وأبا هريرة ، وأبا سعيد الخدري ، وعبد الله بن رافع ، وغيرهم . روى عن انس ، والليث بن سعد ، وشعبة ، وجماعة آخرون . قال أحمد بن حنبل : لا والليث بن سعد ، وشعبة ، وجماعة آخرون . قال أحمد بن حنبل : لا بأس به . وقال أبو زرعة : ثقة . وقال أبو حاتم : صدوق . وقال ابن سعد : ثقة كثير الحديث ، ولكنه كبر وبقي حتى اختلط قبل موته . روى له الجماعة (٣) .

وعبد الله بن رافع: أبو رافع المدني المخزومي ، مولى أم سلمة زوج النبي – عليه السلام – . سمع: أبا هريرة ، وأم سلمة . روى عنه : سعيد المقبري ، والقاسم بن عباس الهاشمي ، ومحمد بن إسحاق بن

<sup>=</sup> كتاب الطهارة ، باب : هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل ؟ (١٠٥) ، النسائي: كتاب الطهارة ، باب : ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة (٢٤١) ، ابن ماجه : كتاب الطهارة ، باب : ما جاء في غسل النساء من الجنابة (٢٠٣) .

 <sup>(</sup>١) في الأصل : «سعيد» . (٢) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٣/ ٦٢٦) .
 (٣) المصدر السابق (٢/٨٤/١٠) .

يسار ، وغيرهم . قال أبو زرعة : مديني ثقة . وقال أحمد بن عبد الله : تابعي ثقة . روى له الجماعة (١) .

قوله: «أشد ضفر رأسي » بسكون الفاء ، أي : فتل الشعر وإدخال بعضه في بعض ، ويقال بفتح الفاء وهو الشيء المضفور . وقال الشيخ محيي الدين (٢) : « هو بفتح الضاد وإسكان الفاء ، هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث ، والمستفيض عند المحدثين والفقهاء وغيرهم ، ومعناه : أحكم فتل شعري . وقال الإمام ابن بري في الجزء الذي صنفه في لحن الفقهاء : من ذلك قولهم في حديث أم سلمة : «أشد ضفر رأسي » يقولونه بفتح الضاد ، وإسكان الفاء ، وصوابه ضم الضاد والفاء جمع «ضفيرة » ، كسفينة وسُفُن . وهذا الذي أنكره ليس كما زعمه بل الصواب جواز الأمرين ، ولكل واحد منهما معنى صحيح ، ولكن يترجح ما قدمناه لكونه المروي المسموع في الروايات الثابتة المتصلة » .

قوله: « أن تحفني » من حفن حفنة ، والحفنة : ملء الكفين من أي شيء كان .

قوله: « ثلاثاً » أي: ثلاث حفنات.

قوله: «تحثي» من حثيت / وحثوت بالياء والواو لغتان، يقال: حثى يحثو [١-٩٠/١] حثواً ويحثي حثياً ، ومعنى ثلاث حثيات: ثلاث غرف بيديه واحدها حثية.

قوله: « فإذا أنت قد طهرت » الفاء فيه زائدة لازمة عند الفارسي ؛ لأن كلمة « إذا » للمفاجأة ، و « إذا » التي للمفاجأة تختص بالجمل الاسمية ، ولا تحتاج إلى جواب ، ولا تقع في الابتداء، ومعناها الحال لا الاستقبال، نحو : خرجت ، فإذا الأسد بالباب ومنه : ﴿ فَإِذَا هِي حَيَّةٌ تَسْعَى ﴾ (٣) ، وبعضهم يجعلون هذه (٤) الفاء عاطفة ، وعند أبي إسحاق للسبية المحضة كفاء الجواب .

(۲) « شرح صحیح مسلم » (۱۱/٤) .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١٤/ ٣٢٥٥) .

<sup>(</sup>٣) سورة طه : (٢٠) . (٤) في الأصل : « هذا » .

ثم اعلم (١) « أن مذهب الجمهور : أن ضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضها ، وإن لم يصل إلا بنقضها وجب نقضها ، وحديث أم سلمة محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض ؛ لأن إيصال الماء واجب ، وحكي عن النخعي وجوب نقضها بكل حال . وعن الحسن وطاوس وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة ، وإذا كان للرجل ضفيرة فهو كالمرأة » .

ويستفاد من هذا الحديث أن الدلك ليس بشرط ، وهو قول عامة الفقهاء الا مالك فإنه شرطه في الغسل والوضوء جميعاً ، وأن الفيضة الواحدة من الماء إذا عمت تجزئه ، وأن الغسلات الثلاث إنما هي على الاستحباب ، وليست على الوجوب ، كذا قاله الخطابي (٢) . والحديث أخرجه مسلم، والترمذي ، والنسائى ، وابن ماجه .

- حدَّثن ابن نافع - يعني : الصائغ ، عن أسامة ، عن المقبري ، عن أم سلمة : « أن امرأة جاءت أمَّ سَلَمة (7) بهذا الحديث قال : قالت فسألت لها النبي (7) - عليه السلام (7) بعناه ، قال فيه : « واغْمزي قُرُونَك عند كلِّ حَفَنَة » (3) .

ش - ابن نافع هو : عبد الله بن نافع الصائغ ، المدني ، أبو محمد القرشي المخزومي . سمع : مالك بن أنس ، وهشام بن عروة ، وأبا المثنى ، وغيرهم . روى عنه : دُحيم ، ومسلم بن عمرو الحذاء ، وعبد الوهاب بن بخت (٥) ، وغيرهم . قال ابن معين : ثقة . مات

<sup>(</sup>۱) انظر : « شرح صحيح مسلم » (۱۲/٤) . (۲) معالم السنن (۱/ ۷۰) .

<sup>(</sup>٣) في سنن أبي داود : « جاءت إلى أم سلمة » . (3) تفرد به أبو داود .

<sup>(</sup>٥) كذا ، والذي في تهذيب الكمال : « بكر بن عبد الوهاب ابن أخت الواقدي »، ولم يرد ذكر لعبد الوهاب بن بخت فيمن روي عن ابن نافع ، ولعله سبق قلم، والله أعلم .

بالمدينة في رمضان سنة ست ومائتين . روى له : أبو داود ، والنسائي ، والترمذي ، وابن ماجه (١) .

وأسامة بن زيد ، والمقبري سعيد بن أبي سعيد ، وقد مر قريباً .

قوله: « بهذا الحديث » متعلق بمحذوف تقديره: روى أسامة بهذا الحديث المذكور ، والضمير الذي في « قال » يرجع إلى أسامة أيضاً ، والذي في « سألت » إلى أم سلمة .

وقوله: « لها » أي : لأجلها ، أي : لأجل المرأة التي جاءت أم سلمة.

قوله: « بمعناه » كذلك متعلق بمحذوف ، أي : رواه بمعنى الحديث المذكور ، ولكن زاد في هذه الرواية : « واغمزي قرونك » واحدُها «قرن» وهو شيء مجموع من الشعر ، والغمز : التحريك بشدة . وقال ابن الأثير  $\binom{(7)}{}$  : « القرون : الشعور ، وكل ضفيرة من ضفائر الشعر قرن بفتح القاف ، وسكون الراء » . وقال  $\binom{(7)}{}$  : ومعنى « اغمزي قرونك » : اكبسي ضفائر شعرك عند الغسل ، والغمز : العصر والكبس باليد .

۲۳۸ – ص – حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة قال: نا يحيى بن أبي بُكير قال: نا إبراهيم بن نافع ، عن الحسن بن مسلم ، عن صفية بنت شيبة ، عن عائشة قالت: «كانت إحْدانا إذا أصابَتْهَا جَنَابةٌ أَخَذت ثلاث حَفنات ، هكذا تعني بكفيها جميعاً ، « فتصُبُّ على رأسها ، وأخذت بيد واحدة فصبَّتُها على هذا الشّق ، والأُخْرى على الشّق الآخر ) «(٤) .

ش - يحيى بن أبي بُكير ، واسم أبي بكير : نسر - بالنون والسين المهملة - ابن أسيد - بفتح الهمزة ، وكسر السين - ويقال : ابن بشر - بالباء الموحدة والشين المعجمة - أبو زكرياء الكرماني . روى عن : إبراهيم ابن طهمان ، وإبراهيم بن نافع ، وزائدة بن قدامة ، وغيرهم . روى عنه :

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (١٦/ ٣٦٠٩) .

<sup>(</sup>۲) النهاية (۱/٤) . (۳) النهاية (۳/ ۲۸٥) .

<sup>(</sup>٤) البخاري : كتاب الغسل ، باب : من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل (٢٧٧).

محمد بن سعيد الأصبهاني ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، وأخوه عثمان بن أبي شيبة ، وغيرهم . وقال ابن معين : ثقة . توفي سنة ثمان ومائتين . روى له الجماعة (١) .

وإبراهيم بن نافع المخزومي المكي . سمع : عطاء بن أبي رباح ، والحسن بن مسلم ، وأبا يسار ، وسليمان الأحول . روى عنه : الثوري ، وأبو نعيم ، ويحيى بن أبي بكير ، وجماعة آخرون . وقال أحمد ويحيى : هو ثقة . روى له الجماعة (٢) .

والحسن بن مسلم بن يَنَّاق المكي ، سمع : طاوساً ، ومجاهداً ، وصفية بنت شيبة . روى عنه : حميد الطويل ، والحكم بن عيينة ، وابن جريج ، وغيرهم . قال أبو زرعة وابن معين : ثقة . قال أبو حاتم : صالح الحديث . روى له الجماعة إلا الترمذي (٣) .

[۱/ ۹-ب] قوله: «وأخذت بيد واحدة» / أي: غرفة أخرى فيكون مجموع هذا الغسل من ثلاث حفنات وغرفتين ، الحفنات الثلاث على الرأس ، والواحدة من الغرفتين على الشق الأيمن ، والأخرى على الأيسر . وأخرجه البخارى بنحوه .

7٣٩ - m - حدَّثنا نصر بن عليّ قال : نا عبد الله بن داود ، عن عمر بن سويد ، عن عائشة بنت طلحة ، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كُنَّا نَعْتسلُ وعلينا الضَّمادُ ونحنُ مع رسولِ اللهِ - عليه السلام - مُحِلاتٌ ومُحرماتٌ <math>(3) .

ش – عبد الله بن داود الخُريْبي .

وعمر بن سويد الثقفي . سمع عائشة بنت طلحة . روى عنه :

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٣١/ ٦٧٩٧) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٦/ ٢٦٠) . (٣) المصدر السابق (٦/ ١٢٧٥) .

<sup>(</sup>٤) تفرد به أبو داود .

عبد الله بن المبارك ، وأبو نعيم ، ووكيع . وقال ابن معين : ثقة . روى له أبو داود <sup>(١)</sup> .

وعائشة بنت طلحة بن عبيد الله القرشية التيمية أم عمران المدنية . وأمها: أم كلثوم بنت أبي بكر الصِّدِيق ، تزوجها عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصَّدِيق ، ثم خلف عليها مصعب بن الزبير فقتل عنها ، وخلف عليها عمرو بن عبد الله بن معمر التيمي . روت عن عائشة الصَّدِيقة . روى عنها : ابنها طلحة بن عبد الله ، وابن أخيها طلحة بن يحيى ، ومعاوية بن إسحاق ، وعمر بن سُويد ، وآخرون . وكانت من أجمل نساء قريش ، أصدقها مصعب بن الزبير ألف ألف درهم . قال ابن معين : ثقة حجة . روى لها الجماعة (٢) .

قوله: « وعلينا الضماد » جملة اسمية وقعت حالاً من الضمير الذي في « تغتسل » ، والضّماد – بكسر الضاد – : خرقة يُشد بها العضو المؤوف ، ثم قيل : لوضع الدواء على الجرح وغيره وإن لم يُشد . وقال الشيخ زكي الدين : الضّماد : هو لطخ الشعر بالطيب وما يلبده ويسكنه ، وأصله من الضمد ، وهو الشد .

قوله: « ونحن » مبتدأ وخبره قوله: « محلات » ، والجملة أيضاً موضعها النصب على الحال ، و« المُحلات » جمع « مُحلة » بمعنى ضد المحرمة ، مُفْعِلَةٌ من أحلّت إذا خرجت من الإحرام ، وأحرمت إذا دخلت في الإحرام ، والمعنى من هذا الحديث : أن الماء إذا بلغ أصول الشعر لا يحتاج إلى نقض الضفائر ، ولا الضمادات التي عليها .

٢٤٠ - ص - حدَّننا محمد بن عوف قال : قرأت في أصل إسماعيل قال ابن عوف : وثنا محمد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : حدَّثني ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عُبيد قال : أفتاني جُبير بن نفير عن الغُسلِ من الجَنابة ،

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢١/ ٤٢٥٢) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٥٥/ ٧٨٨٨).

أن ثوبانَ حدثَهُم أَنهم استَفْتُوا النبيَّ - عليه السلام - عن ذلك فقال: « أَمَّا الرجلُ فلينشرُ رأسَهُ فليغْسلهُ حتى يبلغَ أصولَ الشعر، وأمَّا المرأةُ فلا عَلَيْهَا أَن لا تَنْقُضَهُ ، لتغرفْ على رأسها ثلاث غَرَفَات بكفَّيْها » (١)

ش - إسماعيل هذا هو ابن عبد الكريم بن معقل بن منبه بن كامل بن شيخ الصنعاني ، أبو هاشم . روى عن : عمه عبد الصمد بن معقل ، وإبراهيم بن عقيل ، وابن أبي رواد ، وغيرهم . روى عنه : الحسن بن الصباح ، ومحمد بن عبد الله بن غير ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وغيرهم . قال ابن معين : ثقة ، رجل صدق ، والصحيفة التي يرويها عن وهب عن جابر ليست بشيء ، إنما هو كتاب وقع إليهم ، ولم يسمع وهب من جابر شيئاً . توفي باليمن سنة عشر ومائتين . روى له أبو داود (٢) .

ومحمد بن إسماعيل بن عياش النصري - بالنون - الحمصي . روى عن أبيه ، روى عنه : محمد بن عوف الطائي ، وأبو زرعة الرازي ، وعمر بن إسحاق ، وأبو داود ، وغيرهم . قال عبد الرحمن : سألت أبي عنه فقال : لم يسمع من أبيه شيئاً ، حملوه على أن يحدث فحدّث (٣) .

وأبوه إسماعيل بن عياش بن سُليم قد ذكرناه .

وضمضم بن زرعة الحضرمي الحمصي ، وقيل : الدمشقي . روى عن شريح بن عُبيد . روى عنه : إسماعيل بن عياش ، ويحيى بن حمزة . قال ابن معين : ثقة . وقال أبو حاتم : ضعيف . روى له أبو داود (٤) .

وشريح بن عُبيد بن شريح بن عبد بن عريب الحضرمي ، وقيل : المقدامي أبو الصلت الشامي الحمصي . روى عن : معاوية بن أبي سفيان،

<sup>(</sup>۱) تفرد به أبو داود . .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٣/٤٦٣) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٢٤/ ٦٧ ٥٠) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١٣/ ٢٩٤٢) .

وفضالة بن عبيد ، وأبى ذر الغفاري ، وعقبة بن عامر ، وأبى الدرداء ، وثوبان مولى النبي - عليه السلام - وغيرهم ، ومن التابعين عن جبير بن نفیر ، وکثیر بن مرة ، ویزید بن خُمیر ، وغیرهم . روی عنه : ضمضم ابن زرعة ، وصفوان بن عمرو ، وثور بن يزيد ، وغيرهم . قال ابن العجلي : تابعي ثقة . روى له : أبو داود / ، وابن ماجه (١) . [1-41/1]

وجبير بن نفير الحضرمي الحمصي ، قد ذكرناه ، وكذلك ثوبان مولى النبي - عليه السلام - .

قوله: « عن ذلك » أي : عن الغسل من الجنابة .

قوله: « أمَّا الرجل » أمَّا هاهنا للتفصيل ، يفصل به ما أُجمل من حكم الرجل والمرأة في الغُسُل .

قوله: « فلينشر رأسه » أي: شعر رأسه ، من النشر الذي هو ضد الطي .

قوله: « فلا عليها أن لا تنقضه » أي : فلا بأس عليها ، أو فلا حرج عليها أن لا تنقض شعرها ، والمراد منه : أنها لا تحتاج إلى بَلِّ ضفائرها إذا بلغ الماء إلى أصولها ؛ لأن في ذلك حرجاً ، بخلاف الرجل كما في حديث أم سلمة ، حيث لم يأمرها بنقض ضفائرها ، وإنما أمرها بثلاث حفنات عليها ، وهذا الباب كله في هذا المعنى .

# ٩١ - باب : الجنب يغسل رأسه بالخطميّ (٢)

أي : هذا باب في بيان الجنب الذي يغسل رأسه بالخطمي . قال الجوهري: هو بكسر الخاء . قال الأزهري: هو بفتح الخاء . قال : ومن قال خطمي بالكسر فقد لحن ، وهو نبات مشهور ، له نور أحمر مثل الورد الأحمر.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١٢/ ٢٧٢٦).

<sup>(</sup>۲) في سنن أبي داود زيادة : « أيجزئه ذلك ؟ » .

۲٤١ – ص – حدَّثنا محمد بن جعفر بن زياد قال: نا شريك، عن قيس ابن وهب، عن رجل من سُواءة (١)، عن عائشة، عن النبي – عليه السلام-: « أنه كان يَغسلُ رأسه بالخِطميِّ وهو جُنبٌّ، يَجتزِئُ بذلك، ولا يَصبُّ عليه الله عَنه (٢).

ش - محمد بن جعفر بن زياد بن أبي هاشم الوركاني الخراساني ، يكنى أبا عمران ، سكن بغداد . روى عن : إبراهيم بن سعد ، وشريك ابن عبد الله ، وأيوب بن جابر الحنفي ، ومالك بن أنس ، وغيرهم . روى عنه : ابن معين ، ومسلم ، وأبو يعلى الموصلي ، وأبو داود ، وجماعة آخرون . وقال ابن معين : ثقة . توفي في سنة ثمان وعشرين ومائتين ببغداد (٣) .

وشريك بن عبد الله النخعي .

وقيس بن وهب الهمداني الكوفي . روى عن : أنس بن مالك ، ومُرة الطيب ، وأبي عبد الرحمن السلمي ، وغيرهم . روى عنه : الثوري ، وشريك ، وإسرائيل بن يونس ، وغيرهم . قال أحمد ، وابن معين : ثقة . روى له : مسلم ، وأبو داود ، وابن ماجه (٤) .

قوله: « عن رجل من سُواءة » مجهول ، وبنو سواءة بضم السين المهملة، وهو سواءة بن عامر بن صعصعة ، مات بالكوفة سنة أربع وسبعين .

قوله: « وهو جنب » جملة وقعت حالاً من الضمير الذي في « يغسل».

قوله: «يجتزئ بذلك » أي: يكتفي به ، والمعنى: أنه كان يكتفي بالماء الذي يغسل به الخطمي ، وينوي به غسل الجنابة ، ولا يستعمل بعده ماءً آخر يخص به الغسّل ، كذا قال ابن الأثير (٥).

 <sup>(</sup>١) في سنن أبى داود : « من بني سواءة بن عامر » . (٢) تفرد به أبو داود .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٤/٥١١٦) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٢٤/ ٢٩٦) . (٥) النهاية (٢/ ٥١) .

قلت: يجزئه وإن لم ينوبه لإطلاق الحديث، وإطلاق كل ما روي في هذا الباب من الآثار. وفي المصنف (١): حدَّثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الحارث بن الأزمع قال: قال عبد الله: من غسل رأسه بالخطمي وهو جنب فقد أبلغ الغسل».

وقال الحارث: ولكن لا يعيد ما سال من الخطمي على رأسه أيضاً. وفيه عن ابن عباس قال: تجزئه أن لا يُعيد على رأسه الغسل. وعن سعيد ابن جبير في الجنب: يغسل رأسه بالسدر؟ ، قال: لا يغسل رأسه.

#### \* \* \*

### ٩٢ – باب : فيما يفيض بين المرأة وبين الرجل

أي : هذا باب في بيان ما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء ، من فاض الماء ، والدمع وغيرهما ، يفيض فيضاً إذا كثر .

۲٤٢ – ص – حدَّثنا محمد بن رافع قال: نا يحيى بن آدم قال: نا شريك، عن قيس بن وهب، عن رجل من بني سواءة بن عامر، عن عائشة فيما يَفيضُ بين الرجل والمرأة من الماء قالتْ: «كان رسولُ الله عَلَيْ يأخذُ كفا من ماء يَصُبُ على الماء، [ثم يأخذُ كفا من ماء] (٢)، ثم يَصُبُهُ عَلَيه » (٣).

ش – محمد بن رافع النيسابوري ، ويحيى بن آدم بن سليمان الكوفي ، وشريك النخعي ، وفيه أيضاً رجل مجهول . . . (٤) .

#### \* \* \*

### ٩٣ - باب : في مؤاكلة الحائض ومجامعتها

أي : هذا باب في بيان مؤاكلة الحائض ، المؤاكلة والمجامعة كلتاهما من باب المفاعلة ، ذكرهما ليدل على فعل الاثنين ؛ لأن باب المفاعلة لنسبة

<sup>(</sup>١) (١/ ٧٠ - ٧١) . (٢) زيادة من سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٣) تفرد به أبو داود .

<sup>(</sup>٤) بَيُّضَ له المصنف قدر ثلاثة أسطر ، ولم يكتب شيئاً .

[۱/۹۱-ب] أصل الفعل إلى أحد الأمرين / متعلقاً بالآخر للمشاركة صريحاً ، فيجيء العكس ضمناً ، نحو : ضاربته ، وشاركته ، ولأجل ذلك [ جُعل ] غير المتعدي متعدياً نحو : كارمته .

۲٤٣ - ص - حدَّننا موسى بن إسماعيل قال: نا حماد قال: أنا ثابت البناني ، عن أنس بن مالك: « أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة (۱) أخرجُوها من البيت ، ولم يُؤاكلُوها ، ولم يُشاربُوها ، ولم يُجامعُوها في أخرجُوها من البيت، فسئلَ رسولُ الله - عليه السلام - عن ذلك ، فأنزلَ الله عزَّ وجلً : (٩ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحيض قُل هُو أَذَى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاءَ في الْمَحيض ... (٢) إلى آخر الآية ، فقال رسولُ الله - عليه السلام - : جامعُوهُنَّ في البيُوت ، واصْنَعُوا كلَّ شيء غير النكاح ، فقالت اليهودُ : ما يُريدُ هذا الرجلُ أن يَدَع واصْنَعُوا كلَّ شيء غير النكاح ، فقالت اليهودُ : ما يُريدُ هذا الرجلُ أن يَدَع شيئاً من أمرنا إلا خُالفَنا فيه . فجاء أسيدُ بنُ حُضير ، وعبَّادُ بنُ بشر إلى النبي حليه السلام - فقالا : يا رسولَ الله ، إن اليهود تقولُ كذا وكُذا ، أفلا فخرجا فاستقبلتهُما هَديَّةُ من لَبن إلى رسولِ الله ، فبعث في آثارِهما، فخرجا فاستقبلتهُما هَديَّةُ من لَبن إلى رسولِ الله ، فبعث في آثارِهما، فضاً ، فظنناً أنه لم يَجَد عليهما » (٣) .

ش - أُسيد بن حُضير - بضم الهمزة والحاء المهملة ، وفتح السين والضاد المعجمة - بن سماك بن عتيك بن رافع الأنصاري الأشهلي ، أحد النقباء ليلة العقبة ، يكنى أبا يحيى ، أو أبا حُضير ، أو أبا عتيك ، أو أبا عيسى ، أو أبا عتيق ، أو أبا عمرو . رُوي له عن رسول الله - عليه السلام - ثمانية عشر حديثاً ، اتفقا على حديث واحد ، وانفرد البخاري

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « المرأة » .(٢) سورة البقرة : (٢٢٢) .

<sup>(</sup>٣) مسلم : كتاب الحيض ، باب : جواز غسل الحائض رأس زوجها . . . (٣٠٢)، النسائي : الترمذي : كتاب التفسير ، باب : ومن سورة البقرة (٢٩٧٧) ، النسائي : كتاب الطهارة ، باب : تأويل قول الله عَزَّ وجَلَّ : ﴿ ويسألونك عن المحيض﴾ (١/٢٥٢) وفي كتاب الحيض ، باب : ما ينال من الحائض (١/١٨٧) ، ابن ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها (٦٤٤) .

بآخر . روى عنه : أنس بن مالك ، وأبو سعيد الخدري ، وكعب بن مالك ، وعائشة الصِّدِّيقة ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى . توفى بالمدينة سنة عشرين . وصلى عليه عمر بن الخطاب . واختلف في شهوده البدر (١) روى له الجماعة (٢) .

وعبَّاد بن بشر بن وَقْش الأنصاري ، أسلم على يدي مصعب بن عمير قبل الهجرة ، قبل إسلام معاذ وأسيد بن الحضير ، شهد بدراً وما بعدها ، قتل يوم اليمامة شهيداً سنة إحدى عشرة عن خمس وأربعين سنة (٣) .

عبّاد بتشديد الباء الموحدة ، وبشر بالشين المعجمة ، ووَقُش بفتح الواو وسكون القاف ، وفي آخره شين معجمة .

قوله: « إن اليهود » اليهود جمع « يهودي » ، كما أن الروم جمع «رومي» ، قيل : إنهم ينسبون إلى يهوذا بن يعقوب ، وقيل : من التهود ، من هاد يهود إذا تاب ، ومنه قوله تعالى : ﴿ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكَ ﴾ (٤) .

قوله: « عن ذلك » أي : عما يفعله اليهود بالحائض .

قوله: « فأنزل الله عزّ وجَلّ: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحيضِ ﴾ أي: أسيد ابن حضير وعباد بن بشر ، قال السدي: ثابت بن الدحداح ، والمراد من المحيض الأول: الدم ، يقال: حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحيضاً ، كما يُقال: سار يسير سيراً ومسيراً ، والأذى هو: القذر. وأما المحيض الثاني فقد اختلفوا فيه ، فقال الشافعي: هو نفس الدم . وقال بعضهم: هو الفرج ؛ لأنه موضع الحيض كما سمي موضع البيتوتة بيتاً ، وموضع القيلولة مقيلاً ، ويكون تقديره: اعتزلوهن ولا تقربوهن في الفرج . وقال

<sup>(</sup>۱) کذا .

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة (۱/ ۵۳) ، وأسد الغابة
 (۱/ ۱۱۱) ، والإصابة (۱/ ٤٩) .

<sup>(</sup>٣) المصادر السابقة (٢/ ٤٥٢) ، (٣/ ١٥٠) ، (٢٦٣/٢) .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف: (١٥٦).

آخرون : هو زمن الحيض ، تقديره : اعتزلوا النساء في زمان حيضهن . وقد ذكرنا الاختلاف في القربان فيما تحت الإزار مرة .

قوله: « واصنعوا كل شيء » من التقبيل واللمس والمعانقة والاستمتاع غير النكاح ، والمراد من النكاح : الوطء ، والقرائن تدل عليه ، وقد اختلف أن أصل النكاح في العقد أو الوطء ، والأصح أنه أصل في العقد، ويستعمل في الوطء ، وكذا المراد من قوله : « أفلا ننكحهن » (١) الوطء بدلالة القرآن .

قوله: « فتمعر وجه رسول الله » بفتح التاء ثالث الحروف ، وبعدها عين مهملة مفتوحة مشددة ورآء ، أي : تغير ، والأصل فيه قلة النضارة ، وعدم إشراق اللون ، ومنه : المكان الأمعر ، وهو الجدب الذي ليس فيه خصب .

قوله: «حتى ظننا أنه قد وجد عليهما » ظننا هذا من الظن الذي بمعنى الحسبان ، وظننا الثاني من الظن الذي بمعنى العلم واليقين ، والعرب تجعل الظن مرة حسبانا ، ومرة علما ويقينا ، وذلك لاتصال طرفيه بهما ، فمبدأ العلم ظن ، وآخره يقين . قال الله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُلاقُوا رَبِّهِمْ ﴾ (٢) معناه : يوقنون . وقوله : « وجد » من وجد عليه يجد وجداً وموجدة إذا غضب .

ويستفاد من هذا الحديث فوائد ، الأولى : جواز مؤاكلة الحائض [۱-۹۲/۱] / والمشاربة والمجالسة ، والاستمتاع بها من كل وجه غير الوطء .

والثانية : كراهة إتيان خبر إلى مسلم بما فيه يكرهه أو يسوءه .

والثالثة : جواز قبول الهدية .

الرابعة : استحباب تفريق الهدية ، فإن كان طعاماً يستحب إطعامه لمن حضره ، أو يفرقه على أصحابه أو جيرانه .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ننحكهن » وهو سبق قلم .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : (٤٦) .

والحديث أخرجه مسلم ، والترمذي ، والنسائي .

٢٤٤ - ص - حدَّننا مسدد قال: نا عبد الله بن داود ، عن مسعر ، عن المقدام بن شريح ، عن أبيه ، عن عائشة قالت: « كُنتُ أَتَعرقُ العَظْمَ وأنا حائضٌ وأعطيه (١) النبي - عليه السلام - فيضعُ فَمَهُ في الموضع الذي فيه وضعتُهُ ، وأشربُ الشَّرابَ فأناولهُ ، فيضعُ فَمَهُ فِي الموضعِ الذي كنتُ أشربُ منهُ » (٢) .

ش – مسعر بن كدام ، وشريح بن هانئ .

قوله: « أتعرق » من التعرق ، من العرق بفتح العين وسكون الراء ، وهو العظم عليه بقية اللحم ، يقال منه : عَرَقْتُهُ - مخففاً - وتعرقته واعترقته إذا أخذت ما عليه من اللحم بأسنانك .

قوله: « وأنا حائض » جملة اسمية وقعت حالاً من الضمير الذي في «أتعرق» .

ويستفاد من الحديث : جواز مؤاكلة الحائض ومشاربتها . وأخرجه مسلم والنسائى ، وابن ماجه .

7٤٥ - ص - حدَّ ثنا محمد بن كثير قال : نا سفيان ، عن منصور بن عبد الرحمن ، عن صفية ، عن عائشة قالت : « كان رسول الله يَضعُ رأسَهُ في حجْري ، فَيقرأُ وأنا حَائضٌ <math>(7) .

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « فأعطيه » .

<sup>(</sup>۲) مسلم : كتاب الحيض ، باب : جواز غسل الحائض رأس زوجها (۱٤/ ۳۰۰)، النسائي : كتاب الطهارة ، باب : سؤر الحائض (٥٦/١) ، ابن ماجه : كتاب الطهارة ، باب : ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها (٦٤٣) .

<sup>(</sup>٣) البخاري : كتاب الحيض ، باب : قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض (٣) (٢٩٧) ، مسلم : كتاب الحيض ، باب : جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهاره (١٤٧/١٥) ، النسائي : كتاب الطهارة ، باب : في الذي يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته (١٤٧/١) ، ابن ماجه : كتاب الطهارة ، باب : الحائض تتناول الشيء من المسجد (٦٣٤) .

ش – محمد بن كثير العبدي البصري ، وسفيان الثوري .

ومنصور بن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة بن أبي طلحة ابن عبد العزَّى بن عثمان العبدري المكي . سمع : أمه صفية بنت شيبة ، وخاله مسافع بن شيبة ، وسعيد بن جبير . روى عنه : ابن جريج ، وأيوب بن موسى ، والثوري ، وابن عيينة ، وغيرهم . وقال أبو حاتم : صالح الحديث . وقال هشام بن محمد : شيخ كبير ، كان ثقة قليل الحديث . روى له الجماعة إلا الترمذي (١) .

وصفية بنت شيبة الحاجب قد ذكرناها ، ومنصور هذا ابنها ..

قوله: «في حجري » الحجر - بكسر الحاء ، وسكون الجيم - معروف. ويستفاد من الحديث جواز قراءة القرآن مضطجعاً ومتكثاً على الحائض. وأخرجه البخاري ، ومسلم ، والنسائى ، وابن ماجه .

#### \* \* \*

# ٩٤ - باب : الحائض تناول شيئاً لمن كان في المسجد (٢)

أي : هذا باب في بيان حكم الحائض تناول شيئاً لمن كان في المسجد .

ابن عبيد ، عن القاسم ، عن عائشة قالت : قال لي رسولُ الله على : « نَاوليني الخُمْرة من المسجد ، فقلت : إني حَائض ، فقال رسولُ الله : إن حَيْضَتَكِ الخُمْرة من المسجد ، فقلت : إني حَائض ، فقال رسولُ الله : إن حَيْضَتَكِ ليست في يَدك » (٣) .

ش – أبو معاوية الضرير .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٨/ ٦١٩٧) .

<sup>(</sup>٢) في سنن أبي داود : « باب في الحائض تناول من المسجد » .

<sup>(</sup>٣) مسلم : كتاب الحيض ، باب : جواز غسل الحائض رأس زوجها (٢٩٨) ، الترمذي : كتاب الطهارة ، باب : في الحائض تتناول الشيء من المسجد (١٣٤) ، النسائي : كتاب الحيض ، باب : استخدام الحائض (١٩٢/١) ، ابن ماجه : كتاب الطهارة ، باب: الحائض تتناول الشيء من المسجد (٦٣٢) .

وثابت بن عبيد الأنصاري الكوفي ، مولى زيد بن ثابت . سمع : عبد الله بن عمر ، وزيد بن ثابت ، والمغيرة بن شعبة ، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر ، وأبا جعفر الأنصاري. روى عنه : ابن سيرين ، وابن أبي ليلى ، والأعمش ، والثوري ، وغيرهم . قال أحمد ويحيى : ثقة . روى له : مسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي (١) .

قوله: «الخُمرة» بضم الخاء المعجمة وإسكان الميم. قال الهروي: هي هذه السجادة ، وهي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خُوص ، ونحوه من النبات ، ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار ، وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها » . وقال الخطابي (٢) : «هي السجادة يسجد عليها المصلي » . وقد جاء في رواية أبي داود عن ابن عباس قال : « جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة ، فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله على الخمرة التي كان قاعداً عليها ، فأحرقت منها مثل موضع الدرهم » . فهذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه ، وسميت خمرة لأنها تخمر الوجه أي : تغطيه . وأصل التخمير : التغطية . ومنه خمار المرأة ، والخمر لأنها تغطي العقل .

قوله: « من المسجد » متعلق بقوله: « قال » لا بقوله: « ناوليني » ، ولا « بالخمرة » ، والمعنى : أنه – عليه السلام – قال ذلك لها وهو في المسجد لتناوله إياها من خارج المسجد ، لا أن النبي – عليه السلام – أمرها أن تخرجها له من المسجد ؛ لأنه – عليه السلام – كان في المسجد معتكفاً / وكانت عائشة في حجرتها وهي حائض ، ويدل على ما قلنا : [/٩٢-ب] قوله: « إن حيضتك ليست في يدك » لأنها خافت من إدخال يدها المسجد، ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى . فإن قيل : ما معنى تعلق « من » بـ « قال » ، وما محلها من الإعراب ؟ قلت : قد

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٨٢٢/٤) .

<sup>(</sup>٢) معالم السنن (١/ ٧١) .

عرفت أن « مِن » لابتداء الغاية في المكان بالإجماع ، وفي الزمان مختلف فيه ، والمعنى : قال لها النبي - عليه السلام - قولاً ابتداؤه من المسجد ، كما في قوله : ﴿ أَسْرَى بِعَبْده لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِد الْحَرَامِ ﴾ (١) أي : أسراه إسراءً ابتداؤه من المسجد الحرام . وأما محلها فهو النصب على الحال ، والتقدير : قال لها قولاً حال كونه صادراً ابتداؤه من المسجد .

قوله: «إن حيضتك ليست في يدك » بفتح الحاء هو المشهور في الرواية ، وهو الصحيح . وقال الخطابي : المحدثون يقولونها بفتح الحاء ، وهو خطأ ، وصوابها بالكسر أي : الحالة والهيئة . وأنكر القاضي عياض هذا على الخطابي قال : الصواب هنا ما قال المحدثون من الفتح ؛ لأن المراد الدم وهو الحيضة بالفتح بلا شك ، لقوله – عليه السلام – : « ليست في يدك » معناه : أن النجاسة التي يُصان عنها المسجد – وهي دم الحيض - ليست في يدك ، وهذا بخلاف حديث أم سلمة : «فأخذت ثياب حيضتي» فإن الصواب فيه الكسر .

قلت : لِمَا قاله الخطابي وجه ؛ لأن قوله - عليه السلام - : « إن حيضتك ليست في يدك » هي الحال التي تلزمها الحائض من التجنب والتحيض كما يقال : القعدة والجلسة ، يراد بها حال القعود والجلوس ، والحيضة - بالفتح - هي الدُّفعة الواحدة من دفعات دم التحييض .

ويستفاد من الحديث أن للحائض أن تتناول الشيء من المسجد ، وتُناول الشيء أيضاً لمن في المسجد ، وأن من حلف لا يدخل داراً أو مسجداً لا يحنث بإدخال يده فيه ، وكذلك بعض جسده ما لم يدخله بجميع بدنه .

والحديث أخرجه مسلم ، والترمذي ، والنسائي . وأخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله البهيّ عن عائشة – رضي الله عنها – .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء : (١) .

## ٩٥ - باب: في الحائض لا تقضي الصلاة

أي : هذا باب في بيان أن الحائض ليس عليها أن تقضي الصلاة ، وتقضى الصوم .

٢٤٧ - ص - حدَّننا موسى قال: نا وهيب قال: نا أيوب، عن أبي قلابة، عن معاذة: أن امرأةً سألت عائشة : أتَقْضِي الحَائضُ الصلاة ؟ فقالت: «أَحَرُوريَّةٌ أنت ؟ لقد كُنَّا نَحِيضُ عندَ رسولِ اللهِ فلا نَقْضِي ، ولا نُؤمَرُ بالقضاء » (١) .

 $\dot{m}$  – موسى بن إسماعيل البصري ، ووهيب بن خالد ، وأيوب السختياني ، وأبو قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو ، وقيل : ابن عامر بن نائل بن مالك أبو قلابة الجرمي البصري . سمع : ثابت بن الضحاك الأنصاري ، وأنس بن مالك ، وأبا أمية أنس بن مالك الكعبي ، ومالك ابن الحويرث الليثي ، والنعمان بن بشير ، وعمرو بن سلمة الجرمي . روى عنه : أيوب السختياني ، وقتادة ، ويحيى بن أبي كثير ، وحميد الطويل ، وعاصم الأحول ، وغيرهم . قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث . توفي بالشام سنة أربع ومائة . روى له الجماعة (7) .

ومعاذة بنت عبد الله العدوية البصرية أم الصهباء . سمعت عائشة أم المؤمنين . روى عنها : أبو قلابة ، وقتادة ، وعاصم الأحول ، وإسحاق بن سويد . قال ابن معين : ثقة حجة . روى لها الجماعة (٣).

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب الحيض ، باب: لا تقضي الحائض الصلاة (۳۲۱) ، مسلم: كتاب الحيض ، باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض (۲۷ / ۳۳0 ، ۸۲/ ۳۳0) ، الترمذي: كتاب الطهارة ، باب: ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة (۱۳۰) ، النسائي: كتاب الطهارة ، باب: سقوط الصلاة عن الحائض (۱/ ۱۹۱) ، ابن ماجه: كتاب الطهارة ، باب: الحائض لا تقضي الصلاة (۱۳۲) .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٤/٣٢٨٣) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٣٥/ ٧٩٣٢).

قوله: «أحرورية أنت؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار، أي: هذه طريقة الحرورية وبئست الطريقة . الحرورية : طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء ، قرية على ميلين من الكوفة تمد وتقصر ، كان أول اجتماعهم فيها ، وكانوا أنكروا عَلَى عَليٍّ - رضي الله عنه - تحكيمه أبا موسى الأشعري في أمر معاوية وقالوا له: شككت في أمر الله، وحكَّمت عدوك ، وطالت خصومتهم ، ثم أصبحوا يوماً وقد خرجوا براية وهم ثمانية آلاف ، وأميرهم ابن الكولة ، فبعث على فقاتلهم ، وكان عندهم من التشدد في الدين ما هو معروف ، فلما رأت عائشة رضي الله عنها - هذه المرأة تشدد في أمر الحيض ، شبهتها بالحرورية وتشددهم في دينهم . وقيل : إنها خالفت السُّنَة ، وخرجت عن الجماعة كما خرجوا عن جماعة المسلمين ، وقيل : كانوا يرون على الحائض قضاء كما خرجوا عن جماعة المسلمين ، وقيل : كانوا يرون على الحائض قضاء عنها - أن تكون تعتقد مذهب الحرورية في ذلك ، فقرعت لها الحجة التي عنها - أن تكون تعتقد مذهب الحرورية في ذلك ، فقرعت لها الحجة التي لا يجوز خلافها .

قوله: « فلا نقضي » أي : الصلاة ، ولا يأمرنا به النبي - عليه السلام- وهذا بإجماع العلماء أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؛ لأن في قضائها حرجاً ، لأنها خسس مرات في اليوم والليلة بخلاف الصوم ، فإنه في السنة مرة واحدة . والحديث أخرجه البخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه .

7٤٨ - ص - حدَّ ثنا الحسن بن عمرو قال : أنا سفيان بن عبد الملك ، عن البارك ، عن معمر ، عن أيوب ، عن معاذة العدوية ، عن عائشة بهذا (١)، وزاد فيه : « فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نُؤمرُ بقضاء الصلاة » (٢)

ش – سفيان بن عبد الملك المروزي صاحب ابن المبارك . روى عنه :

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « بهذا الحديث . قال أبو داود : وزاد . . . » .

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث السابق.

الحسن بن عمرو ، وعبد الله بن عثمان ، ووهب بن زمعة ، وإسحاق بن راهویه . روی له : أبو داود ، والترمذي . توفي قبل المائتين (١) .

وابن المبارك هو عبد الله بن المبارك ، ومعمر بن راشد ، وأيوب السختياني .

قوله: « بهذا » أي : بهذا الحديث ، ولكن زاد فيه في هذه الرواية : «فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة » .

#### \* \* \*

## ٩٦ - باب : في إتيان الحائض

أي : هذا باب في بيان إتيان الحائض ، أي : قربانها .

7٤٩ – ص – حدَّننا مسدد قال: نا يحيى ، عن شعبة قال: حدَّنني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، عن النبي –عليه السلام – في الذي يأتي امرأته وهي حائض "، قال: « يتصدق بدينار أو بنصف دينار » (٢)

ش - يحيى القطان ، والحكم بن عُتيبة .

وعبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بن نفيل القرشي الهاشمي العدوي ، أبو عمر المدني ، عامل عمر بن عبد العزيز على الكوفة . رأى عبد الله بن عباس وسأله ، وروى عن حفصة زوج النبي الكوفة . رأى عبد الله بن عباس وسأله ، وروى عن حفصة زوج النبي السلام - . وسمع : محمد بن سعد بن أبي وقاص ، ومسلم بن يسار ، ومقسما (٣) مولى ابن عباس ، ومكحولاً . روى عنه : ابنه عمر ، والزهري ، والحكم بن عتيبة ، وإسحاق بن راشد ، وغيرهم . قال

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (١١/ ٢٤١) .

<sup>(</sup>٢) الترمذي : كتاب الطهارة ، باب : ما جاء في الكفارة في ذلك (١٣٦) ، النسائي : كتاب الطهارة ، باب : ما يجب على من أتى حليلته (١٥٣/١) ، ابن ماجه : كتاب الطهارة ، باب : في كفارة من أتى حائضاً ( ٦٤) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « مقسم » .

عبد الله بن أبي داود : هو ثقة . روى له : البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي . توفي بحران في خلافة هشام بن عبد الملك (١) .

ومقسم بن بُجْرة ، ويُقال : ابن نجدة أبو القاسم ، ويقال : أبو هاشم الهاشمي ، مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي ، ونسب إلى ابن عباس للزومه له ، وروايته عنه . سمع : عبد الله بن عباس ، وعائشة ، وأم سلمة ، ومعاوية بن أبي سفيان . روى عنه : الحكم بن عتيبة ، وعمران بن أبي أنس ، وعبد الكريم بن مالك الحراني ، وغيرهم . قال أبو حاتم : صالح الحديث ، لا بأس به . توفي سنة إحدى ومائة . روى له الجماعة (٢) .

قوله: « في الذي » أي : في الرجل الذي يأتي امرأته ، أي : يقربها ويغشاها .

قوله: « وهي حائض » جملة وقعت حالاً عن المرأة .

وروى هذا الحديث: النسائي، والترمذي، وابن ماجه، والبيهقي (٣)، ثم أعله البيهقي بأشياء منها: أن جماعة رووه عن شعبة موقوفاً على ابن عباس، وأن شعبة رجع عن رفعه. ومنها: أنه رُوي مرسلاً. ومنها: أنه روي معضلاً كما يجيء الآن. ومنها: أن في متنه اضطراب؛ لأنه رُوي «بدينار أو نصف دينار» على الشك. ورُوي «يتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار». وروي فيه التفرقة بين أن يصيبها في الدم أو في انقطاع الدم. وروي: «يتصدق بخمسي دينار». وروي: «يتصدق بنصف دينار». وروي: «إذا كان دماً أحمر فدينار، وإذا كان أصفر فنصف دينار». وروي: «إذا كان الدم عبيطاً فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة فنصف دينار». والجواب عن ذلك كله أن الحاكم أخرجه في

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (١٦/ ٣٧٢٤) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢٨/٦١٦) .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (١/ ٣١٤ : ٣١٩) .

« مستدركه » (١) وصحَّحه ، وكذا صحَّحه ابن القطان ، وذكر الخلال ، عن أبي داود : أن أحمد قال : ما أحسن حديث عبد الحميد - يعني : هذا الحديث - . قيل له : تذهب إليه ؟ قال : نعم ، إنما هو كفارة . ولئبن سلمنا أن شعبة رجع عن رفعه ، فإن غيره رواه عن الحكم مرفوعاً ، وهو عمرو بن قيس الملائي إلا أنه أسقط عبد الحميد ، وكذا أخرجه من طريقه النسائي ، وعمرو هذا ثقة ، وكذا رواه قتادة عن الحكم مرفوعاً ، وهو أيضاً أسقط عبد الحميد ، وأما ما رُوي فيه من « خمسى دينار ، أو عتق نسمة» ، وغير ذلك ، فما منها شيء يعول عليه ، فلا يطعن به / على ١٩٣/١١-ب] حديث مقسم ، وأيضاً مقتضى قواعد الفقه وأصوله : أن رواية الرفع أشبه بالصواب ؛ لأنها زيادة ثقة ، وهذا مقتضى صناعة الحديث ؛ لأن رواته أكثر . ثم حكم هذا الحديث أنه قد ذهب إلى إيجاب الكفارة عليه جماعة من العلماء ، منهم : قتادة ، والأوزاعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ابن راهویه ، والشافعی فی القدیم ، وقال فی الجدید : لا شيء علیه ، ولا ينكر أن يكون فيه كفارة ؛ لأنه وطء محظور كالوطء في رمضان . وقال أكثر العلماء : لا شيء عليه ويستغفر الله ، وهو قول أصحابنا أيضاً، والصدقة محمولة على الاستحباب ، إن أراد تصدق وإلا لا . وعن الحسن أنه قال : عليه ما على من واقع أهله في رمضان .

ص - قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة: « دينار أو نصف دينار »، وربما لم يرفعه شعبة.

ش – أشار بهذا الكلام إلى أن الحديث فيه اضطراب ، وأنه موقوف على شعبة ، وقد أجبنا عن ذلك .

٢٥٠ - ص - حدَّثنا عبد السلام بن مُطَهّر قال: نا جعفر - يعني: ابن سليمان - عن علي بن الحكم البُناني ، عن أبي الحسن الجزري ، عن مقسم ،

<sup>. (1/1/1)(1)</sup> 

عن ابن عباس قال : « إذا أَصابَها في الدمِ (1) ، فدينارٌ ، وإذا أَصابَها في انقطاع الدَّم فنصفُ دينار (7) .

ش - عبد السلام بن مطهر بن حسام بن مصك بن ظالم أبو ظفر الأزدي البصري . روى عن : شعبة ، وجعفر بن سليمان ، وغيرهما . روى عنه : البخاري ، وأبو داود ، وأبو زرعة ، وغيرهم . توفي سنة أربع وعشرين ومائتين (٣) .

وجعفر بن سليمان أبو سليمان الضبعي مولى بني الحريش ، كان ينزل في بني ضبيعة فنسب إليهم . سمع : مالك بن دينار ، ومحمد بن المنكدر ، ويزيد الرِّشك ، وابن جريج ، وغيرهم . روى عنه : الثوري ، وابن المبارك ، وأبو الوليد الطيالسي ، ومسدد ، وغيرهم . وقال ابن حنبل: لا بأس به . وقال ابن معين : ثقة . وقال ابن سعد : كان ثقة ، وبه ضعف ، وكان يتشيع . توفي في رجب سنة ثمان وتسعين ومائة . روى له الجماعة إلا البخاري (٤) .

وعليّ بن الحكم البناني أبو الحكم البصري . سمع : عطاء بن أبي رباح ، ونافعاً ، وأبا نضرة العبدي ، وغيرهم . روى عنه : معمر بن راشد ، وشعبة ، وحماد بن سلمة ، وغيرهم . قال أحمد : ليس به بأس وقال أبو حاتم : صالح الحديث . وقال ابن سعد : كان ثقة ، له أحاديث. توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة . روى له : البخاري ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه (٥) .

وأبو الحسن الجزري . روى عن : عمرو بن مرة ، ومقسم . روى عنه علي بن الحكم . روى له : أبو داود ، والترمذي . وذكره الذهبي في الكنى . واقتصر على ما ذكرناه (٦) .

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « في أول الدم » . (٢) انظر الحديث السابق .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (١٨/ ٣٤٢٦) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٥/ ٩٤٣) . (٥) المصدر السابق (٢٠/ ٤٠٥٧) .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٣٣/ ٧٣١١) .

والجزري بفتح الجيم والزاي ، وكسر الراء ، نسبة إلى الجزيرة ، هذا موقوف .

قوله: « فدينار » أي : فالواجب دينار عند من يقول بوجوبه ، أو المستحب دينار عند من يقول باستحبابه ، وأسند البيهقي (١) عن ابن جريج ، عن أبي أمية عبد الكريم ، عن مقسم ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله على : « إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار ، وإذا وطئها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار » ، ثم رواه عن سعيد بن أبي عروبة ، عن عبد الكريم ، عن مقسم ، عن ابن عباس : «أنه – عليه السلام – أمره أن يتصدق بدينار أو نصف دينار » (٢) . وفسر ذلك مقسم فقال : إن غشيها في الدم فدينار ، وإن غشيها بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل فنصف دينار .

قلت : هذا شاهد لرواية الحكم ، عن عبد الحميد المذكورة أول الباب، وشاهد أيضاً على أن رواية أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس محمولة على السماع .

– ص – قال أبو داود : / وكذلك قال علي بن بذيمة ، عن مقسم ، عن النبي – عليه السلام – مرسلاً /  $^{(7)}$  قال : وكذلك قال ابن جريج عن عبد الكريم ، عن مقسم .

ش - علي بن بذيمة - بالباء الموحدة ، والذال المعجمة - الجزري الحراني أبو عبد الله السوائي ، مولى جابر بن سمرة ، أصله كوفي ، نزل حران . سمع : أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، وسعيد بن جبير ، وعكرمة مولى ابن عباس . روى عنه : الأعمش ، والثوري ، وشعبة ، وشريك ، وجماعة آخرون . قال ابن معين وأبو زرعة : / هو ثقة . [١/٩٤-١] توفي بخراسان سنة ست وثلاثين ومائة . روى له الجماعة (٤) .

السنن الكبرى (١/ ٣١٦) . (٢) نفسه (١/ ٣١٧) .

<sup>(</sup>٣) ما بين الشرطتين الماثلتين ذكر في سنن أبي داود عقب الحديث الآتي .

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال ( $(\xi \cdot Y \wedge Y \wedge Y \cdot )$  .

وعبد الكريم (١) هو ابن أبي المخارق - واسمه : قيس - أبو أمية البصري ، نزل مكة . روى عن : أنس بن مالك ، وطاوس ، ومجاهد ، وعطاء بن أبي رباح ، وغيرهم . روى عنه : ابن جريج ، والثوري ، ومالك ، وابن عيينة ، وغيرهم . قال أيوب : هو غير ثقة . وكان ابن عيينة أيضاً يستضعفه . وقال البيهقي : غير محتج به . قلت : ذكر الإمام عن الرقيبي أنه قال : عبد الكريم هذا هو ابن مالك أبو سعيد الجزري . وكذا ذكر المزي هذا الحديث في ترجمة عبد الكريم الجزري ، وكذا ذكر المزي هذا البيهقي التي ذكرناها ، فإن فيها عن مقسم، ويشكل هذا على رواية البيهقي التي ذكرناها ، فإن فيها أبو أمية عبد الكريم البصري ، ثم قال : أبو أمية غير محتج به . قلت : كيف لا يحتج به ، وقد روى عنه ابن جريج ، والسفيانان ، وغيرهم ؟ وأخرج له الحاكم في «المستدرك» ؟ واحتج به مسلم فيما ذكره صاحب الكمال ؟ واستشهد به البخاري في « الصحيح » في « باب التهجد » ؟ فقال : قال سفيان : وزاد عبد الكريم أبو أمية : « ولا حول ولا قوة إلا فقال : قال سفيان : وزاد عبد الكريم أبو أمية : « ولا حول ولا قوة إلا

وأما عبد الكريم بن مالك فهو أبو سعيد الجزري الأموي ، مولى لآل عثمان بن عفان أو معاوية بن أبي سفيان ، وهو ابن عم خُصيف ، وخصاف – أصله من اصطخر تحول إلى حران ، وابن أنس بن مالك ، وسمع : عكرمة ، ومجاهداً ، وطاوساً ، وغيرهم . روى عنه : ابن جريج ، ومالك بن أنس ، والثوري ، وابن عيينة ، وجماعة آخرون . قال أحمد بن حنبل : هو ثقة ثبت ، هو أثبت من خصيف في الحديث . وقال ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة : ثقة . توفي سنة سبع وعشرين ومائة . روى له الجماعة (٢) .

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق (۱۸/ ۳۵۰ ) . (۲) المصدر السابق (۱۸/ ۳۵۰ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث السابق.

ش - شريك النخعي .

وخُصيف - بضم الخاء المعجمة ، وفتح الصاد المهملة - ابن عبد الرحمن الجزري أبو عون الحراني الخضرمي - بالخاء المعجمة المكسورة - الأموي ، مولى عثمان بن عفان ، ويقال : مولى معاوية ، وله أخ اسمه خصاف ، وكانا توأمين ، وخصيف أكبرهما . رأى أنس بن مالك ، وروى عنه . وسمع : سعيد بن جبير ، ومجاهداً ، وغيرهم . وي عنه : محمد بن إسحاق ، وابن جريج ، والثوري ، وغيرهم . قال ابن معين : ثقة . وقال النسائي : صالح . توفي سنة ست وثلاثين ومائة . روى له : أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه (١) .

قوله: « إذا وقع الرجل بأهله » أي: جامعها ، وقوله: « وهي حائض » جملة وقعت حالاً عن الأهل ، والأمر فيه محمول على الاستحباب عند الجمهور كما مرّ.

ص – قال أبو داود: ورواه الأوزاعي ، عن يزيد بن أبي مالك ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ، عن النبي – عليه السلام – قال :  $(10^{10})^{10}$  أن يتصدق بخُمْسَي دينار  $(10^{10})^{10}$  .

ش - الأوزاعي عبد الرحمن ، وقد مر ذكره . ويزيد بن أبي مالك ، واسم أبي مالك هانئ الدمشقي . وقد ذكرناه .

قوله: « ورواه » أي: روى هذا الحديث الأوزاعي ، وهذا معضل ، وقد عرفت أن المعضل عبارة عما سقط من إسناده اثنان فصاعداً ، وهو نوع خاص من المنقطع ، فكل معضل منقطع ، وليس كل منقطع معضلاً ، وقوم يسمونه مرسلاً .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٨/١٦٩٣) .

<sup>(</sup>٢) في سنن أبي داود زيادة : ( وهذا معضل » ، وقد ذكره المصنف أثناء شرحه .

# ٩٧ - باب : في الرجل يصيب من امرأته دون الجماع (١)

أي : هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يستمتع بامرأته الحائض بما هو غير الجماع من المضاجعة والملامسة والتقبيل ، وغير ذلك .

۲۰۲ – ص – ثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب قال: حدَّثني الليث، عن ابن شهاب ، عن حبيب مولى عروة ، عن نَدْبَةَ مولاة ميمونة ، عن ميمونة ، أن النبيَّ – عليه السلام – كان يُباشرُ المرأة من نسائه وهي حائض "إذا كان عليها إِزَارٌ إلى أنصاف الفَخذ والركبتينَ ، تَحْتَجزُ به (آ)

ش - الليث بن سعد ، وابن شهاب الزهري .

وحبيب الأعور القرشي الحجازي مولى عروة . روى عن : أسماء بنت أبي بكر ، وابنها عروة ، وندبة مولاة ميمونة . روى عنه : الزهري ، وعبد الله بن عروة بن الزبير ، وعبد الواحد بن ميمون ، وغيرهم . قال ابن سعد : مات قديماً في آخر سلطان بني أمية ، وكان قليل الحديث . [۱/٤٤-ب]روى له : أبو داود ، والنسائي ، / والترمذي (٣) .

ونَدْبُةُ - بالنون المفتوحة ، وسكون الدال المهملة ، وفتح الباء الموحدة - وقال معمر : بضم النون . وقال يونس : بضم الباء الموحدة في أولها ، وسكون الدال وفتح الياء آخر الحروف ، ووقع في كتاب عبد الله بن الربيع التميمي : نَدَبَة - بفتح النون ، وفتح الدال [ وفتح ] (٤) الباء الموحدة ، مولاة ميمونة زوج النبي - عليه السلام - . روى عنها حبيب مولى عروة . روى لها : أبو داود ، والنسائي (٥) .

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع » .

<sup>(</sup>٢) النسائي : كتاب الطهارة ، باب : مباشرة الحائض (١/ ١٥١ - ١٥١) ، وكتاب الحيض ، باب : ذكر ما كان النبي يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه (١/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٥/٥/١) .

<sup>(</sup>٤) غير واضحة في الإلحاق ، وهي أقرب إلى ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٣٥/ ٧٩٣٩) .

قوله: «كان يباشر المرأة» من المباشرة التي بمعنى الملامسة، وأصله: من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة، وقد ترد بمعنى الوطء في الفرج وخارجاً منه. والمراد هاهنا: المعنى الأول بالإجماع.

قوله: « إلى أنصاف الفخذ » الأنصاف جمع « نصف » ، وإنما جمعه باعتبار وقوع الفخذ معرفاً بلام الجنس .

قوله: « تحتجز به » أي : تمتنع المرأة بالإزار عن الجماع . وهذه الجملة في محل الرفع على أنها صفة للإزار ، ويجوز أن تكون حالاً من المرأة ، ويؤيده ما ورد في بعض الرواية : « محتجزة به » أي : حال كون المرأة متنعة بالإزار ، وثلاثيه حجزه يحجزه حجزاً ، أي : منعه من باب نصر ينصر ، ومنه الحاجز وهو الحائل بين الشيئين ، وحُجزة الإزار معقده ، وحجزة السراويل التي فيها التكة .

ثم حكم هذا الباب ، فاعلم أن مباشرة الحائض أقسام ، أحدها : حرام بالإجماع ، ولو اعتقد حله يكفر ، وهو أن يباشرها في الفرج عامداً ، فإن فعله غير مستحل يستغفر الله تعالى ، ولا يعود إليه ، وهل تجب عليه الكفارة أو لا ؟ قد ذكرناه مفصلاً .

الثاني: المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر ، أو بالقبلة ، أو المعانقة ، أو اللمس ، أو غير ذلك ، فهذا حلال بالإجماع إلا ما حكي عن عبيدة السلماني وغيره من أنه لا يباشر شيئاً منها فهو شاذ منكر ، مردود بالأحاديث الصحيحة المذكورة في « الصحيحين » وغيرهما ، في مباشرة النبي - عليه السلام - فوق الإزار .

والثالث: المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر ، فعند أبي حنيفة حرام ، وهو رواية عن أبي يوسف ، وهو الوجه الصحيح للشافعية ، وقول مالك ، وقول أكثر العلماء منهم: سعيد بن المسيب ، وشريح ، وطاوس ، وعطاء ، وسليمان بن يسار ، وقتادة . وعند محمد ابن الحسن وأبى يوسف في رواية « يجتنب شعار الدم فقط » . وممن ذهب

إليه عكرمة ، ومجاهد ، والشعبي ، والنخعي ، والحكم ، والثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وأصبغ ، وإسحاق بن راهويه ، وأبو ثور ، وابن المنذر ، وداود . وهذا أقوى دليلاً لحديث أنس - رضي الله عنه - : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح » . واقتصار النبي - عليه السلام - في مباشرته على ما فوق الإزار محمول على الاستحباب ، والله أعلم .

٢٥٣ - ص - حدَّننا مسلم قال: أنا شعبة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : « كان رسولُ الله ﷺ يَأْمُرُ إحدَانَا إذا كانت حَائِضاً أن تَتَّزِرَ ، ثم يُضَاجِعُهَا زوجُها ، وقال مرة : يَباشرُهَا » (١) .

ش – مسلم بن إبراهيم القصاب ، وشعبة بن الحجاج ، ومنصور بن المعتمر ، وإبراهيم النخِعي ، والأسود بن يزيد .

قوله: « أَن تَتَّزر » أي : تشد إزاراً ، وفي رواية مسلم : « تأتزر » ، والمعنى : تستر سرتها وما تحتها إلى الركبة .

قوله: « يضاجعها » أي: ينام معها.

وقوله: « يباشرها »: يستمتع بها من وجوه الملامسة والتقبيل ، ونحو ذلك . وأخرجه البخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه بمعناه مختصراً ومطولاً .

٢٥٤ - ص - حدَّثنا مسدد قال : نا يحيى ، عن جابر بن صبع قال : سمعت خلاساً الهجري قال : سمعت عائشة تقول : « كُنتُ أنا ورسول الله نبيت في اَلشَّعَارِ الواحد ، وأنا حائض طامِث ، فإنْ أصابَهُ مِنِّي شيءٌ غَسَلَ

<sup>(</sup>۱) البخاري : كتاب الحيض ، باب : مباشرة الحائض (۳۰۰) ، مسلم : كتاب الحيض ، باب : مباشرة الحائض فوق الإزار (۲۹۳) ، الترمذي : كتاب الطهارة ، باب : ما جاء في مباشرة الحائض (۱۳۲) ، النسائي : كتاب الطهارة، باب : مباشرة الحائض (۱/۱۵۱) ، ابن ماجه : كتاب الطهارة ، باب : ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً (۲۳۲) .

مَكَانَهُ لَم يَعْدُهُ صَلَّى (١) فيه ، وإنْ أَصَابَ - يعني : ثوبَه - منه شيءٌ غَسَلَ مَكَانَه لم يَعْدُهُ ، صَلَّى  $^{(1)}$  فيه  $^{(1)}$  .

ش - يحيى القطان .

وجابر بن صبُّح الراسبي أبو بشر البصري . روى عن : خلاس بن عمرو الهجري ، والمثنى بن عبد الرحمن ، وأمية بن عبد الرحمن ، وغيرهم . روى عنه : شعبة ، ويحيى القطان ، وعيسى بن يونس ، وغيرهم . قال ابن معين : ثقة . روى له : أبو داود ، والترمذي ، والنسائي <sup>(٣)</sup> .

وخلاس - بالخاء المعجمة - ابن عمرو الهَجَري - بفتح الهاء والجيم -البصري . سمع : عمار بن ياسر ، وابن عباس ، وعائشة ، وأبا رافع الصائغ . وروى عن : عليّ بن أبي طالب ، وأبى هريرة . روى عنه : مالك بن دينار ، وقتادة ، وعوف الأعرابي ، وداود بن أبي هند . قال أحمد ويحيى : هو ثقة . / وقال أبو حاتم : يقال : وقعت عنده صحف [١/٥٥-١] عن على وليس بقوي . وقال ابن عدي : له أحاديث صالحة ، ولم أر بعامة حديثه بأساً . روى له : البخاري ومسلم مقروناً ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه (٤) .

> قوله: « في الشعار الواحد » الشعار بكسر الشين : هو الثوب الذي يلى الجسد، لأنه يلى شعره ، والدثار : الثوب الذي فوق الشعار ، ومنه حديث الأنصار : « أنتم الشعار ، والناس الدثار » أي : أنتم الخاصة والبطانة .

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « ولم يعدُه ثم صلى » ، وقبل كلمة « صلى » في الأصل في الموضعين بياض ، فلعله كتب « ثم » ثم حكها ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) النسائي : كتاب الطهارة ، باب : مضاجعة الحائض (١/ ١٥٠ - ١٥١) ، وكتاب الحيض ، باب : نوم الرجل مع حليلته في الشعار الواحد وهي حائض (١/٨٨/١) ، وكتاب القبلة ، باب : الصلاة في الشعار (٢/٧٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٨٦٩/٤) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٨/ ١٧٤٤) .

قوله: « وأنا حائض » جملة اسمية وقعت حالاً عن الضمير المرفوع المنفصل ، المعطوف عليه « رسول الله » .

قوله: «طامث» من طَمَثَت المرأة تطمث طمثاً إذا حاضت ، من باب نصر ينصر ، وطَمِثَت - بالكسر - فهي طامث ، من باب علم يعلم ، ويجوز طامئة أيضاً كما يجوز حائض وحائضة ، والوجه فيه أن الصفة التي لا يوصف بها الذكور يجوز فيها ترك التاء عند توصيف المؤنث لعدم الالتباس ، ويجوز إتيان التاء على الأصل ، وبعضهم تأول الحائض والطامث بذات الحيض وذات الطمث كما يقال: لابن وتامر بمعنى ذو لبن، وذو تمر ، وأما قولها : « أنا حائض طامث » من باب التأكيد اللفظي ، ولا اعتبار لاختلاف الحروف ؛ لأن الاعتبار لاتحاد المعنى .

قوله: « فإن أصابه مني شيء » أي : فإن أصاب الشعار مني شيء غسل موضع ما أصابه من ذلك .

قوله: «لم يَعْدُه » أي: لم يعدُ الموضع المصاب ، بمعنى لم يتجاوز ذلك الموضع في الغسل ، بل يقتصر على غسل موضع الإصابة .

قوله: « وإن أصاب يعني: ثوبه » أي : ثوب رسول الله « منه » أي : من دم الحيض ، كذلك يقتصر على غسل مكانه ، ثم صلى فيه .

ابن عادم - ص - حدَّننا عبد الله بن مسلمة قال: نا عبد الله - يعني: ابن عمر ابن غانم ، عن عبد الرحمن - يعني: ابن زياد - عن عمارة بن غراب ، أن عمة له حدثته ، أنها سألت عائشة - رضي الله عنها - فقالت: إحداناً تَحيضُ وليس لها ولزَوجها إلا فراش واحدٌ. قالت: أُخْبرُكُ ما (١) صَنعَ رسولَ الله عنها ؟ دخل فَمضي إلى مسجده - قال أبو داود : تعني : مسجد بيته - فلم ينصرف - حتى غلَبتني عيني فأوجعه (٢) البرد ، فقال ادني مني . فقلت : إني حائض ". فقال : وإن ، اكشفي عن فَخذينك ، فكشفت فَخذي ، فوضع خَده وصدر وعلى فَخذي وحنيت عليه حتى دَفي ونام (٣).

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « بما » . (٢) في سنن أبي داود : « وأوجعه » . (٣) تفرد به أبو داود .

 $\hat{m}$  – عبد الله بن عمر بن غانم أبو عبد الرحمن النميري . ويُقال : الرعيني ، نزل إفريقية وقُضي بها . روى عن : يونس بن يزيد الأيلي ، ومالك بن أنس ، وداود بن قيس ، وإسرائيل بن يونس . روى عنه : موسى بن إسماعيل ، وعبد الله بن مسلمة ، وحجاج بن المنهال . سئل عنه أبو حاتم فقال : مجهول . وقال أبو سعيد بن يونس : أحد الثقات الأثبات . روى له البخاري ، وأبو داود ، والترمذي (١) .

وعبد الرحمن بن زياد الأفريقي ذُكر .

وعمارة بن غراب اليحصبي روى عن عمة له عن عائشة . روى عنه عبد الرحمن بن زياد . روى له أبو داود  $\binom{(1)}{2}$  .

قوله: « فقال: وإن » معناه: ادنى منى وإن كنت حائضاً .

وقوله: « اكشفى عن فخذيك » كلام مبتدأ برأسه .

قوله: « وحنيتُ عليه » من حنى يحني ويحنو حنواً ، وحنيت وحنوت . وفسره الشيخ زكى الدين بمعنى : عطفته .

قلت : نعم ، حنيت عليه بمعنى : عطفت عليه ، ولكن المعنى هاهنا ليس ذلك ، بل المعنى : من يحني عليه يُكب عليه ، وإنما فعلت عائشة هكذا ليدفأ رسول الله - عليه السلام - .

قوله: «حتى دفئ » من دفئ الرجل دفأة مثل كره كراهة ، وكذلك دفئ دفأ مثل ظمئ ظمأ ، والاسم : الدفء بالكسر وهو السخونة ، والدفء أيضاً الذي يدفئك ، والجمع « الأدفاء » . ويستفاد من الحديث جواز الاستمتاع بالحائض غير الجماع .

٢٥٦ - ص - ثنا سعيد بن عبد الجبار قال : نا عبد العزيز - يعني : ابن محمد - عن أبي اليمان ، عن أم ذرّة ، عن عائشة أنها قالت : كُنتُ إذا

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (١٥/ ٣٤٤٣) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢١/ ٤١٩٤) .

حضت ، نزلت عن المثال على الحصير ، فلم نقرب رسول الله ، ولم نَدْنُ منه حتى نَطْهُر (١)

ش - سعيد بن عبد الجبار بن يزيد أبو عثمان القرشي الكرابيسي البصري، نزل مكة . روى عن : مالك بن أنس ، وعبد العزيز الدراوردي [۱/۹۰-ب] وحرب بن أبي العالية ، وغيرهم . روى عنه : أبو زرعة ، / وأبو حاتم، ومسلم ، وأبو داود ، وغيرهم . قال الخطيب : كان ثقة توفي بالبصرة سنة ست وثلاثين ومائتين (۲) .

وأبو اليمان ويقال: كثير بن جريج الرَّحَّال المديني، روى عن شداد بن أبي عمرو، وحماس (٣)، وأم ذرّة. روى عنه: عبد العزيز الدراوردي، وأبو هاشم الزعفراني. روى له أبو داود (٤).

وأم ذرة روت عن عائشة روى عنها الدراوردي. قال أحمد بن عبد الله: تابعية ثقة . روى لها أبو داود (٥) .

قوله: « نزلت عن المثال » المثال بكسر الميم الفراش . وهذا الحديث لا يدل على منع الاستمتاع بالحائض بما دون الجماع ؟ لأنه – عليه السلام – تارة كان يباشرهن وهن حُيض ، وتارة لا يدنو منهن ، بحسب وقته ، وبه تمسك عبيدة السلماني ومن تبعه في أن الرجل لا يباشر شيئاً من الحائض قط، وهو مردود كما قررناه آنفاً .

٢٥٧ - ص - ثنا موسى بن إسماعيل قال : نا حماد ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن بعض أزواج النبي - عليه السلام - أن النبي - عليه السلام - كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها شيئاً (٦)

ش – أراد بالشيء الاستمتاع بها غير الجماع ، وهذا أيضاً حجة لمحمد ابن الحسن ومن تبعه أن الاجتناب مخصوص بالفرج ليس إلا .

<sup>(</sup>١) تفرد به أبو داود . (٢) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٣٠٤/١٠) .

<sup>(</sup>٣) في تهذيب الكمال : « روى عن شداد بن أبي عمرو بن حماس ، عن أبيه » .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٣٤/ ٧٧١١) . (٥) المصدر السابق (٣٥/ ٧٩٧٥) .

<sup>(</sup>٦) تفرد به أبو داود .

۲۰۸ – ص – حدَّننا عثمان بن أبي شيبة قال : ثنا جرير ، عن الشيباني ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : كان رسول الله عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : كان رسول الله –عليه السلام – يأمُرنَا في فَوْحِ حَيْضَتنَا أن نَتَّزِرَ ، ثم يُباشرُنَا ، وأيُّكُم كان يَمْلكُ إِرْبَه [ كما ] كان رسولُ الله – عليه السلام – يملكُ إِرْبَه ? (١) .

ش - جرير بن عبد الحميد الرازي .

والشيباني: سليمان بن فيروز ، ويقال: ابن عمرو ، ويقال: ابن خاقان ، وهو ابن أبي سليمان الكوفي ، أبو إسحاق الشيباني مولى بني شيبان . سمع: عبد الله بن أبي أوفى ، وسعيد بن جبير ، والشعبي ، وإبراهيم النخعي ، وعبد الرحمن بن الأسود . روى عنه: أبو إسحاق السبيعي ، وعاصم الأحول ، والثوري ، وشعبة ، وابن عيينة ، وجرير ابن عبد الحميد ، وغيرهم . وقال ابن معين: ثقة حجة . مات سنة ثمان وثلاثين ومائة . روى له الجماعة (٢) .

وعبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس ، أبو حفص الكوفي أدرك عمر بن الخطاب ، وسمع : عائشة زوج النبي - عليه السلام - ، وأباه ، وعلقمة بن قيس ، وغيرهم . روى عنه : أبو إسحاق السبيعي ، والشيباني، ومحمد بن إسحاق ، وغيرهم . قال ابن معين : ثقة . روى له الجماعة (٣) .

قوله: « في فَوح حيضتنا » فوح الحيض - بالحاء المهملة - مُعظمه وأوله، ومثله فوعة الدم يقال: فاع وفاح بمعنى واحد، ومنه: « فإن شدة الحر

<sup>(</sup>۱) البخاري : كتاب الحيض ، باب : مباشرة الحائض (۳۰۲) ، مسلم : كتاب الحيض ، باب : مباشرة الحائض فوق الإزار (۲۹۳) ، الترمذي : كتاب الطهارة ، باب : ما جاء في مباشرة الحائض (۱۳۲) ، النسائي : كتاب الطهارة، باب : مباشرة الحائض (۲۸۲ ، ۲۸۷) ، ابن ماجه : كتاب الطهارة، باب : ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً (۱۳۵) .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (١١/ ٢٥٢٥) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١٦/ ٣٧٥٨).

من فوح جهنم » ، وهو شدة غليانها وحرّها ، وقوله : « احبسوا صبيانكم حتى يذهب فوعة العشاء » أي : أوله ، وفوعة الطيب أول ما تفوح منه ، ويُروى بالغين المعجمة لغة فيه ، وفي رواية مسلم : « في فور حيضتنا » بفتح الفاء وإسكان الواو ، ومعناه أيضاً معظمها ، ووقت كثرتها ، والحيضة هاهنا بفتح الحاء أي : الحيض .

قوله: «إربه» أكثر الروايات فيه بكسر الهمزة وسكون الراء ، ومعناه: عضوه الذي يستمتع به الفرج . ورواه جماعة بفتح الهمزة والراء ، ومعناه: حاجته ، وهي شهوة الجماع ، واختار الخطابي هذه الرواية وأنكر الأولى وعابها على المحدثين . وفي رواية : «أيكم أملك لنفسه » ، والمقصود أنه – عليه السلام – أملككم لنفسه ، فيأمن مع هذه المباشرة الوقوع في المحرم، وهو مباشرة فرج الحائض . وأخرجه البخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه من حديث إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود .

# ٩٨ - باب : المرأة تُستحاض ومن قال : تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض

أي : هذا باب في بيان حكم المرأة التي تستحاض ، من الاستحاضة وهي جريان الدم في غير أوانه .

قوله: « ومن قال: تدع الصلاة » أي: تتركها .

٢٥٩ - ص - ثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن نافع ، عن سليمان ابن يسار ، عن أم سلمة زوج النبيِّ - عليه السلام - أن امرأةً كانت تُهْراَقُ الدم (١) على عهد رسول الله -عليه السلام -، فاستفتَتْ لها أُمُّ سَلمة رسول الله فقال : « لتَنْظُرْ عِدَّةَ الليالِي والأيامِ التي كانت تَحيضُهُنَّ من الشهرِ قَبلَ أَنْ

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « الدماء » ، وسيذكر المصنف أنه رواية .

يُصيبَها الذي أصابَها ، فلتترُك الصلاة قدر ذلك من الشهر ، فإذا خَلَّفت فلي الله و الشهر ، فإذا خَلَّفت ذلك فلتغتسل ثم لتَسْتَثْفِر بثوب ، ثم لِتُصلِّي (١) » (٢) .

ش - قوله: «تهراق » كذا جاء على ما لم يسم فاعله ، و « الدم » منصوب ، وفي رواية : « الدماء » أي : تهراق هي الدم ، وانتصاب «الدم» على التمييز وإن كان معرفة ، وله نظائر ، أو يكون أُجري مجرى نفست المرأة غلاماً ، ونتج الفرس مُهراً ، ويجوز / رفع الدم على تقدير : [٩٦/١] تهراق دماؤها ، ويكون الألف واللام بدلاً من الإضافة كقوله تعالى : ﴿أَوْ يَعْفُو اللّذي بِيده عُقْدَةُ النّكاح ﴾ (٣) أي : عقدة نكاحه أو نكاحها ، و«الهاء» فَيه زَائدة ، وأصله تراق ، من الإراقة .

قوله: « على عهد رسول الله » أي : في زمانه وأيامه .

قوله: «لتنظر عدة الليالي والأيام » أي: لتحسب عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض فيها «قبل أن يصيبها الذي أصابها »، وهو الاستحاضة فلتترك الصلاة قدر ذلك ، أي: قدر ما كانت تراه قبل ذلك ، مثلاً إن كانت عادتها من كل شهر عشرة أيام إما من أولها وإما من أوسطها وإما من آخرها ، تترك الصلاة عشرة أيام من هذا الشهر نظير ذلك ، « فإذا خلَّفت ذلك » بتشديد اللام ، أي: تركت قدر الليالي والأيام التي كانت تحيض فيهن فلتغتسل ؛ لأن قدر ذلك من أيام حيضها فيما مضى ، هو حيضها أيضاً في هذا الوقت ، فإذا خرج هذا خرجت هي من الحيض ودخلت في حكم الاستحاضة . والاستحاضة لا تمنع الصلاة ولا الصوم ولا الوطء ، ونحو ذلك ، ولكنها تغتسل ثم تصلي .

ثم اعلم أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلوات ، ولا

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « لتصل فيه » .

<sup>(</sup>۲) النسائي: كتاب الطهارة ، باب : ذكر الاغتسال من الحيض (۱۱۹/۱) ، وكتاب الحيض (۱۱۹/۱) ، ابن ماجه : كتاب الطهارة ، باب : ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام إقرائها قبل أن يستمر بها الدم (۲۲۳) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : (٢٣٧) .

في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها ، وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف ، وهو مروى عن عليّ ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وعائشة ، وهو قول عروة بن الزبير ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، ومالك ، وأبي حنيفة ، وأحمد . وروي عن ابن عمر ، وابن الزبير ، وعطاء بن أبي رباح أنهم قالوا : يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة ، وروي هذا أيضاً عن عثمان ، وابن عباس ، وروي عن عائشة : أنها تغتسل كل يوم غسلاً واحداً ، وعن ابن المسيب والحسن قالا : تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر دائماً . ودليل الجمهور : أن الأصل عدم الوجوب ، فلا يجب إلا ما ورد الشرع بإيجابه ، ولم يصح عن النبي حليه السلام – أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها ، وهو قوله – عليه السلام – : " إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي » (١) ، وليس في هذا ما يقتضي تكرار (٢) الغسل . وأما الأحاديث التي وردت هاهنا وفي " سنن البيهقي » أيضاً وغيرهما ، أن النبي – عليه السلام – أمرها بالغسل ، فليس فيها شيء ثابت ، قد بينوا النبي – عليه السلام – أمرها بالغسل ، فليس فيها شيء ثابت ، قد بينوا ضعفها .

قوله: «ثم لتستثفر» أي: لتشد فرجها بخرقة عريضة ، توثق طرفها في حقب تشده على وسطها بعد أن تحتشي كرسفاً فيمتنع بذلك الدم ، ويحتمل أن يكون ذلك مأخوذاً من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها ، ويقال معناه: فلتستعمل طيباً يُزيل به هذا الشيء عنها ، لأن الاستثفار مثل الاستذفار تقلب الثاء ذالاً ، ويسمى الثوب طيباً ؛ لأنه يقوم مقام الطيب في إزالة الرائحة .

فإن قيل: من أين كانت تحفظ هذه المرأة عدد أيامها التي كانت تحيضها أيام الصحة ؟ قلت: لو لم تكن تحفظ ذلك لم يكن لقوله - عليه السلام-: « لتنظر عدد (٣) الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر

 <sup>(</sup>١) يأتي بعد سبعة أحاديث .
 (٢) غير واضحة في الأصل .

<sup>(</sup>٣) كذا ، ولفظ الحديث : « عدة » .

قبل أن يصيبها الذي أصابها » معنى ، إذ لا يجوز أن يردها إلى رأيها ونظرها في أمر هي غير عارفة بكنهه .

فإن قيل: فمن لم تحفظ عدد أيامها ؟ قلت: هذه مسألة مشهورة في الفروع ، وهي أنه تحسب في كل شهر عشرة أيام حيضها ، ويكون الباقي استحاضة ، وقد عرفت حكم الاستحاضة أنها لا تمنع الصلاة ، والصوم ، والطواف ، والقربان ، ونحو ذلك ، إلا أنها تتوضأ لوقت كل صلاة عندنا وعند الشافعي لكل صلاة ، وهو خلاف مشهور .

7٦٠ – ص – حدَّثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب قالا: ثنا الليث عن نافع ، عن سليمان بن يسار، عن رجل أخبره عن أم سلمة أن امْرَأَةً كانت تُهْرَاقُ الدَّمَ ، فذكر معناه قال : فإذا خَلَّفَتْ ذلك ، وحَضَرَتِ الصلاةُ ، فلتغتسلْ . وساق معناه (١) .

ش - في إسناد هذه الرواية رجل مجهول . وأخرجه النسائي ، وابن ماجه .

٢٦١ - ص - حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم قال: نا ابن مهدي قال: نا صخر ابن جويرية ، عن نافع بإسناد الليث بمعناه قال: « فلْتتْرُك الصلاة قَدْر ذلك ، ثم إذا حَضَرَت الصلاة فلتغتسل ، ولْتَسْتَثْفَر (٢) بثوب وتُصَلِّي » (٣) .

ش - يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، وابن مهدي هو عبد الرحمن بن مهدي العنبري البصري .

وصخر بن جويرية البصري ، أبو نافع التميمي ، مولاهم . سمع : أبا رجاء العطاردي ، ونافعاً مولى ابن عمر ، وعبد الرحمن بن القاسم ، وغيرهم . روى عنه : أيوب السختياني ، وابن المبارك ، وابن مهدي ،

<sup>(</sup>١) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) في سنن أبي داود : « ولتستذفر بثوب ثم تصلي » .

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث السابق.

وغيرهم . وقال أحمد بن حنبل : شيخ ثقة . روى له : البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي (١) .

 $777 - m - حدَّ ثنا موسى بن إسماعيل قال : أنا وهيب ، قال : نا أيوب، عن سليمان بن يسار ، عن أمِّ سلمة بهذه القصة ، قال فيه : « ولتدع <math>^{(7)}$  فيه الصلاة ، و تَعْتسِلُ فيما سوى ذلك ، و تَسْتَثْفِر  $^{(7)}$  بثوب و تُصلِّي »  $^{(3)}$  .

ش – وهيب بن خالد البصري ، وأيوب السختياني .

قوله: « وتغتسل فيما سوى ذلك » معناه: إذا استوفت عدد تلك الأيام اغتسلت مرة واحدة ، وصار حكمها حكم الطواهر كما ذكرناه .

ص - قال أبو داود: سَمَّى المرأة التي كانت اسْتُحيضَتْ حمادُ بنُ زيد، عن أيوبَ في هذا الحديث قال: « فاطمة بنت أبي حبيش ».

ش - حماد بن زيد فاعل لقوله: « سمى » وأيوب السختياني ، وأيوب السختياني ، واطمة بنت أبي حبيش، واسم أبي حبيش: قيس بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية . روت عن النبي - عليه السلام - حديث الاستحاضة ، روى عنها عروة بن الزبير . روى لها : أبو داود ، والنسائي (٥).

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (١٣/ ٢٨٥٤) .

<sup>(</sup>۲) في سنن أبي داود : « وتدع » . (۳) في سنن أبي داود : « وتستذفر » .

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث السابق .

<sup>(</sup>ه) انظر ترجمتها في : الاستيعاب بهامش الإصابة (٣٨٣/٤) ، وأسد الغابة (٧١٨/٧) ، والإصابة (٣٨١/٤) .

<sup>(</sup>٦) في سنن أبي داود : « فرأيت » .

مرْكَنَها مَلآنَ دَماً ، فقال لها رسولُ اللهِ : امْكُثِي قَدْرَ ما كانتْ تَحبِسُكِ حَيضَتُك ، ثم اغْتسلي » (١) .

ش - يزيد بن أبي حبيب ، واسم أبي حبيب: سويد المصري أبو رجاء . سمع : عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ، وأبا الطفيل ، وراشد بن جندل ، وعراك بن مالك ، وغيرهم . روى عنه : سليمان التيمي ، والليث بن سعد ، ويحيى بن أيوب ، وجماعة آخرون . قال ابن سعد : هو مولى لبني عامر بن لؤي من قريش ، وكان ثقة ، كثير الحديث ، مات سنة ثمان وعشرين ومائة . روى له الجماعة (٢) .

وجعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة المصري أبو شرحبيل ، رأى عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي . وسمع : عراكاً ، ويعقوب بن عبد الله بن الأشج ، وغيرهم . روى عنه : الليث بن سعد ، ويزيد بن أبي حبيب ، ويحيى بن أبوب ، وغيرهم . مات سنة ست وثلاثين ومائة . روى له الجماعة (٣) .

وعراك بن مالك الغفاري المدني. سمع: عبد الله بن عمر، وأبا هريرة، ونوفل بن معاوية ، وعائشة ، وزينب بنت أبي سلمة ، وعروة بن الزبير ، وغيرهم . روى عنه : سليمان بن يسار ، وجعفر بن ربيعة ، وابنه خثيم ابن عراك ، وغيرهم . توفي بالمدينة في خلافة يزيد بن عبد الملك . روى له الحماعة (٤) .

قوله: « إن أم حبيبة » هي بنت جحش ، كانت تحت عبد الرحمن بن عوف ، وكذا صرح مسلم في روايته . وقال ابن عبد البر : بنات جحش ثلاث : زينب وأم حبيبة وحمنة زوج طلحة بن عبيد الله ، كن يستحضن

<sup>(</sup>۱) مسلم: كتاب الحيض ، باب: المستحاضة وغسلها وصلاتها (٢٥/٣٣٤) ، النسائى: كتاب الطهارة ، باب: ذكر الاغتسال من الحيض (١١٩/١) ، وكتاب الغسل، باب: المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر (١/١٨٢).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٣٢/ ٦٩٧٥) .

 <sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٥/ ٩٣٩) .
 (٤) المصدر السابق (٥/ ٩٣٩) .

كلهن . وقيل : إنه لم يستحض منهن إلا أم حبيبة . وقال الدارقطني : قال إبراهيم الحربي : الصحيح أنها أم حبيب بلا هاء ، واسمها : حبيبة . وقال ابن الأثير : يقال لها أم حبيبة ، وقيل : أم حبيب ، والأول أكثر .

قوله: « رأيت مركنها » بكسر الميم وفتح الكاف ، وهو الإجانة التي تُغسل فيها الثياب .

قوله: « ملآن » وروى « مَلأَى » أيضاً ، وكلاهما صحيح ، فالأول على لفظ المركن ، وهو مذكر ، والثاني على معناه وهو الإجانة ، والمعنى : أنها كانت تغتسل في المركن ، فتجلس فيه ، وتصب عليها الماء ، فيختلط الماء المتساقط عنها بالدم ، فيحمر الماء ، ثم إنها لا بد كانت تنظف بعد ذلك عن تلك الغُسالة .

قوله: « امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي » فيه دليل على وجوب الغسل على المستحاضة إذا انقضى زمن الحيض ، وإن كان الدم جارفاً ، وهذا مجمع عليه وقد بيناه فوق .

ص – قال أبو داود : رواه قتيبة بين أضعاف حديث جعفر بن ربيعة في آخرها . ورواه عليّ بن عياش ، ويونس بن محمد ، عن الليث فقالا : جعفر ابن ربيعة .

ش - أي : روى قتيبة بن سعيد هذا الحديث بين أثناء حديث جعفر بن ربيعة المذكور . ورواه عليّ بن عياش - بالياء آخر الحروف ، والشين المعجمة - الألهاني البصري .

ويونس بن محمد بن مسلم المؤدب أبو محمد البغدادي. سمع: عبيد الله ابن عمر ، والليث بن سعد ، وصالح بن رومان ، وغيرهم . روى عنه : أحمد بن حنبل ، وعلي بن المديني ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، وغيرهم . وقال يعقوب بن شيبة : ثقة ثقة . روى له مسلم ، وأبو داود ، والترمذي، والنسائى ، وابن ماجه (١) .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٣٢/ ٧١٨٤) .

٢٦٤ - ص - حدَّ ثنا عيسى بن حماد قال : نا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن بكير بن عبد الله ، عن المنذر بن المغيرة ، عن عروة بن الزبير، أن فاطمة بنت أبي حُبيش حدثته ، أنها سألت مسول الله على فشكت إليه الدَّم، فقال لها رسول الله : « إنما ذلك عرق فانظري إذا أتاك (١) قُرؤُكِ فلا تُصلِّى ، فإذا مَرَّ قُرؤُكِ فتطَهَرِي ثم صلِّى ما بين القُرء إلى القُرء (٢) .

ش - عيسى بن حماد بن مسلم بن عبد الله (٣) أبو مُوسى التجيبي مولاهم ، مولى بني سعد ، من تُجيب المصري ، يلقب زُغبة وهو أخو أحمد بن حماد . سمع : الليث بن سعد ، وهو آخر من حدَّث عنه من الثقات ، وعبد الله بن وهب ، وعبد الرحمن بن القاسم ، وغيرهم . روى عنه : أبو زرعة ، وأبو حاتم ، وقال : ثقة رضي ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، وغيرهم . مات سنة ثمان وأربعين ومائتين (٤) .

وبُكير بن عبد الله بن الأشج أبو عبد الله المخزومي مولاهم. روى عن: السائب بن يزيد ، وربيعة بن عباد ، وكُريب ، وغيرهم . روى عنه : يزيد بن أبي حبيب ، وعمرو بن الحارث ، والليث بن سعد ، وغيرهم . قال أحمد بن حنبل : ثقة صالح . وقال ابن معين وأبو حاتم : ثقة . روى له الجماعة (٥) .

والمنذر بن المغيرة . روى عن عروة بن الزبير / ، روى عنه بكير بن [٩٧/١]

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « أتى » .

<sup>(</sup>۲) النسائي: كتاب الطهارة ، باب : ذكر الاغتسال من الحيض (١١٦/١) ، وباب: ذكر الأقراء (١/١٢١) ، وباب : الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة (١/٣/١) ، وكتاب الحيض (١/٣/١) ، وكتاب الطلاق (٢١١/٦) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « عبيد الله » خطأ.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٦/ ٤٦٢٤) .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٤/ ٧٦٥) .

عبد الله الأشح . قال أبو حاتم : مجهول ليس بمشهور . روى له : أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه (١)

قوله: « فشكت إليه الدم » أي: سيلان الدم الخارج عن العادة .

قوله: «إنما ذلك عرق» أي: دم عرق؛ لأن الدم ليس بعرق، وإنما حذف المضاف توسعاً يريد أن ذلك علة حدثت بها من تصدع العرق فاتصل الدم، وليس بدم الحيض الذي يدفعه الرحم لميقات معلوم. وقد قلنا: إن الاستحاضة: جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، ولكنه يخرج من عرق يقال له: العاذل - بالعين المهملة، وكسر الذال المعجمة بخلاف دم الحيض، فإنه يخرج من قعر الرحم.

قوله: « فانظري إذا أتاك قرؤك » أي : حيضك الذي هو أيام معدودة فلا تصلى فيها .

قوله: « فإذا مر قرؤك » أي : حيضك المعروف فتطهري ، أي : فاغتسلي ، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء ، أي : ما بين الحيض الماضي إلى الحيض الآتي ؛ لأن ما بينهما استحاضة ، فلا تمنع الصلاة والصوم ونحوهما . وفيه حجة لأبي حنيفة على الشافعي ، حيث حمل القرء على الحيض في باب العدة ، والشافعي على الطهر ، وهو من الأضداد ، يُحمل على الحيض والطهر كالجون يحمل على الأسود والأبيض ، وفيه لغتان : ضم القاف وفتحها ، ويجمع على أقراء وقروء . والأصل في القرء : الوقت المعلوم ، فلذلك وقع على الضدين ؛ لأن لكل منهما وقتاً ، وأقرأت المرأة إذا طهرت وإذا حاضت . والحديث أخرجه النسائي أيضاً .

٢٦٥ - ص - حدَّننا يوسف بن موسى قال: نا جرير ، عن سهيل - يعني:
 ابن أبي صالح - عن الزهري ، عن عروة بن الزبير قال: حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أسماء ، أو أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أسماء ، أو أسماء عدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أسماء ، أو أسماء عدثتني أنها أمرت أسماء ، أو أسماء عدثتني أنها أمرت أسماء ، أو أسماء عدثتني أنها أمرت أبي المرتبي المرتب المر

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢٨/ ٦١٨٤).

أبي حُبيش أن تَسأَلَ لها رسولَ اللهِ ، فَأَمرَهَا أن تَقْعُدَ الأَيامَ التي كانت تَقْعُدُ ، ثم تَغْتسلُ (١) .

ش - يوسف بن موسى بن راشد : أبو يعقوب القطان الكوفي ، نزل الريَّ ثم انتقل إلى بغداد ، ومات بها سنة خمس ومائتين . سمع : جريراً ، وابن عيينة ، ووكيعاً ، وغيرهم . روى عنه : البخاري ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، وغيرهم . وكتب عنه ابن معين وقال : صدوق (٢) .

وجرير بن عبد الحميد ، وسهيل بن أبي صالح : ذكوان السمان .

وأسماء بنت أبي بكر الصدِّيق زوجة الزبير بن العوام ، هاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير . رُوي لها عن رسول الله ستة وخمسون حديثاً ، اتفقا على أربعة عشر حديثاً ، وانفرد البخاري بأربعة ومسلم بمثلها . روى عنها : عبد الله بن عباس ، وابناها : عبد الله وعروة ، وأبو واقد الليثي ، وجماعة آخرون . توفيت بمكة في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين بعد قتل ابنها عبد الله بيسير ، وكانت قد بلغت مائة سنة لم يسقط لها سِن ، ولم يُنكر من عقلها شيء . روى لها الحماعة (٣) .

قوله: « فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد » يعني: قبل ذلك ، فلا تصلي فيها ولا تصوم ، ثم إذا خرجت تلك الأيام تغتسل ويكون حكمها بعد ذلك حكم الطاهرات .

ص – قال أبو داود : روى (3) قتادة عن عروة بن الزبير ، عن زينب ، أن

<sup>(</sup>١) انظر الحديث السابق .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٣٢/ ٧١٥٩) .

 <sup>(</sup>٣) انظر ترجمتها في : الاستيعاب بهامش الإصابة (٢٣٢/٤) ، وأسد الغابة
 (٧/٩) ، والإصابة (٤/ ٢٢٩) .

<sup>(</sup>٤) في سنن أبي داود : « ورواه » .

أم حبيبة بنت جحش استُحيضَتْ ، فأَمَرَها النبيُّ – عليه السلام – أن تَدَعَ أَقْرَاءَهَا (١) ، ثم تَغتسلَ وتُصَلِّيَ

ش – زينب هي أم المؤمنين بنت جحش ، وقد ذكرناها .

قوله: « أن تدع أقراءها » أي : حِيضها التي كانت لها عادة ، فإذا انقطعت تغتسل وتصلى .

ص - وزاد (٢) ابن عينة في حديث الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة ، أن أم حبيبة كانت تُسْتَحاض ، فسألت النبي - عليه السلام - فأمر ها أن تَدع الصلاة أيام أقرائها .

وهذا وهم من ابنِ عيينة ، ليس هذا في حديثِ الحفاظِ عن الزهري ، إلا ما ذكر سُهيل بن أبي صالح .

ش - زاد سفيان بن عيينة في حديث محمد بن مسلم الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة ، والذي زاده ابن عيينة هو قوله : « عن عمرة » . وقال أبو داود : وهذا وهم من ابن عيينة ليس هذا : يعني : ذكر عمرة - في حديث الحفاظ ، عن الزهري ، وليس فيه إلا ما ذكره سهيل بن أبي صالح ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير .

[۱/۷۷-ب] قلت: قد وقع / في رواية مسلم كلاهما - أعني عروة وعمرة - حيث قال: ونا محمد بن سلمة المرادي قال: نا عبد الله بن وهب ، عن عمرو ابن الحارث ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، وعمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة زوج النبي - عليه السلام - الحديث . وفي رواية عن ابن شهاب ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة . وقال الشيخ محيي الدين (٣) : « وقع في هذه الرواية - أي الرواية الأولى -

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « أن تدع الصلاة أيام أقرائها » .

<sup>(</sup>٢) في سنن أبي داود : « قال أبو داود : لم يسمع قتادة من عروة شيئاً ، وزاد..».

<sup>(</sup>٣) شرح مسلم (٤/ ٢٤) .

عن عروة وعمرة وهو الصواب ، وكذلك رواه ابن أبي ذئب ، عن الزهري، عن عروة وعمرة ، وكذلك رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عروة وعمرة ، كما رواه الزهري وخالفهما الأوزاعي، فرواه عن الزهري، عن عروة ، عن عمرة – يعني : جعل عروة راوياً عن عمرة » .

وعمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة الأنصارية المدنية. سمعت: عائشة ، وأم هاشم بنت حارثة بن النعمان . روى عنها : عروة بن الزبير، وأخوها محمد بن عبد الرحمن ، وابنها أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن ، وعبد ربه ، وغيرهم . قال ابن معين : ثقة حجة. توفيت سنة ثمان وتسعين . روى لها الجماعة (١) .

ص - وروت قَمِير ، عن عائشة : « المُسْتَحَاضَةُ تَتَرَكُ الصلاةَ أَيَامَ أَقْرَائِهَا، ثم تَغتسلُ .

ش - قمير - بفتح القاف ، وكسر الميم - امرأة مسروق بن الأجدع . روت عن عائشة - رضي الله عنها - ، روى عنها عامر الشعبي . قال أحمد بن عبد الله : تابعية ثقة . روى لها أبو داود (٢) .

ص - قال عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه : إن النبي - عليه السلام - أَمَرَهَا أَن تَتْرُكَ الصلاةَ قَدْرَ أقرائهاً .

ش – أي : أمر المستحاضة أن تترك الصلاة قدر حيضها التي كانت عادة لها (٣) قبل ذلك ، ثم تغتسل وتصلي .

ص - وروى أبو بشر جعفر بن أبي وحشية ، عن عكرمة ، عن النبيِّ -عليه السلام - ، أن أم حبيبة بنت جحش استُحيضَتْ فذكر مثله .

ش - جعفر هذا هو ابن إياس ، وهو ابن أبى وحشية الواسطي ،

<sup>(</sup>١) انظر ترجمتها في : تهذيب الكمال (٣٥/ ٧٨٩٥) .

 <sup>(</sup>۲) المصدر السابق (۳۵/ ۷۹۱۲) .
 (۳) في الأصل : « له » .

وقيل: البصري أبو بشر اليشكري . سمع : طاوساً ، وعكرمة مولى ابن عباس ، وعطاء بن أبي رباح ، وغيرهم . روى عنه : أيوب السختياني ، والأعمش ، وداود بن أبي هند ، وغيرهم . قال أحمد بن حنبل وابن معين وأبو حاتم : ثقة . وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به . توفي سنة أربع وعشرين ومائة . روى له الجماعة (١) .

قوله: « فذكر مثله » أي : مثل ما مضى من الرواية ، وهي أن تترك الصلاة قدر أقرائها .

ص - وروى شريك عن أبي اليقظان ، عن عدي بن ثابت ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبيِّ - عليه السلام - : « المُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصلاةَ أَيامَ أَقرائِها ، ثم تَعْتسلُ وتُصلِّي » .

ش - شريك بن عبد الله النخعى .

وأبو اليقظان عثمان بن عمير الكوفي . روى عن : أنس بن مالك ، وزيد بن وهب ، وأبي وائل ، وزاذان الكندي ، وعدي بن ثابت ، وغيرهم . روى عنه : الأعمش ، وشريك ، والثوري ، وغيرهم . قال ابن معين : ليس حديثه بشيء . وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث ، منكر الحديث . كان شعبة لا يرضاه . روى له : أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه (٢) .

وعدي بن ثابت الأنصاري الكوفي ، وجده لأمه عبد الله بن يزيد الأنصاري الخطمي . سمع : جده ، والبراء بن عازب ، وعبد الله بن أبي أوفى ، وسعيد بن جبير ، وغيرهم . روى عنه : الأعمش ، ومسعر، وشعبة ، وغيرهم . قال أحمد بن حنبل : هو ثقة . وقال أبو حاتم : صدوق ، وكان إمام مسجد الشيعة وقاضيهم . روى له الجماعة (٣) .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٥/ ٩٣٢) . (٢) المصدر السابق (١٩/ ٣٨٥١) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١٩/ ٣٨٨٣).

وثابت هو : ابن عُبيد بن عازب ، ابن أخي البراء بن عازب ، يروي عن أبيه ، عن النبي - عليه السلام - في المستحاضة . ولأبيه صحبة . روى عنه ابنه عدي بن ثابت ، ذكره ابن حبان في « الثقات » (١) .

ص - وروى العلاء بن المسيب عن الحكم ، عن أبي جعفر : أن سودةَ اسْتُحيضَتْ فَأَمَرَهَا رسولُ اللهِ - عليه السلام - إذا مَضَتْ أَيامُها اغتسلَتْ وصَلَّتْ .

ش - العلاء بن المسيب بن رافع التغلبي الكوفي ، ويقال : الكاهلي . روى عن : أبيه ، وخيثمة بن عبد الرحمن ، وعطاء بن أبي رباح ، وإبراهيم النخعي ، وغيرهم . روى عنه : الثوري ، وأبو عوانة ، وعطاء ابن مسلم . قال ابن معين : هو ثقة مأمون . روى له : البخاري ، ومسلم ، والترمذي (٢) .

والحكم : هو ابن عتيبة ، وقد ذُكر .

/ وأبو جعفر محمد بن عليّ بن حسين بن علي بن أبي طالب المعروف [٩٨/١] بالباقر ، وقد ذكرناه .

وسودة بنت زمعة بن أبي قيس بن عبد شمس القرشية العامرية أم المؤمنين ، يقال : كنيتها : أم الأسود، زوج رسول الله -عليه السلام-. روى عنها عبد الله بن عباس . توفيت في آخر خلافة عمر - رضي الله عنه - روى لها البخاري حديثين ، وروى لها أبو داود ، والنسائي (٣) .

قوله: « إذا مضت أيامها » أي : أيامها التي كانت لها عادة .

ص - وروى سعيدُ بنُ جُبيرٍ ، عن عَلَيٍّ وابنِ عباسٍ - رضي الله عنهم-: المُستحاضةُ تَجُلسُ أَيامَ قُرْئها .

ش – أي : أيام حيضها ، فإذا انقطعت تغتسل وتصلي .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٤/ ٨٢٢) . (٢) المصدر السابق (٢٢/ ٤٥٨٨) .

 <sup>(</sup>٣) انظر ترجمتها في : الاستيعاب بهامش الإصابة (٣٢٣/٤) ، وأسد الغابة
 (٧/ ١٥٩/٧) ، والإصابة (٣٨/٤) .

ص - وكذلك رواه عَمارٌ مولى بني هاشم ، وطلقُ بنُ حَبيب ، عن ابن عباس ، وكذلك رواه مَعقلٌ الخثعميُّ ، عن عليٌّ - رضي الله عنه - ، وكذلك روَى الشعبيُّ عن قمير امرأة مَسروق ، عن عائشة - رضي الله عنها - .

ش - عمار بن أبي عمار الهاشمي مولاهم أبو عمرو، ويقال: أبو عمر، ويقال: أبو عمر، ويقال: أبو عمر، ويقال: أبو عبد الله . سمع: أبا قتادة الأنصاري ، وأبا هريرة ، وأبا حبة البدري ، وعبد الله بن عباس ، وغيرهم . روى عنه: عطاء بن أبي رباح ، ويونس بن عبيد ، وخالد الحذاء ، وغيرهم . قال ابن حنبل، وأبو زرعة ، وأبو حاتم: ثقة . روى له الجماعة إلا أبا داود (١) .

ومعقل الخثعمي ، وقال ابن أبي حاتم : زهير بن معقل . والأول أصح . روى عن علي بن أبي طالب . روى عنه : محمد بن أبي إسماعيل الكوفى . روى له أبو داود (٢)

ص - قال أبو داود: وهو قولُ الحسن ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء ، ومكحول ، وإبراهيم ، وسالم ، والقاسم : إن المُستحاضَة تَدَعُ الصلاة (٣) .

ش - أي : في أيام عادتها وفي غيرها كالطاهرات ، وكل هذا ذكره أبو داود تأكيداً على أن هذا الحكم إجماع وليس فيه خلاف بين السلف والخلف، ولم يخالف فيه إلا الخوارج ، نعم استحب فيه بعض السلف إذا دخل وقت الصلاة أن تتوضأ ، وتستقبل القبلة ، وتذكر الله تعالى ، وأنكره بعضهم .

الحسن البصري ، وعطاء بن أبي رباح .

ومكحول بن زبر ، ويقال : ابن أبي مسلم بن شاذك بن سند بن شروان ابن بردك بن بعوث بن كسرى الكابلي، من سبّي كابل. وقال ابن ماكولا:

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢١/٤١٦) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢٨/ ٦٠٩٦) .

<sup>(</sup>٣) في سنن أبي داود : « تدع الصلاة أيام أقرائها . قال أبو داود : لم يسمع قتادة من عروة شيئاً » .

اسم أبي مسلم: شهراب أبو عبد الله الدمشقي الهذلي مولى امرأة من هذيل. سمع: أنس بن مالك، وأبا هند الداري، وواثلة بن الأسقع، وأبا أمامة، وغيرهم. روى عنه: الزهري، والأوزاعي، ومحمد بن إسحاق بن يسار، ومحمد بن عجلان، وجماعة آخرون. روى له: مسلم، وابن ماجه. واستشهد به البخاري. وتوفي سنة ثمان عشرة ومائة بدمشق (1).

### وإبراهيم النخعي .

وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، أبو عمر القرشي العدوي المدني . سمع : أباه ، وأبا هريرة ، وأبا أيوب الأنصاري ، ورافع بن خديج ، وعائشة أم المؤمنين . ومن التابعين : القاسم بن محمد ، وعبد الله بن محمد بن عتيق . روى عنه : عمرو بن دينار ، والزهري ، ونافع مولى أبيه ، وجماعة آخرون كثيرة . وقال أحمد بن عبد الله ، وابن سعد : ثقة كثير الحديث ، ورع . توفي سنة ست ومائة (٢) .

والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصِّدِّيق - رضي الله عنه - .

#### \* \* \*

## ٩٩ - باب : إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة <sup>(٣)</sup>

أي : هذا باب في بيان أن حيضة المستحاضة إذا أقبلت تترك الصلاة ونحوها ، وليس في بعض النسخ « باب » .

٢٦٦ - ص - حدَّثنا أحمد بن يونس ، وعبد الله بن محمد النفيلي ، قالا : ثنا زهير قال : نا هشام بن عروة ، عن عروة ، عن عائشة : أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءَت رسول الله على فقالت : إنِّي امرأةٌ أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ ،

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٨/٢٨) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٠/ ٢١٤٩) .

<sup>(</sup>٣) في سنن أبى داود : « باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة » .

أَفَأَدَعُ الصلاة ؟ قال : « إنما ذلك عرْقٌ ولَيستْ بالحيضة ، فإذا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصلاة ، وإذا أَدْبَرتْ فَاغْسِلِي عَنكِ الدَّمَ ، ثم صَلِّي » (١) .

ش - زهير بن معاوية بن حديج .

قوله: «أُستحاضُ » على بناء المفعول ، كما يقال: استُحيضت ، ولم يبن هذا الفعل للفاعل كما في قولهم: نفست المرأة ، ونتجت الناقة . وأصل الكلمة من الحيض ، والزوائد للمبالغة ، كما يقال: قرَّ في المكان، ثم يراد للمبالغة فيه فيقال: استقر .

قوله: « أفأدع » سؤال عن استمرار حكم الحائض في حالة دوام الدم وإزالته ، وهو كلام من تقرر عنده أن الحائض ممنوعة من الصلاة .

قوله: « إنما ذلك عرق » أي : دم عرق ، وقد مر الكلام فيه .

قوله: « وليست بالحيضة » يجوز فيه فتح الحاء بمعنى الحيض ، ويجوز كسرها بمعنى الحالة ، والأول أظهر ، وأما في قوله: « فإذا أقبلت الحيضة» يجوز الوجهان جوازاً حسناً .

٩٨/١] قوله: « وإذا أدبرت » / المراد بالإدبار : انقطاع الحيض .

قوله: «فاغسلي عنك الدم ثم صلي » مشكل في ظاهره ؛ لأنه لم يذكر الغسل ، ولا بد بعد انقضاء الحيض من الغسل . والجواب عنه : أنه وإن لم يذكر في هذه الرواية ، فقد ذكر في رواية أخرى صحيحة قال فيها : «فاغتسلي» . وحمل بعضهم هذا الإشكال على أن جعل الإدبار انقضاء أيام الحيض والاغتسال ، وجعل قوله : « واغسلي عنك الدم » محمولاً على دم يأتى بعد الغسل . والجواب الأول أصح .

فإن قيل : ما علامة إدبار الحيض وانقطاعه ، والحصول في الطهر ؟

<sup>(</sup>۱) البخاري : كتاب الحيض ، باب : الاستحاضة (٣٠٦) ، مسلم : كتاب الحيض، باب : المستحاضة وغسلها وصلاتها (٩٢٨/٣٣) ، الترمذي : كتاب الطهارة ، الطهارة ، باب : ما جاء في المستحاضة (١٢٥) ، النسائي : كتاب الطهارة ، باب : ذكر الاغتسال من الحيض (١١٦/١) ، ابن ماجه : كتاب الطهارة ، باب : ما جاء في المستحاضة . . . (٢٠٠) .

قلت: أما عند أبي حنيفة وأصحابه الزمان والعادة هو الفيصل بينهما ، فإذا أضلت عادتها تحرت ، وإن لم يكن لها ظن أخذت بالأقل ، وأما عند الشافعي وأصحابه اختلاف الألوان هو الفيصل ، فالأسود أقوى من الأحمر، والأحمر أقوى من الأشقر ، والأشقر أقوى من الأصفر ، والأصفر أقوى من الأكدر ، إذا جعلناهما حيضاً ، فتكون حائضاً في أيام القوي ، مستحاضة في أيام الضعيف ، والتمييز عنده بثلاثة شروط : أحدها: أن لا يزيد القوي على خمسة عشر يوماً . والثاني : أن لا ينقص عن يوم وليلة ليمكن جعله حيضاً . والثالث : أن لا ينقص الضعيف عن خمسة عشر يوماً ليمكن جعله طهراً بين الحيضتين ، وبه قال مالك ، وأحمد .

وقال الشيخ محيي الدين : علامة انقطاع الحيض والحصول في الطهر ، أن ينقطع خروج الدم والصفرة والكدرة ، وسواء خرجت رطوبة بيضاء ، أم لم يخرج شيء أصلاً .

قال البيهقي وابن الصباغ: التَرِيّةُ رطوبة خفيّة ، لا صفر فيها ولا كدرة، تكون على القطنة أثر لا لون ، وهذا يكون بعد انقطاع الحيض . والترية بفتح التاء المثناة من فوق وكسر الراء وبعدها ياء آخر الحروف مشددة .

ثم اعلم: أنها إذا مضى زمن حيضها وجب عليها أن تغتسل في الحال لأول صلاة تدركها ، ولا يجوز لها بعد ذلك أن تترك صلاة أو صوما ، ويكون حكمها حكم الطاهرات ، ولا تستطهر بشيء أصلا ، وبه قال الشافعي ، وعن مالك ثلاث روايات : الأولى : تستطهر ثلاثة أيام ، وما بعد ذلك استحاضة . والثانية : تترك الصلاة إلى انتهاء خمسة عشر يوما ، وهي أكثر مدة الحيض عنده . والثالثة : كمذهبنا .

ويستفاد من هذا الحديث فوائد: الأولى: فيه جواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها الرجال فيما يتعلق بالطهارة وأحداث النساء، وجواز استماع صوتها عند الحاجة.

الثانية: فيه نهي للمستحاضة عن الصلاة في زمن الحيض ، وهو نهي تحريم ، ويقتضي فساد الصلاة هنا بإجماع المسلمين ، ويستوي فيها الفرض والنفل لظاهر الحديث ، ويتبعها الطواف ، وصلاة الجنازة ، وسجدة التلاوة ، وسجدة الشكر .

الثالثة : فيه دليل على نجاسة الدم .

الرابعة : أن الصلاة تجب بمجرد انقطاع دم الحيض .

والحديث أخرجه البخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه .

٢٦٧ - ص - حدَّننا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن هشام بإسناد زُهيْر ومعناه قال : فَإِذَا أَقبلَت الحَيضَةُ فاتركِي الصلاة ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فاغْسِلِي عَنك الدَّمَ وصَلِّي (١) .

ش - « قدرها » - بالدال المهملة الساكنة - أي : قدر وقتها ، وصحف بعض الطلبة هذه اللفظة فقال : إذا ذهب قذرها - بالذال المعجمة - وهذا غلط ، والصحيح : أن المراد منه قدر الأيام التي كانت تحيض فيها ردا إلى أيام العادة ، والحديث بلفظه يدل على أن هذه المرأة كانت مُعتادة كما جاء في رواية أخرى : « ولكن دع (٢) الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ، ثم اغتسلي وصلي » . واستدل به أبو حنيفة في أن الرد إلى أيام العادة سواء كانت مميزة أو غير مميزة ، وبه قال الشافعي في أحد قوليه ، وأما إذا لم يكن لها عادة تعتمد عليها تجعل لها من كل شهر عشرة أيام حيضاً ، والباقي استحاضة ، كما عرف في الفروع .

٢٦٨ - ص - حدَّثنا (٣) موسى بن إسماعيل قال: نا أبو عقيل ، عن بهية قالت: سمعتُ امرأةً تسألُ عائشة عن امْرأة فَسَدَ حَيْضُهَا وأُهْرِيقَتْ دَماً ،

<sup>(</sup>١) انظر الحديث السابق . (٢) كذا .

<sup>(</sup>٣) جاء هذا الحديث في سنن أبي داود تحت « باب من قال : إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة » .

فَأَمَرَني رسولُ الله أَنْ آمُرَهَا فَلْتنظُرْ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحيضُ فِي كُلِّ شَهر وَحَيْضَهَا مُستقيمٌ ، / فَلْتَعْتَدَّ بِقَدْرِ ذلك من الأَيَّامِ ، ثم لَتَدَعِ الصلاةَ فيهنَ أَوَ [/٩٩-اا بقَدْرِهِنَ ، ثم لتَعْتَسِلْ ، ثم لتَسْتَثْفِرْ بِثوبِ ، ثم لِتُصلِّي (١) .

بُهيَّةُ - بالباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف - روت عن أبيها ، عن النبي - عليه السلام - .

قوله: « فسد حيضها » بمعنى : خرج عن العادة واستمرت عليه .

وقوله: « فلتنظر قدر ما كانت تحيض » يدل على أنها كانت معتادة .

قوله: « وحيضها مستقيم » جملة اسمية وقعت حالاً ، عن الضمير الذي في « تحيض » .

قوله: « بقدر ذلك » أي: بقدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم ، « ثم لتدع الصلاة » أي: لتتركها فيهن ، أي: في الأيام التي مثل قدر الأيام التي كانت تحيض فيها .

وقوله: « أو بقدرهن » شك من الراوي ، والمعنى : ثم لتدع الصلاة بقدرهن ، أي : بقدر الأيام التي كانت تحيض فيها ، التي هي كانت عادة لها . ومعنى الاستثفار قد ذكرناه .

<sup>(</sup>۱) تفرد به أبو داود .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٦٩٠٨/٣١) .

٢٦٩ - ص - حدَّثنا ابن أبي عقيل ، ومحمد بن سلمة المصريان قالا: نا ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير وعمرة ، عن عائشة : أن أمَّ حَبيبة بنتَ جَحش خَتْنَة رسول الله ، وتحت عبد الرحمن بن عَوف اسْتُحيضَتْ سَبْعَ سنينَ (١) ، فقال رسولُ الله : « إن هذه ليستْ باَلحَيْضَة ، ولكنْ هَذا عرقٌ فاغتسلي وصَلِّي » (٢) .

ش - ابن أبي عقيل اسمه: عبد الغني بن أبي عقيل أبو جعفر المصري، واسم أبي عقيل: رفاعة بن عبد الملك، رأى الليث بن سعد وحكى عنه، وسمع: ابن عيينة، وبكر بن مُضر، والمفضل بن فضالة، وغيرهم. روى عنه: أبو داود، والطحاوي. توفي في ربيع الأول في سنة خمس وخمسين ومائتين (٣).

ومحمد بن سلمة بن عبد الله بن أبي فاطمة أبو الحارث المرادي الجملي مولاهم . روى عن : عبد الله بن وهب ، وعبد الله بن كليب ، وحجاج ابن سليمان ، وغيرهم . روى عنه : أبو حاتم الرازي ، وأبو داود ، وابنه عبد الله ، والنسائي ، وابن ماجه ، وغيرهم . توفي سنة ثمان وأربعين ومائتين (٤) .

وعمرة بنت عبد الرحمن ، وقد ذكرناها .

قوله: « خَتنة » بفتح الخاء والتاء المثناة من فوق ، ومعناه: قريبة زوج النبي - عليه السلام - قال أهل اللغة: الأختان جمع « ختن » ، وهم

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود بعد قوله : « سبع سنين » : « فاستفتت رسول الله » .

<sup>(</sup>۲) البخاري : كتاب الحيض ، باب : عرق الاستحاضة (٣٢٧) ، مسلم : كتاب الحيض ، باب : المستحاضة غسلها وصلاتها (٣٣٤/٦٣) ، النسائي : كتاب الطهارة، باب : ذكر الاغتسال من الحيض (١١٦/١) ، ابن ماجه : كتاب الطهارة ، باب : ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم فلم تقف على أيام حيضها (٢٢٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٣٤٨٨/١٨) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٢٥/ ٥٢٥٤) .

أقارب زوجة الرجل ، والأحماء : أقارب زوج المرأة ، والأصهار : يعم الجميع .

قوله: « وتحت عبد الرحمن بن عوف » معناه: أنها زوجته فعرفها بشيئين: أحدهما : كونها أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش ، زوج النبي – عليه السلام – . والثانى : كونها زوجة عبد الرحمن .

قوله: « ليست بالحيضة » يجوز فيها كسر الحاء وفتحها كما ذكرناه مرة.

قوله: « ولكن هذا عرق » أي : دم عرق .

والحديث أخرجه البخاري ، ومسلم ، والنسائي ، وابن ماجه .

ص - قال أبو داود: زَادَ الأوزاعيُّ في هذا الحديث: عن الزهري ، عن عروة ، وعمرة : أن (١) عائشة قالت : استُحيضت أُمُّ حَبيبة بنت جَحْش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف سَبْع سنين ، فأمَرها النبيُّ - عليه السلام - قال : (إذا أَقْبَلَتَ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصلاة ، وإذا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسلِي وَصَلِّي (٢) .

ش - قال الخطابي (٣): هذا خلاف الأول ، وهو حكم المرأة التي تميز دمها ، فتراه زماناً أسود ثخيناً فذلك إقبال حيضها ، ثم تراه رقيقاً مشرقاً فذلك حين إدبار الحيضة ، ولا يقول لها رسول الله هذا القول إلا وهي تعرف إقبالها وإدبارها بعلامة تفصل بها بين الأمرين .

قلت : ظاهر اللفظ لا يدل على هذا ، وإنما هي تعرف إقبالها وإدبارها بالزمان والعادة كما قررناه مرة .

ص – قال أبو داود : ولم يذكر هذا الكلامَ أحدٌ من أصحابِ الزهري غيرُ الأوزاعي .

ش - المراد من « هذا الكلام » هي الزيادة التي زادها عبد الرحمن

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « عن » . (٢) انظر الحديث السابق .

<sup>(</sup>٣) معالم السنن (١/ ٧٥).

الأوزاعي في حديث الزهري عن عروة بن الزبير ، وعمرة بنت عبد الرحمن .

[۱/۹۹-ب] ص - ورواه عن الزهري عمرو بن الحارث ، والليث ، / ويونس ، وابن أبي ذئب ، ومعمر ، وإبراهيم بن سعد ، وسليمان بن كثير ، وابن إسحاق ، وابن عيينة ، لم يذكروا هذا الكلام ، وإنما هذا اللفظ حديث هشام بن عروة، عن أبيه ، عن عائشة ، وزاد ابن عيينة فيه أيضاً : أَمَرها أن تَدع الصلاة أيام أقْرائها .

ش - أي : روى هذا الحديث الذي تلا زيادة الأوزاعي عن الزهري : عمرو بن الحارث المصري ، والليث بن سعد ، ويونس بن يزيد ، ومحمد ابن عبد الرحمن بن أبي ذئب ، ومعمر بن راشد ، وإبراهيم بن سعد الزهري ، وسليمان بن كثير أبو داود العبدي البصري أخو محمد ، كان أكبر من أخيه بخمسين سنة . سمع : الزهري ، ويحيى الأنصاري ، وداود ابن أبي هند . روى عنه : عبد الرحمن بن مهدي ، وعبد الصمد بن عبد الوارث ، وأبو الوليد ، وغيرهم . قال ابن معين : ضعيف . وقال أبو حاتم : يكتب حديثه . روى له الجماعة ، وابن عيينة .

وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق بن يسار ، وسفيان بن عيينة .

قوله: « لم يذكروا هذا الكلام » أي: زيادة الأوزاعي.

قوله: « وزاد ابن عيينة فيه » أي : زاد سفيان بن عيينة في هذا الحديث أيضاً : « أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها » أي : أمرها رسول الله أن تترك الصلاة أيام حيضها .

ص - قال أبو داود: وهو وهم من ابن عُيينة ، وحديث محمد بن عمرو، عن الزهري فيه شيء يقرب من الذي زاد الأوزاعي في حديثه .

ش - أي : الذي زاد ابن عيينة هو وهم منه ، وحديث محمد بن عمرو الذي يأتي الآن فيه شيء يقرب من الذي زاد عبد الرحمن الأوزاعي في حديثه من قوله : « إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي

وصلي » وجه القُرب: أن في زيادة الأوزاعي الإقبال والإدبار ، وفي حديث محمد بن عمرو الذي يأتي ذكر الأسود وغيره ، ولا شك أن الأسود يكون في أيام الإقبال ، وغير الأسود يكون في أيام الإدبار ، فافهم.

- ٢٧٠ - ص - حدَّثنا محمد بن المثنى قال: نا ابن أبي عدي ، عن محمد - يعني: ابن عمرو - قال: حدثني ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن فاطمة بنت أبي حُبيش: أنها كانت تستحاض ، فقال لها النبي - عليه السلام -: « إذا كان دَمُ الحَيضة فإنه دَمٌ أسودُ يُعرفُ ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة ، وإذا (١) كان الآخَرُ فتوضَّي وصلِّي ، فإنما ذلك عرق "(٢).

ش - ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي .

ومحمد بن عمرو بن حلحلة الديلي المدني . روى عن : الزهري ، وعطاء بن يسار ، ووهب بن كيسان ، وغيرهم . روى عنه : مالك بن أنس ، والوليد بن كثير ، وابن إسحاق ، وغيرهم . وعن ابن معين أنه ثقة . روى له : البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي .

قوله: « إذا كان دم الحيضة » بمعنى : إذا وجد ، ف « كان » هاهنا تامة ، فلذا لا تحتاج إلى الخبر .

قوله: « فإنه دم أسود » تفسير لدم الحيضة ، أي : أن دم الحيضة دم أسود .

وقوله: «يعرف » في محل الرفع ؛ لأنه صفة للدم .

قوله: « فإذا كان ذلك » أي: إذا كان الموجود دما أسود ، فأمسكي عن الصلاة ؛ لأنها تكون أيام الحيض .

قوله: « وإذا كان الآخر » أي : غير الأسود ، بأن كان أصفر ، أو أشقر ،

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « فإذا » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي : كتاب الطهارة ، باب : ذكر الاغتسال من الحيض (١١٦/١).

أو أكدر ؛ لأن غير الأسود أعم « فتوضئي وصلي » لأنها أيام الاستحاضة ، وعلل ذلك بقوله : « فإنما ذلك عرق » أي : دم عرق انفجر ، لا دم حيض ، فلا يمنع أحكام الطاهرات . وبهذا تمسك الشافعي في الرد إلى التمييز وهو أقوى دليله ، ونحن نقول : لا اعتبار للتمييز ، وإنما الاعتبار للزمان كما قررناه . والحديث أخرجه النسائي أيضاً .

ص - قال ابن المثنى: نا ابن أبي عدي من كتابه هذا (١)، ثم حدَّ ثنا به بعد حفظاً قال: نا محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة : أن فاطمة كانت تُستحاض ، فذكر معناه .

ش - أي : قال محمد بن المثنى ، والمقصود أن محمد بن إبراهيم بن أبي عدي قد حدث بهذا محمد بن المثنى ، عن كتابه أولاً ، ثم حدثه بعد ذلك من جهة حفظه ، و « حفظاً » نصب على التمييز .

ص – قال أبو داود : وقد روى أنس بن سيرين ، عن ابن عباس في المُستحاضَة قال : إذا رأت الدمَ البَحْرَانيَ فلا تصلِّي ، وإن (٢) رأت الطُّهرَ اللهُ ويُصلِّي .

 $\dot{m}$  - أنس بن سيرين البصري أبو موسى ، أو أبو عبد الله ، أو أبو حمزة الأنصاري مولى أنس بن مالك ، أخو محمد ، ومعبد ، ويحيى ، وحفصة ، وكريمة ، وكنية سيرين : أبو عمرة ، يقال : إنه لما ولد ذهب به إلى أنس بن مالك فسماه أنسا ، وكناه بأبي حمزة ، ولد لسنة بقيت من خلافة عثمان ، ودخل على زيد بن ثابت . وسمع : ابن عباس ، وابن عمر ، وأنس بن مالك ، وغيرهم . روى عنه : أيوب السختياني ، وعبد الله بن عون ، ويونس بن عبيد ، وجماعة آخرون . قال ابن معين : ثقة . مات سنة عشر ومائة . روى له الجماعة إلا الترمذي (7)

قوله: « إذا رأت الدم البحراني » أراد به الدم الغليظ الواسع الذي

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « هكذا » .(٢) في سنن أبي داود : « وإذا » .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال ( $^{77}$ ) .

يخرج من قعر الرحم ، ونسب إلى البَحْر لكثرته وسَعته ، والتبحر : التوسع في الشيء والانبساط فيه .

قوله: « ولو ساعة » أي : ولو كان الطهر ساعة ، والمراد منه : أنها خرجت عن الدم الذي كان حيضها ولو ساعة فلتغتسل وتصلي ؛ لأنها تلحق الطاهرات حينئذ ، وبه تمسك الشافعي أيضاً ، وعندنا الاعتبار للزمان كما في حديث أم سلمة وهو أقوى .

ص - وقال مكحول: إن النِّساءَ لا تَخفَى عليهن الحَيضةُ ، إنَّ دَمَها أسودُ عليظٌ ، فإذا ذَهبَ ذلك وصارتْ صفرةٌ رقيقةٌ فإنها مُستحاضةٌ ، فلتغتسلْ ولتصلِّى .

ش - أي : لا يخفى عليهن دم الحيض ؛ لأن دم الحيض أسود ثخين ، فإذا ذهب ذلك وصارت الحيضة صفرة رقيقة ، أو شقرة ، أو كدرة ، فإنها ح (٢) تكون مستحاضة ، فيصير حكمها حكم الطاهرات بعد الغسل ، ومكحول أيضاً اعتبر التمييز كابن عباس .

ص - قال أبو داود: ورَوى حمادُ بنُ زيد، عن يحيى بن سعيد، عن القَعقاع بن حكيم، عن سعيد بن المسيب في المُستحاضة : إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة، وإذا أدبرت اغتسكت وصكَّت .

ش - يحيى القطان .

والقعقاع بن حكيم الكناني المدني . روى عن : عبد الله بن عمر ، وجابر بن عبد الله ، وأبي صالح السمان ، وغيرهم . روى عنه : سعيد المقبري ، ومحمد بن عجلان ، وسهيل بن أبي صالح ، وغيرهم . قال ابن حنبل : ثقة . روى له الجماعة إلا البخاري .

قوله: « إذا أقبلت الحيضة » قد ذكرنا أن المراد من إقبالها أيام حيضها التي كانت لها عادة ، ومن إدبارها زمان انقطاعها ، وهذا سعيد قد أخذ الاعتبار بالأيام لا بالتمييز كما هو مذهبنا .

<sup>(</sup>١) أي : ﴿ حينتُذَ ﴾ .

ص - قال أبو داود : وروى سُميٌّ وغيرُه ، عن سعيد بن المسيب : تَجلسُ أَيامَ أَقرائهاَ .

ش- سُمي القرشي المخزومي المدني ، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام . سمع : مولاه أبا بكر ، وسعيد بن المسيب ، وأبا صالح ذكوان . روى عنه : يحيى الأنصاري ، ومالك ، والثوري ، وابن عيينة ، وغيرهم . قال ابن حنبل وأبو حاتم : ثقة . قتلته الخوارج بقديد سنة إحدى وثلاثين ومائة . روى له الجماعة .

قوله: « تجلس أيام أقرائها » أي : أيام حيضها ، وهذا أيضاً اعتبار بالزمان .

ص - وكذلك رواه حماد بن سلمة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب .

ش - أي : كما روى سُمي رواه حماد بن سلمة ، عن يحيى بن سعيد القطان ، عن ابن المسيب ، أنها تجلس أيام أقرائها .

ص - قال أبو داود : روى يونس ، عن الحسن : الحائض إذا مَدَّ بها الدمُ تَمْسك بعدَ حيضها يوماً أو يومين فهي مستحاضة .

ش - أي : روى يونس بن عبيد البصري ، عن الحسن البصري : الحائض إذا مد بها الدم تمسك . والمعنى : أنها إذا انقطع منها الدم الذي كان عادتها ، تمسك بعده يوما أو يومين ، بمعنى : أنها تستنظر يوما أو يومين ، ثم تغتسل وتصلي ، وبه أخذ مالك في رواية .

ص - وقال التيمي ، عن قتادة : إذا زادت (١) على أيام حيضها خمسة أيام فلتصل .

ش - أي : قال سليمان التيمي ، عن قتادة بن دعامة : إذا زادت على أيام حيضها خمسة أيام فلتصل ، والمعنى : أنها تستنظر بعد

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « زاد » .

انقطاع دم حيضها خمسة أيام ، ثم تغتسل وتصلي ، وهذا كله لأجل الاحتياط .

/ ص - قال التيميُّ: فجعلتُ أُنقصُ حتى بلغتُ يومينِ ، قال : إذا كان[١/١٠٠-ب] يومين فهو من حَيضَها .

ش - أي : قال سليمان التيمي : فجعلت أنقص من خمسة أيام حتى بلغت يومين . قال قتادة : إذا كان يومين فهو من حيضها ، بمعنى : أن اليومين لا يحسبان من الاستنظار ، لأنهما من أيام الحيض ، بل عليها أن تمسك وتستنظر بما فوق اليومين إلى خمسة أيام .

ص - وسُئلَ ابنُ سيرينَ عنه فقال : النساء أعلمُ بذلك .

ش - أي : سئل محمد بن سيرين عن الحكم المذكور فقال : النساء أعلم بذلك ، لأنهن أخبر بأحوالهن ، ويفوض إليهن حكم الاستنظار وغيره .

١٧١ - ص - نا زهير بن حرب وغيره قالا : نا عبد الملك بن عمرو قال : نا زهير بن محمد ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن إبراهيم بن محمد ابن طلحة ، عن أمه حمنة بنت جحش قالت : ابن طلحة ، عن أمه حمنة بنت جحش قالت : كنتُ أُستحاضُ حَيضةً كثيرةً شديدةً ، فأتيتُ رسولَ الله - عليه السلام - استفتيه وأُخبره ، فوجدتُه في بيت أُختي زينبَ بنت جَحش ، فقلت : يا رسولَ الله ، إني امرأةٌ أُستحاضُ حيضةً كثيرةً شديدةً فما ترى فيها ؟ قد منعتني الصلاة والصوم . قال : « أنعتُ لك الكرسُف ، فإنه يُذهبُ الدم َ » . قالت : هو أكثرُ من ذلك . قال : « فاتخذي ثوباً » . قلت (١) : هو أكثرُ من ذلك ، قال : « فاتخذي ثوباً » . قلت (١) : هو أكثرُ من ذلك ، قال : « فاتخذي ثوباً » . قلت (١) : هو أكثرُ من فلك ، قالت : إنما أُثُجُ ثَبَعا . قال رسولُ الله - عليه السلام - : « سآمرك بأمرين ، أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر ، وإن قويت عليهما فأنت أعلمُ » فقال (٢) لها : « إنما هذه ركضةُ من ركضات الشيطان ، فتحيضي ستة أيامٍ أو في علم الله ، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنكَ قد طَهُرُت واستنقيًت

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « فقالت » . (٢) في سنن أبي داود : « قال » .

فصلِّي ثلاثاً وعشرين ليلةً ، أو أربعاً وعشرين ليلةً وأيامها وصُومي ، فإن ذلك يجزئك ، وكذلك فافعلي كل (١) شهر كما تَحيَّضُ النساءُ وكما يَطهُرْنَ ميقاتَ حَيضهن وطُهرهن ، فإن (٢) قَويَّت على أن تُؤخِّري الظهر وتُعجلي العصر وتغتسلين فتجمعين (٣) بين الصلاتين الظهر والعصر ، وتؤخرين المغرب وتُعجِّلين العشاء ، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي ، وتغتسلين مع الفجر فافعلي ، وصومي إن قدرت على ذلك » . قال رسول الله : « وهذا أعجبُ الأمرين إلي " (٤)

ش - عبد الملك بن عمرو بن قيس أبو عامر العقدي البصري . سمع : مالك بن أنس ، والثوري ، وشعبة ، وغيرهم . روى عنه : أحمد بن حنبل ، وابن معين ، وإسحاق بن راهويه ، وغيرهم . وقال ابن معين : ثقة . وقال أبو حاتم : صدوق . مات سنة خمس ومائتين . روى له الحماعة .

وزهير بن محمد أبو المنذر العنبري المروزي . سمع : ابن المنكدر ، وهشام بن عمار ، وزيد بن أسلم ، وجماعة آخرين . روى عنه : عبد الرحمن بن مهدي ، والوليد بن مسلم ، وأبو عامر العقدي ، وجماعة آخرون . قال ابن حنبل : مستقيم الحديث . وقال ابن معين : صالح . وقال أبو حاتم : محله الصدق ، في حفظه سوء ، وكان حديثه بالشام أكثر من حديثه بالعراق لسوء حفظه . روى له الجماعة إلا النسائي .

وعبد الله بن محمد بن عَقيل - بفتح العين - ابن أبي طالب، وإبراهيم ابن محمد بن طلحة بن عبيد الله القرشي .

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « فافعلي في كل » . (٢) في سنن أبي داود : « وإن » .

<sup>(</sup>٣) في سنن أبي داود : « وتجمعين » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي : كتاب الطهارة ، باب : ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد (١٢٨) ، ابن ماجه : كتاب الطهارة ، باب : ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها (٦٢٧)

وعمران بن طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن كعب الليثي المدني . سمع: أباه ، وأمه حمنة بنت جحش ، وعليّ بن أبي طالب . روى عنه : ابنا أخويه معاوية بن إسحاق ، وإبراهيم بن محمد . روى له : أبو داود ، والترمذي ، والنسائي .

وحمنة - بالحاء المهملة - بنت جحش الأسدية أخت زينب زوج النبي - عليه السلام - كانت تحت مصعب بن عمير ، فقتل عنها يوم أُحُد ، فتزوجها طلحة بن عبيد الله ، وهي التي كانت تستحاض . روى عنها : ابنها عمران بن طلحة . روى لها : أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه .

قوله: « أستحاض » على صيغة المجهول ، وقد ذكرنا وجهه مرة .

قوله: « أنعت » أي : أصف لك « الكرسف » - بضم الكاف - وهو القطن .

قوله: « فإنه يذهب الدم » وهذا من إخباره / -عليه السلام- بالحكمة؛ [١٠١/١] لأن من طبيعة القطن أن ينشف الرطوبات ، ولا سيما العتيق منه .

قوله: « هو أكثر من ذلك » أي : دمى أكثر من أن يذهب بالقطن .

قوله: « أثبج ثبجاً » الثبج: شدة سيلان الدم ، ومفعول « أثبج » محذوف تقديره: أثبجه ثبجاً . وذكر المصدر أيضاً ينبئ عن كثرة الدم .

قوله: «إنما هي ركضة من ركضات الشيطان» أصل الركض: الضرب بالرجل والإصابة بها، يريد به الإضرار والإفساد، كما تركض الدابة وتصيب برجلها، والمعنى: أن الشيطان قد وجد بذلك طريقاً إلى التلبيس عليها في أمر دينها، ووقت طهرها وصلاتها، حتى أنساها ذلك، فصار في التقدير كأنه ركضة نالتها من ركضاته، وأضيف النسيان إلى الشيطان كما في قوله تعالى: ﴿ فَأَنسَاهُ الشّيطانُ ذَكْرَ رَبّهِ ﴾ (١)، وقيل: هو حقيقة، وأن الشيطان ضربها حتى فتق عرقهاً.

<sup>(</sup>١) سورة يوسف : (٤٢) .

قوله: «فتحيضي» بتشديد الياء ، أي: اقعدي أيام حيضك عن الصلاة ، والتزمي ما يجب على الحائض . وقال الجوهري : تحييضت أي : قعدت أيام حيضتها عن الصلاة . وإنما قال : « ستة أيام أو سبعة أيام » إما على احتمال أن تكون هذه المرأة قد ثبت لها فيما تقدم أيام ستة أو سبعة ، إلا أنها قد نسيتها فلا تدري أيهما كانتا ، فأمرها أن تتحرى وتجتهد أمرها على ما تيقنته من أحد العددين ، ويؤيد هذا الوجه قوله : « في علم الله » أي: فيما علم الله من أمرك من ستة أو سبعة ، وإما أن يكون لا على وجه التخيير بين الستة والسبعة ، لكن على اعتبار حالها بحال من هي مثلها من نساء أهل بيتها ، فإن كانت عادة مثلها منهن أن تقعد ستا قعدت ستا ، وإن كان سبعاً فسبعاً .

قوله: «كما تحييض النساء » بتشديد الياء أيضاً ، أي : كما تقعد النساء أيام حيضهن عن الصلاة ، ويجوز أن تكون « ما » في « كما » في الموضعين مصدرية ، والمعنى : كتحييضهن وطهرهن .

قوله: «ميقات حيضهن » نصب على الظرفية ، أي : كما تحيّض النساء ميقات حيضهن ، وكما يطهرن ميقات طهرهن ، والميقات مفعال بمعنى الوقت هاهنا ، أصله: موقات، قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها.

واعلم: أن حكم هذا الحديث هو خلاف الحكم الذي في حديث أم سلمة ، وخلاف الحكم الذي في حديث أم سلمة ، وخلاف الحكم الذي في حديث عائشة ، وإنما هي امرأة مبتدأة لم يتقدم لها أيام ، ولا هي مميزة لدمها ، وقد استمر بها الدم حتى غلبها ، فرد رسول الله أمرها إلى العرف الظاهر ، والأمر الغالب من أحوال النساء ، يدل على ذلك قوله – عليه السلام – : « كما تحيض النساء ، وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن » .

وقال الخطابي : وقد ترك بعض العلماء القول بهذا الحديث ؛ لأن ابن عقيل راويه ليس بذاك . وقال البيهقي : تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل ، وهو مختلف في الاحتجاج به . وقال ابن منده : حديث حمنة لا

يصح عندهم بوجه من الوجوه ؛ لأنه من رواية ابن عقيل ، وقد أجمعوا على ترك حديثه .

قلت: أخرجه الترمذي ، وابن ماجه ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وقال أيضاً : سألت محمداً - يعني : البخاري - عن هذا الحديث فقال : هو حديث حسن . وكذا قال أحمد بن حنبل : هو حديث حسن صحيح . والعجب من ابن منده هذه الدعوى ، فإن أحمد، وإسحاق ، والحميدي ، كانوا يحتجون بحديث ابن عقيل ، وحسن البخاري حديثه ، وصحتَّحه ابن حنبل ، والترمذي كما ذكرنا .

ص – قال أبو داود : روى هذا الحديث عمرو (1) بن ثابت ، عن ابن عقيل قال : فقالت (1) حمنة : فقلت : هذا أعجب الأمرين إلي . لم يجعله كلام النبي – عليه السلام – جعله كلام حمنة (1) .

ش - عمرو بن ثابت هو أبو ثابت ، ويعرف بابن أبي المقدام ، كوفي لا يحتج بحديثه . قال أبو داود : كان عمرو بن ثابت رافضيا خبيثاً ، وذكره عن يحيى بن معين وعنه ليس بشيء ، وعنه ليس بثقة ولا مأمون . وقال النسائي : متروك . وقال ابن حبان : يروي الموضوعات / . وقال المارك : لا تحدثوا عنه ، فإنه كان يسب السلف .

قوله: «لم يجعله كلام النبي » أي: لم يجعل قوله: « هذا أعجب الأمرين إلي » كلام النبي - عليه السلام - ، وإنما جعله كلام حمنة بنت جحش .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « ورواه عمرو . . . » . (٢) في الأصل : « فقال » .

<sup>(</sup>٣) زاد في سنن أبي داود: «قال أبو داود: وعمرو بن ثابت رافضي ، رجل سوء ولكنه كان صدوقاً في الحديث ، وثابت بن المقدام رجل ثقة ، وذكره عن يحيى ابن معين . قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء » .

## ١٠٠ - باب : ما (١) روي أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة

أي : هذا باب في بيان ما رُوي عن النبي - عليه السلام - أن المرأة المستحاضة تغتسل لكل صلاة ، وقد ذكرنا أن النبي - عليه السلام - ما أمرها إلا بالغسل مرة واحدة عند انقطاع حيضها ، والذي رُوي هاهنا وفي غيره من أنه - عليه السلام - أمرها أن تغتسل لكل صلاة فليس بثابت ، على ما يجيء إن شاء الله تعالى .

وهب، عن عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، وهمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي – عليه السلام – : أن أمَّ حبيبة بنت جحش خَتنة رسول الله، وتحت عبد الرحمن بن عوف استُحيضت سبع سنين، فاستفتت النبي – عليه السلام – في ذلك، فقال رسول الله – عليه السلام – في ذلك، فقال رسول الله – عليه السلام – في ذلك، فقال رسول الله – عليه السلام – : « إن هذه ليست بالحيضة ، ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي » ، فكانت (٢) تغتسل في مركن في حُجرة أختها زينب بنت جحش حتى تَعلو حُمرة الدم الماء (٣).

ش – قد مر الكلام في هذا الحديث مستوفى ، وإنما كرره لأجل زيادة في آخره .

٢٧٣ - ص - حدَّ ثنا أحمد بن صالح قال: نا عنبسة قال: ثنا يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن، عن أم حبيبة بهذا الحديث قالت عائشة : فكانت تغتسلُ لكل صلاة (٤)

ش- أحمد بن صالح المعروف بابن الطبري ، وعنبسة بن خالد ، ويونس بن يزيد الأيلي .

قوله: « فكانت تغتسل لكل صلاة » كان تطوعاً منها غير ما أُمرت به ،

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « من » .

<sup>(</sup>۲) في سنن أبي داود : « قالت عائشة : فكانت . . . » .

 <sup>(</sup>٣) تقدم برقم (٢٦٩) .
 (٤) انظر الحديث السابق .

وذلك واسع لها ، كذا قاله ابن عيينة ، والليث بن سعد وغيرهما ، وما أمرها رسول الله إلا أن تغتسل وتصلي ، وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة ، كذا قاله الشافعي - رضي الله عنه - .

ش – قد مر الكلام في بيان رواته ومعناه .

ص - قال أبو داود: رواه القاسم بن مَبْرُور، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة، عن أمِّ حبيبة بنت جحش، وكذلك رواه معمرٌ، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة، وربما قال معمرٌ: عن عمرة، عن أمِّ حبيبة بعناه، وكذلك رواه إبراهيم بن سعد، وابن عينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة، وقال ابن عينة في حديثه: ولم يقل أن النبي - عليه السلام - أمرَها أن تغتسل . وكذلك رواه الأوزاعي أيضاً عن الزهري فيه أيضاً: وكانت (٢) تغتسل لكل صلاة.

m - 1 أي : روى هذا الحديث القاسم بن مبرور الأيلي ابن أخي طلحة ابن عبد الملك ، أحد الفقهاء ، يروي عن يونس بن يزيد ، وهشام بن عروة . وروى عنه : خالد بن نزار ، وخالد بن حميد المهري . توفي بمكة سنة ثمان أو تسع وخمسين ومائة ، وصلى عليه الثوري . روى له أبو داود ، والنسائى  $\binom{(7)}{}$ .

ابن عن ابن عن ابن السحاق المسيبي قال : نا أبي ، عن ابن أبي ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير [و] عن عمرة بنت

<sup>(</sup>١) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) في سنن أبى داود : « ورواه الأوزاعى أيضاً قال فيه : قالت عائشة : فكانت ».

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٤٨١٨/٢٣) .

عبد الرحمن ، عن عائشة : أن أم حبيبة استُحيضت سبع سنين ، فأمرها رسول الله – عليه السلام – أن تَغتسل ، وكانت (١) تغتسل لكل صلاة (٢) .

 $\dot{m}$  – محمد بن إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن المسيب بن أبي السائب بن عابد – بالباء الموحدة – ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، أبو عبد الله المسيبي المخزومي المدني ، سكن بغداد ، وكان أبوه أحد القراء بمدينة رسول الله . سمع : أباه ، ومحمد بن فليح الخزاعي ، وعبد الله بن نافع ، وغيرهم . روى عنه : مسلم ، وأبو داود ، ومحمد ابن عبدوس ، وجماعة آخرون . وقال إبراهيم بن إسحاق : كان ثقة . توفى سنة ست وثلاثين ومائتين .

وأبوه إسحاق بن محمد المذكور ، روى عن : ابن أبي ذئب ، ونافع المدكور ، روى عن : ابن أبي ذئب ، ونافع الرحمن . روى عنه : ابنه محمد ، وإسماعيل / بن عبد الكريم الصنعاني ، وخلف بن هشام المقرئ . روى له أبو داود .

وابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن القرشي ، وقد مر .

٢٧٦ – ص – حدَّثنا هناد بن السري ، عن عبدة ، عن ابن إسحاق ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة : أن أمَّ حبيبة بنت جحش استُحيضت في عهد رسول الله – عليه السلام – ، فأمرها بالغسل لكل صلاة ، وساق الحَديث (٣)

ش - عبدة بن سليمان بن حاجب بن زرارة الكلابي أبو محمد الكوفي، قيل: اسمه عبد الرحمن ، وعبدة لقب. سمع: هشام بن عروة ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، والأعمش ، وابن إسحاق ،

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « فكانت » .

<sup>(</sup>٢) النسائي : كتاب الطهارة ، باب : ذكر الأقراء (١٨٣/١) ، ابن ماجه : كتاب الطهارة ، باب : ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم فلم تقف على أيام حيضتها (٦٢٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث السابق.

وغيرهم . روى عنه : أحمد بن حنبل، وابنا أبي شيبة، وهناد بن السري، وغيرهم . وقال أحمد : ثقة ثقة وزيادة مع صلاح ، وكان شديد الفقر . مات بالكوفة في رجب سنة ثمان وثمانين ومائة (١) .

وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق بن يسار ، وقد تقدم الاحتجاج بحديثه ، وقال البيهقي : رواية ابن إسحاق عن الزهري غلط ، لمخالفتها سائر الروايات عن الزهري ، ولكن يمكن أن يقال : إن كان هذا مخالفة الترك فلا تناقض في ذلك ، وإن كان مخالفة التعارض فليس كذلك ، إذ الأكثر فيه السكوت عن أمر النبي - عليه السلام - لها بالغسل عند كل صلاة ، وفي بعضها أنها فعلته هي ، وقد تابع ابن إسحاق سليمان بن كثير لما يجيء الآن .

ص - قال أبو داود: ورواه أبو الوليد الطيالسي ، ولم أسمعه منه عن سليمان بن كثير ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة : استُحيضت زينب بنت بحش فقال النبي - عليه السلام - : « اغتسلي لكل صكاة » وساق الحديث .

ش - أي : روى هذا الحديث أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، وهذه الرواية شاهدة لرواية ابن إسحاق عن الزهري ، ويرد بهذا ما قاله البيهقي رواية ابن إسحاق عن الزهري غلط كما قلنا .

ص - قال أبو داود : ورواه عبد الصمد ، عن سليمان بن كثير قال : توضَّع لكل صَلاة .

m - 1 : روى هذا الحديث عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التنوري ، أبو سهل البصري التميمي . سمع : أباه ، وسليم بن حبان ، وحماد بن سلمة ، وغيرهم . روى عنه : أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وابن المثنى ، وغيرهم . قال أبو حاتم : صدوق صالح الحديث . مات سنة سبع ومائتين . روى له الجماعة .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٣٦١٣/١٨) .

ص - وهذا وهم من عبد الصمد ، والقولُ فيه قولُ أبي الوليد .

ش - أي : قوله : « توضئي لكل صلاة » وهمٌ من عبد الصمد ، والقول في الحديث قول أبي الوليد الطيالسي .

قلت: ذكر هذا في حديث حماد أخرجه النسائي ، وابن ماجه ، وقال مسلم في « صحيحه »: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره وهي : « توضئي لكل صلاة » . وقال الشيخ محيي الدين : وأسقطها مسلم لأنها مما انفرد به حماد .

قلنا: لم ينفرد حماد بذلك عن هشام ، بل رواه عنه أبو عوانة أخرجه الطحاوي في كتاب « الرد على الكرابيسي » من طريقه بسند جيد ، ورواه عنه أيضاً عمه أيضاً حماد بن سلمة أخرجه الدارمي من طريقه ، ورواه عنه أيضاً أبو حنيفة ، وأخرجه الطحاوي من طريق أبي نعيم ، وعبد الله بن يزيد المقرئ، عن أبي حنيفة ، عن هشام . وأخرجه الترمذي وصحّعه من طريق وكيع ، وعبدة ، وأبي معاوية ، عن هشام ، وقال في آخره : وقال أبو معاوية في حديثه : وقال : « توضئي لكل صلاة » . وقد جاء الأمر بالوضوء أيضاً فيما أخرجه البيهقي في « باب المستحاضة إذا كانت مميزة » من حديث محمد بن عمرو ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن فاطمة بنت أبي حبيش (١) إلى آخره . على أن حماد بن زيد لو انفرد بذلك لكان كافياً لثقته وحفظه ، لا سيما من هشام ، وليس هذا مخالفة ، بل زيادة ثقة ، وهي مقبولة ، لا سيما من مثله .

٢٧٧ - ص - حدَّ ننا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر قال: نا عبد الوارث ، عن الحسين ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة قال: أخبر تني زينب بنت أبي سلمة ، أن امرأة كانت تُهْراق الدَّم ، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف ، أن رسول اللهِ أمرها أن تَغتسل عند كلِّ صلاة وتُصلِّي (٢)

<sup>(</sup>١) في الأصل : « جحش » خطأ ، وانظر : السنن الكبرى (٣٢٣/١) .

<sup>(</sup>۲) تفرد به أبو داود .

ش - عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، واسمه : ميسرة المِنْقَرِيُّ التميمي مولاهم البصري ، أبو معمر المقعد . سمع : عبد الوارث بن سعيد ، وملازم بن عمرو ، والدراوردي ، وغيرهم . روى عنه : عبد الصمد بن عبد الوارث ، وأبو حاتم الرازي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وجماعة آخرون . قال أبو زرعة : كان ثقة حافظاً . وقال أبو حاتم : صدوق متقن قوي الحديث ، / غير أنه لم يكن يحفظ ، وكان [١٠٢/١-ب] له قدر عند أهل العلم . توفي سنة أربع وعشرين ومائتين (١) .

وعبد الوارث بن سعيد التميمي .

وحسين بن ذكوان المكتب المعلم البصري العوذي . سمع : عبد الله بن بريدة ، وقتادة ، ويحيى بن أبي كثير ، وغيرهم . روى عنه : شعبة ، وابن المبارك ، ويحيى القطان ، وعبد الوارث بن سعيد ، وغيرهم . قال ابن معين وأبو حاتم : ثقة . وقال أبو زرعة : ليس به بأس . روى له الجماعة (٢) .

وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن .

قوله: "تهراق " على بناء المجهول ، وأصله تراق . و" الدم " نصب على التمييز ، وقد مر نظيره . قال الخطابي (٣) : هذا الحديث ليس فيه ذكر حال هذه المرأة ، ولا بيان أمرها وكيفية شأنها في استحاضتها ، وليس كل امرأة مستحاضة يجب عليها الاغتسال لكل صلاة ، وإنما هي فيمن تبتلى ، وهي لا تميز دمها ، أو كانت لها أيام فنسيتها فهي لا تعرف موضعها، ولا عددها ، ولا وقت انقطاع الدم عنها في أيامها المتقدمة ، فإنها لا تدع شيئاً من الصلاة ، وكان عليها أن تغتسل عند كل صلاة ؛ لأنه قد (٤) يمكن أن يكون ذلك الوقت قد صادف زمان

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (١٥/ ٣٤٤٩) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٦/ ١٣٠٩) . (٣) معالم السنن (١/ ٧٧ – ٧٨) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « ور » ، وما أثبتناه من معالم السنن .

انقطاع دمها ، فالغسل عليها عند ذلك واجب ، ومن كان هذا حالها من النساء لم يأتها زوجها في شيء من الأوقات ، لإمكان أن تكون حائضاً ، وعليها أن تصوم شهر رمضان كله مع الناس وتقضيه بعد ذلك ، لتحيط علماً بأن قد استوفت عدد ثلاثين يوماً في وقت كان لها أن تصوم فيه ، وإن كانت حاجّة طافت طوافين بينهما خمسة عشر يوماً ، لتكون على يقين من وقوع الطواف في وقت حكمها فيه حكم الطهارة .

قلت : هذا على مذهب من رأى أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً ، وعلى مذهب من رأى أن أكثره عشرة أيام طافت طوافين بينهما عشرة أيام.

وقال البيهقي في هذا الحديث : وروينا عن أبي سلمة أنها تغتسل غسلاً واحداً ، وهو لا يخالف النبي – عليه السلام – فيما يرويه عنه .

قلت : كأنه أشار بهذا الكلام إلى تضعيف هذا الحديث ، وإلى أن ما نقل عنه من أنه أفتى بالغسل عند كل صلاة غير صحيح عند [ ه ] ، ولقائل أن يقول : العبرة لما روى الراوي لا لرأيه . وقد عرف هذا من مذهب المحدثين .

ص – وأخبرني أن أم بكر أخبرته ، أن عائشة – رضي الله عنها – قالت : إن رسول الله قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر : « إنما هو عرق » (١) أو قال : « عُروقٌ » .

ش - أي : قال يحيى بن أبي كثير : أخبرني أبو سلمة ، أن أم بكر - ويقال أم أبى بكر - أخبرته الحديث .

قوله: « ما يريبها » من رابني الشيء ، وأرابني ، بمعنى : شككني . وقيل : أرابني في كذا ، أي : شككني وأوهمني الريبة فيه ، فإذا استيقنته قلت : رابني بغير ألف . ومنه الحديث : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » يروى بفتح الياء وضمها ، أي : دع ما يشك فيه إلى ما لا يشك .

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « إنما هي أو قال : إنما هو عرق » .

قوله: « بعد الطهر » يعني : بعد انقطاع دم الحيض وبعد خروجها عن أيام الحيض ، ويقال : معنى « بعد الطهر » بعد الغسل ، وهو الأظهر .

قوله: « عرق » أي : دم عرق ، أو دماء عروق .

ص – قال أبو داود : في حديث ابن عقيل الأمران جميعاً قال : ( إن ) ويت فاغتسلي لكل صلاة ، وإلا فاجمعي ) ، كما قال القاسم في حديثه .

ش - حديث ابن عقيل هو الذي رواه زهير بن محمد ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل المذكور فوق .

قوله: « وإلا فاجمعي » يعني : بين الصلاتين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، كما قال القاسم بن محمد بن أبي بكر - رضي الله عنهم - .

ص - وقد رُوي هذا القول عن سعيد بن جبير ، عن علي وابن عباس -رضى الله عنهم .

ش - أي : القول بالاغتسال عند كل صلاة ، وفي « المصنف » (١) : حدَّثنا وكيع قال : نا الأعمش ، عن المنهال ، عن سعيد بن جبير قال : كنت عند ابن عباس ، فجاءت امرأة بكتاب فقرأته فإذا فيه : إني امرأة مستحاضة ، وأن عليا قال : تغتسل لكل صلاة . فقال ابن عباس : ما أجد لها إلا ما قال على .

وحدَّثنا محمد بن يزيد ، عن أبي / العلاء ، عن قتادة : أن عليا وابن [1.771] عباس قالا في المستحاضة : تغتسل لكل صلاة (7) .

حدَّثنا (٣) حفص بن غياث ، عن ليث ، عن الحكم ، عن علي في المستحاضة : تؤخر من الظهر وتعجل من العصر ، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء . قال : وأظنه قال : وتغتسل . قال : فذكرت ذلك لابن الزبير وابن عباس فقالا : ما نجد لها إلا ما قال على .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) (۱/۷/۱) . (۳) نفسه . (۳) نفسه .

## ١٠١ - باب: من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً

أي : هذا باب في بيان قول من قال : إن المستحاضة تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، وتغتسل لهما غسلاً واحداً.

٢٧٨ - ص - حدَّننا عبيد الله بن معاذ قال: نا أبي قال: ثنا شعبة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: استُحيضت امرأةٌ على عَهد رسول الله فأُمرَت أن تُعجل العصر وتُؤخر الظهر ، وتغتسل لهما غُسلا ، وأن تُؤخر المغرب وتُعجل العشاء ، وتغتسل لهما غُسلا ، وتغتسل لصلاة الصبح (١) ، فقلت لعبد الرحمن : أعن النبي حليه السلام ؟ فقال : لا (٢) أحدثك عن النبي - عليه السلام - بشيء (٣).

ش - عبيد الله بن معاذ العنبري البصري ، وأبوه : معاذ بن معاذ بن حسان ، وقد ذكرناهما .

وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي، أبو محمد الفقيه الرضا ابن الرضا ، وأمه : أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديّق . ولد في حياة عائشة زوج النبي - عليه السلام - وهي عمة أبيه . روى عن : أبيه ، وأسلم مولى عمر ، ونافع مولى ابن عمر ، وغيرهم . روى عنه : يحيى بن سعيد الأنصاري ، وسماك بن حرب ، والثوري ، وابن عينة ، وشعبة ، والأوزاعي ، وجماعة آخرون . قال أحمد : ثقة ، ثقة ، ثقة . مات بالشام سنة ست وعشرين ومائة . روى له الجماعة .

قوله: « على عهد رسول الله » أي : في زمانه وأيامه ، وإنما أمرها

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « لصلاة الصبح غسلاً » .

<sup>(</sup>٢) في سنن أبي داود : « لا أحدثك إلا عن . . . » .

<sup>(</sup>٣) النسائي : كتاب الحيض ، باب : جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت (١/ ١٨٤) .

- عليه السلام - بتعجيل العصر وتأخير الظهر والاغتسال لهما غسلاً واحداً، لما رأي أن الأمر قد طال عليها ، وقد جهدها الاغتسال لكل صلاة، ورخص لها في الجمع بين الصلاتين بغسل واحد كالمسافر الذي رخص له في الجمع بين الصلاتين على مذهب من يرى ذلك . وفيه حجة لمن رأى للمتيمم أن يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد ؛ لأن علتهما واحدة ، وهي الضرورة ، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه ، وهو قول سفيان الثوري ، ورُوي ذلك عن ابن المسيب والحسن والزهري .

قوله: « فقلت لعبد الرحمن » القائل شعبة بن الحجاج . والحديث أخرجه النسائي أيضاً .

7۷۹ – ص – حدَّثنا عبد العزيز بن يحيى قال: حدَّثني محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة: أن سهلة بنت سهيل استُحيضت فأتت النبيَّ – عليه السلام – فأمرها أن تغتسلَ عند كلِّ صلاة ، فلما جَهدَها ذلك أمرها أن تَجمع بين الظهر والعصر بغُسل ، والمغرب والعشاء بغسل ، وتغتسل للصبح (١).

ش - عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني ، ومحمد بن سلمة الباهلي الحراني .

قوله: « فلما جهدها » أي : فلما شق عليها الاغتسال . من جهده الشيء - بكسر الهاء - : جهدا بالفتح ، والجُهد - بالضم - : الطاقة ، وقيل : هما لغتان في الوسع والطاقة . وحال هذه المرأة مثل حال المرأة التي في الحديث السابق ، ويحتمل أن تكون هي إياها ، ويحتمل أن تكون غيرها ، ولكن علتاهما واحدة .

ص - قال أبو داود: ورواه ابن عيينة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه : أن امرأة استُحِيضت ، فسألت النبي - عليه السلام - فأمرَها بمعناه .

<sup>(</sup>۱) النسائي : كتاب الحيض ، باب : جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت (۱/ ۱۸۵) .

ش – أي : روى هذا الحديث سفيان بن عيينة .

قوله: « بمعناه » أي : بمعنى هذا الحديث .

٢٨٠ - ص - حدَّننا وهب بن بقية قال: نا خالد، عن سهيل بن أبي صالح، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن أسماء بنت عُميس قالت: قلت : يا رسول الله ، إن فاطمة بنت أبي حبيش استُحيضت منذ كذا وكذا، فلم تُصل ، فقال النبي - عليه السلام - : « سبعان الله !! هذا (١) من الشيطان ، لتجلس في مركن ، فإذا رأت صفارة (٢) فوق الماء فلتغتسل لظهر والعصر غسلا واحداً ، وتغتسل للمغرب والعشاء غُسلاً واحداً ، وتغتسل للفجر غسلاً .

قوله: «منذ كذا وكذا » اعلم أن مذ ومنذ لهما ثلاث حالات: إحداها: أن تليهما اسم مجرور ، فقيل: هما اسمان مضافان ، والصحيح أنهما حرفا جر بمعنى « من » إن كان الزمان ماضياً ، وبمعنى « في » إن كان حاضراً ، وبمعنى « من » و « إلى » جميعاً معدوداً ، نحو : ما رأيته منذ يوم الخميس ، أو مذ يومنا ، أو عامنا ، أو مذ ثلاثة أيام . والثانية : أن يليهما اسم مرفوع ، نحو : مذ يوم الخميس ، ومنذ يومان . قال المبرد وابن السراج والفارسي : مبتدآن وما بعدهما خبر ، ومعناهما : الأمد إن كان الزمان حاضراً أو معدوداً ، وأول المدة إن كان ماضياً . وقال الأخفش والزجاج : ظرفان مخبر بهما عما بعدهما ، ومعناهما : بين وبين مضافين ، فمعنى : ما لقيته مذ يومان ، بيني وبين لقائه يومان . وقال أكثر الكوفيين : ظرفان مضافان لجملة حذف فعلها وبقي فاعلها ، والأصل مذ كان يومان . الثالثة : أن تليها الجمل الفعلية أو الاسمية ، كقوله : ما زال

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « إن هذا » . (٢) في سنن أبي داود : « صفرة » .

<sup>(</sup>٣) في سنن أبي داود : « غسلاً واحداً وتتوضأ » .

<sup>(</sup>٤) تفرد به أبو داود .

مذ عقدت يداه إزاره . وقوله : وما زلت أبغي المال مذ أنا يافع . والمشهور أنهما حينئذ ظرفان مضافان ، فقيل : إلى الجملة ، وقيل : إلى زمن مضاف إلى الجملة ، وقيل : مبتدآن .

قوله: « سبحان الله » قد مر الكلام فيه ، وأنه إنما ذكره تعجباً .

قوله: « هذا من الشيطان » له معنيان: الأول: مجازي ، وهو أنه أنساها أيام حيضها حتى حصل لها تلبس في أمر دينها ووقت طهرها وصلاتها. والثاني: حقيقي ، بمعنى: أنه ضربها حتى فتق منها عرق الاستحاضة ، كما قلنا في الحديث المتقدم.

قوله: « في مركن » بكسر الميم ، وهي الإجانة .

قوله: «صفارة» وفي بعض الرواية: «صفرة»، وفيه حجة لمن اعتبر التمييز؛ لأن رؤيتها الصفرة دليل على انقطاع دم الحيض.

قوله: « وتوضأ فيما بين ذلك » برفع الهمزة ، أي: تتوضأ ، فحذفت إحدى التائين للتخفيف ، كما في ﴿ نَاراً تَلَظّى ﴾ (١) ، والمعنى : أنها إذا أرادت أن تصلي فيما بين الصلوات صلاة أخرى تتوضأ ، ولا تكتفي باغتسالها ؛ لأنه للفرائض المختصة بالأوقات الخمس .

ص - قال أبو داود: رواه مجاهد، عن ابن عباس: لما اشتد عليها الغُسلُ أمرها (٢) أن تجمع بين الصلاتين.

ش - أي : روى هذا الحديث مجاهد بن جبر ، عن ابن عباس وقال : لما اشتد عليها ، أي : على فاطمة بنت أبي حبيش ، وهذا الكلام من ابن عباس خرج مخرج التعليل لأمره - عليه السلام - إياها بالجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، تيسيراً لها ورخصة كما في المسافر .

ص - ورواه إبراهيم ، عن ابن عباس ، وهو قول إبراهيم النخعي، وعبد الله ابن شداد .

<sup>(</sup>١) سورة الليل : (١٤) . (٢) كلمة « أمرها » غير موجودة في سنن أبي داود .

m - 1 أي : روى هذا الحديث إبراهيم النخعي ، عن ابن عباس ، وهو قول إبراهيم ، وعبد الله بن شداد بن الهاد ، واسم الهاد : أسامة بن عمرو بن عبد الله بن جابر بن بشر ، وإنما سمي الهاد لأنه كان يوقد ناره للأضياف ولمن سلك الطريق ، أبو الوليد الليثي المدني ، وقيل : الكوفي، وأمه : سلمى بنت عميس الحثعمية أخت أسماء ، كانت تحت حمزة بن عبد المطلب ، فولدت له ابنته عُمارة ، وقيل : فاطمة ، وقتل عنها حمزة يوم أُحد فتزوجها شداد ، فولدت له عبد الله ، وهو ابن خالة عبد الله بن عمر ، وباس ، وخالد بن الوليد . سمع : عمر ، وابنه عبد الله بن عمر ، وعليا ، وابن عباس ، ومعاذا ، وأباه ، وعائشة ، وأم سلمة . وروى عن النبي – عليه السلام – مرسلاً . روى عنه : طاوس ، والشعبي ، ومحمد ابن سعد ، وعكرمة ، وجماعة آخرون كثيرة . قال أبو زرعة : مدني ثقة . توفي في ولاية الحجاج على العراق ، ويقال : قتل يوم دُجيَل سنة اثنين توفي في ولاية الحجاج على العراق ، ويقال : قتل يوم دُجيَل سنة اثنين وثمانين . روى له الجماعة (١) .

واعلم أن المستحاضات على عهد رسول الله خمس: حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش زوج رسول الله، وأختها أم حبيبة وقيل: أم حبيب بغير هاء، وقد ذكرناه، وفاطمة بنت أبي حُبيش القرشية الأسدية، وسهلة بنت سهيل القرشية العامرية، وسودة بنت زمعة زوج رسول الله. وقد ذكر بعضهم أن زينب بنت جحش استحيضت والمشهور خلافه، وإنما المستحاضات أختاها.

\* \*

۱۰۲ – باب : من قال : تغتسل مرة <sup>(۲)</sup>

أي : هذا باب في بيان من قال : إن المستحاضة تغتسل مرة واحدة . ٢٨١ – ص – حدَّثنا محمد بن جعفر بن زياد . قال : ونا عثمان بن

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (١٥/ ٣٣٣٠) .

<sup>(</sup>٢) في سنن أبي داود : « باب من قال : تغتسل من طهر إلى طهر » .

أبي شيبة / قال: نا شريك ، عن أبي اليقظان ، عن عدي بن ثابت ، عن أبيه ، [١/١٠-١] عن جده ، عن النبي - عليه السلام - في المُستحاضة: تَدَعُ الصلاة أيامَ أقرائها ، ثم تغتسلُ وتُصلِّي ، والوُضوءُ عند كلِّ صلَّة . وزاد عثمان : وتصوم وتصلِّي (١) .

ش – شريك : النخعي ، وأبو اليقظان : عثمان بن عمير .

قوله: « تدع الصلاة » أي: تترك الصلاة أيام حيضها . والأقراء جمع «قرء» ، وهي بمعنى الحيض ، وفيه حجة لأبي حنيفة .

قوله: « وزاد عثمان » هو ابن أبي شيبة . وأخرجه الترمذي ، وابن ماجه. وقال الترمذي : هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان ، وسألت محمداً - يعني : البخاري - عن هذا الحديث فقلت : عدي بن ثابت ، عن أبيه ، عن جده ، جد عدي ما اسمه ؟ فلم يعرف محمد شاسمة . وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين أن اسمه دينار فلم يعبأ به . انتهى .

وقد قيل: إنه جده أبو أمه عبد الله بن يزيد الخطمي. قال الدارقطني: ولا يصح من هذا كله شيء. وقال أبو نعيم: وقال غير يحيى اسمه قيس الخطمي، وقيل: لا يعلم من جده. قلت: ذكر ابن حبان في « الثقات» أن ثابتاً (٢) هو ابن عبيد بن عازب ابن أخي البراء بن عازب، وقد ذكرناه. وقال الشيخ زكي الدين: وشريك تكلم فيه غير واحد، وأبو اليقظان لا يحتج بحديثه.

قلت : قد تقدم أن ابن معين قال : شريك صدوق ثقة . وقال أحمد بن عبد الله العجلي : كوفي ثقة . وأما أبو اليقظان فقد أخرج له أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه .

<sup>(</sup>۱) الترمذي : كتاب الطهارة ، باب : ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة (۱۲) ، ابن ماجه : كتاب الطهارة ، باب : ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام إقرائها قبل أن يستمر بها الدم (۲۲٥) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « ثابت » .

۲۸۲ - ص - حدَّننا عثمان بن أبي شيبة قال: نا وكيع ، عن الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عروة ، عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حُبيش إلى النبي - عليه السلام - فذكر خَبرَها - قال: « ثم اغتسلي وصَلِّي وتوضَّي (١) لكلِّ صلاة وصَلِّي » (٢) .

ش – عروة هذا قيل : عروة المزني . وقيل : عروة بن الزبير .

قوله: « وتوضئي لكل صلاة » أي : لوقت كل صلاة ، واللام للتوقيت كما في قوله تعالى : ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ (٣) ، وبه أخذ أبو حنيفة أن المستحاضة ومن بمعناها يتوضؤون لوقت كل صلاة ، فيصلون به في ذلك الوقت ما شاؤا من الفرائض والنوافل ، فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم ، وبه قال أحمد . وقال الشافعي : يتوضؤون لكل فرض على حدته ، ولهم أن يصلوا النوافل كلها تبعا . وقال مالك : لا يجب الوضوء ، وإنما هو مستحب لكل صلاة .

٢٨٣ – ص – حدَّثنا أحمد بن سنان القطان الواسطي قال: نا يزيد ، عن أيوب بن أبي مسكين ، عن حجاج ، عن أم كلثوم، عن عائشة في المستحاضة: تغتسلُ مرة واحدة ، ثم تَوضأ إلى أيام أقرائها (٤) .

ش - أحمد بن سنان بن أسد بن حبان - بكسر الحاء - أبو جعفر القطان الواسطي . سمع : يحيى القطان ، ووكيعاً ، وأبا معاوية ، وغيرهم . روى عنه : ابن المثنى ، وأبو حاتم ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه . قال أبو حاتم : هو ثقة صدوق . مات سنة ثمان وخمسين ومائتين .

ويزيد بن هارون الواسطي .

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « ثم اغتسلي ، ثم توضئي » .

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه : كتاب الطهارة ، بأب : ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم (٦٢٤) .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء : (٧٨) .(٤) تفرد به أبو داود .

وأيوب بن أبي مسكين القصاب ، ويقال : أيوب بن مسكين أبو العلاء الواسطي التميمي . روى عن : قتادة ، وعبد الله بن شبرمة ، ويحيى بن دينار . روى عنه : هشيم ، ويزيد بن هارون ، ومحمد بن يزيد . قال أحمد بن صالح : رجل صالح ثقة . وقال ابن حنبل : لا بأس به ؟ لأن أحاديثه ليست بالمناكير ، وهو ممن يكتب حديثه . روى له : أبو داود ، والترمذي .

وحجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل بن كعب بن سلامان الكوفي ، أبو أرطأة النخعي . سمع من الشعبي حديثاً واحداً ، وسمع عطاء ، والزهري ، وقتادة ، وجماعة آخرين . روى عنه : الثوري ، وشعبة ، وابن المبارك، وجماعة آخرون . قال أبو زرعة : صدوق مدلس وقال أبو حاتم : صدوق يدلس عن الضعفاء ، يكتب حديثه . وقال ابن معين : صدوق وليس بالقوي . وقال النسائي : ليس بالقوي . مات بخراسان مع المهدي ، وقيل : بالريّ . روى له مسلم مقروناً بعبد الملك ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي .

وأم كلثوم الليثية ، أو المكية ، روت عن عائشة ، روى عنها عبد الله بن عبيد بن عمير ، روى لها : أبو داود ، والترمذي .

قوله: « ثم توضأ » أي : تتوضأ ، حذفت إحدى التائين .

 $7 \times 10^{-1}$  وحدَّثنا أحمد بن سنان الواسطي قال : نا يزيد ، عن أيوب أبي العلاء ، عن ابن شبرمة ، عن امرأة مسروق ، عن عائشة ، عن النبي -عليه السلام - مثله - .

m – ابن شبرمة : هو عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان بن المنذر الكوفي الضبي ، فقيه أهل الكوفة ، عداده في التابعين ، وهو عم عمارة ابن القعقاع وعمارة أكبر منه . روى عن : الشعبي ، وابن سيرين ، وأبي زرعة ، وغيرهم . روى عنه : الثوري ، وابن عيينة ، وشعبة ، وجماعة آخرون . قال الثوري : ثقة . وقال أبو حاتم : كوفي ثقة . مات سنة

<sup>(</sup>١) تفرد به أبو داود .

۱۰٤/۱ -ب] / أربع وأربعين ومائة . روى له : مسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه .

وامرأة مسروق هي قَمير ، وقد ذُكرت .

قوله: « مثله » أي : مثل الحديث الماضي ، ولكن كان ذاك موقوفاً وهذا مرفوع .

ص - قال أبو داود: وحديثُ عديِّ بنِ ثابت والأعمش عن حبيب وأيوب أبى العلاء كلها ضعيفة ، لا يصح منها شيءٌ .

ش - حديث عدي الذي أخرجه ابن أبي شيبة ، وحديث الأعمش ، أخرجه وكيع، وحديث أيوب بن أبي مسكين الذي أخرجه أحمد بن سنان.

ص - ودل على ضعف حديث الأعمش عن حبيب هذا الحديث ، أوقفه حفص بن غياث عن الأعمش ، وأنكر حفص بن غياث أن يكون حديث حبيب مرفوعاً ، وأوقفه أيضاً أسباط عن الأعمش موقوفاً على عائشة ، ورواه ابن داود عن الأعمش مرفوعاً أوله ، وأنكر أن يكون فيه الوضوء ، ودل على ضعف حديث حبيب هذا أن رواية الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : « فكانت تغتسل لكل صلاة » في حديث المستحاضة .

ش - أشار بهذا الكلام إلى تضعيف حديث الأعمش.

الحاصل في بيان ضعف حديث الأعمش: أن حفص بن غياث أنكر أن يكون هذا الحديث مرفوعاً وأوقفه عن الأعمش على عائشة ، وكذلك أوقفه أسباط عن الأعمش على عائشة ، ورواه ابن داود عن الأعمش مرفوعاً إلى النبي - عليه السلام - أوله ، وأنكر أن يكون فيه الوضوء ، فيكون معلولاً من جهة المتن ومن جهة الإسناد ، وكذا علله البيهقي .

قلت : إن كان حفص وأسباط روياه موقوفاً على عائشة ، فكذلك رواه وكيع ، وسعيد بن محمد الوراق ، وعبد الله بن نمير ، والجُريري مرفوعاً، فتُرجح رواياتهم ؛ لأنها زيادة ثقة ، ولأنهم أكثر عدداً ، ومثل هذا ذكر

الدارقطني ، وتُحمل رواية من أوقفه على عائشة أنها سمعته من النبي -عليه السلام - ، فروته مرة ، وأفتت به مرة أخرى .

قوله: « ودل على ضعف حديث حبيب ... » إلى آخره . دليل آخر على تضعيفه ، وكذا علل البيهقى في تضعيفه .

قلنا: هذا لا يدل على ضعف حديث حبيب ؛ لأن الاغتسال لكل صلاة في رواية الزهري مضاف إلى فعلها ، ويحتمل أن يكون اختياراً منها، والوضوء لكل صلاة في حديث حبيب مروي عنه - عليه السلام -، ومضاف إليه وإلى أمره .

وحفص بن غياث بن طلق النخعي ، وقد ذكر .

وأسباط بن محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن ميسرة القرشي أبو محمد الكوفي . سمع : أبا إسحاق الشيباني ، والأعمش ، وعمرو ابن قيس الملائي ، وغيرهم . روى عنه : أحمد بن حنبل ، وقتيبة ، وابن أبي شيبة ، وغيرهم . قال ابن معين : هو ثقة . وقال أبو حاتم : صالح . توفى بالكوفة في المحرم سنة مائتين . روى له الجماعة .

وابن داود هو : عبد الله بن داود الخُريبي أبو محمد البصري ، وقد ذكرناه .

قوله: « فكانت تغتسل » أي: قالت عائشة: فكانت المستحاضة تغتسل لوقت كل صلاة ، واللام للتوقيت .

ص - وروى أبو اليقظان ، عن عدي ، عن أبيه ، عن علي وعمار مولى بني هاشم ، عن ابن عباس .

ش - أبو اليقظان : عثمان بن عمير ، وعمار بن أبي عمار الهاشمي .

والمعنى : أن حديث حبيب هذا رواه عدي ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - موقوفاً ، ورواه عمار ، عن ابن عباس أيضاً موقوفاً .

ص – وروى عبد الملك بن ميسرة ، وبيان ، والمغيرة ، وفراس ، ومجالد، عن الشعبي حديث قَمير ، عن عائشةَ : توضّئي لكل صلاة .

ش - عبد الملك بن ميسرة الهلالي العامري الكوفي أبو زيد الزراد . سمع: عبد الله بن عمر ، والنزال بن سبرة ، وزيد بن وهب ، وجماعة آخرين . روى عنه : الأعمش ، ومسعر ، وشعبة ، وغيرهم . وقال ابن معين وأبو حاتم : ثقة . توفي في زمن خالد بن عبد الله . روى له الجماعة .

وبيان بن بشر الأحمسي البجلي أبو بشر الكوفي المعلم . سمع : أنس ابن مالك ، والشعبي ، وطلحة بن مصرف ، وغيرهم . روى عنه : الثوري ، وشعبة ، وأبو عوانة ، وجماعة آخرون . قال أحمد وأبو حاتم: ثقة . روى له الجماعة .

والمغيرة بن مقسم أبو هشام الضبي الكوفي . سمع : أبا وائل ، والشعبي ، والنخعي ، وغيرهم . روى عنه : الثوري ، وشعبة ، وأبو عوانة ، وغيرهم . قال ابن معين : هو ثقة مأمون ، وكان أعمى . [١/٥٠٠-] توفي سنة / ست وثلاثين ومائة .

وفراس بن يحيى الهمداني أبو يحيى الكوفي المكتب . روى عن : الشعبي ، وأبي صالح السمان ، وعطية بن سعد . روى عنه : الثوري ، وسعيد ، وشيبان بن عبد الرحمن ، وشريك النخعي ، وغيرهم . قال ابن معين : ثقة . وقال أبو حاتم : شيخ ، ما بحديثه بأس . روى له الجماعة .

ومجالد بن سعيد بن عمير الهمداني أبو عمير الكوفي ، روى عن : قيس بن أبي حازم ، والشعبي ، ومرة الهمداني ، وغيرهم . روى عنه : الثوري ، وابن عيينة ، ويحيى القطان ، وجماعة آخرون . وقال ابن معين : ضعيف الحديث ، واهي الحديث . وقال ابن حنبل : ليس بشيء ، مات سنة أربع وثلاثين ومائة . روى له الجماعة إلا البخاري .

ص – ورواية داود وعاصم عن الشعبي عن قَمير ، عن عائشةَ : تغتسلُ لكلِّ يوم مرةً . ش - « رواية » مبتدأ ، وخبره : قوله : « تغتسل لكل يوم مرة » ، وسيجيء أنه في حديث عاصم : « تغتسل عند الظهر » ، ويكون اغتسالها في كل يوم مرة واحدة ، ولكن عند الظهر .

وداود هو ابن أبي هند البصري ، وعاصم بن سليمان الأحول ، والشعبي هو عامر ، وقمير امرأة مسروق ، وعائشة الصِّدِّيقة - رضي الله عنها - .

ص - وروى هشام بن عروة ، عن أبيه : أن المستحاضةَ توضأُ لكل صلاة . ش - « توضأ » بالرفع ، وأصله تتوضأ ، وقد مر غير مرة .

ص - وهذه الأحاديث كلها ضعيفة ، إلا حديث قمير ، وحديث عمار مولى بني هاشم ، وحديث هشام بن عروة ، عن أبيه .

ش - هذه إشارة إلى الأحاديث التي تقدمت ، التي فيها ذكر الوضوء . ص - والمعروف عن ابن عباس الغسل .

ش - يعني رواية الغسل عن ابن عباس هي المعروفة دون رواية الوضوء، فافهم .

#### \* \* \*

١٠٣ – باب : من قال المستحاضة تغتسل من طهر إلى طهر

أي : هذا باب في بيان قول من قال : إن المستحاضة تغتسل من طهر إلى طهر .

٢٨٥ - ص - ثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن سُمي مولى أبي بكر، عن القعقاع ، وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله :
 كيف تَغتسلُ المستحاضةُ ؟ قال : تَغتسلُ من طهرٍ إلى طهرٍ ، وتوضأُ لكل صلاةٍ ، فإن غَلَبَهَا الدمُ اسْتَثْفَرت ْ بثوبٍ (١) .

<sup>(</sup>۱) تفرد به أبو داود .

ش - الضمير المرفوع في « أرسلاه » يرجع إلى القعقاع بن حكيم وزيد ابن أسلم مولى عمر [ بن ] الخطاب ، والضمير المنصوب يرجع إلى سُمي مولى أبي بكر الصِّدِّيق .

قوله: «من طهر إلى طهر » بالطاء المهملة فيهما ، والمعنى : من وقت انقطاع دم الحيض . وقال أبو داود : قال مالك : إني لأظن حديث ابن المسيب « من ظهر إلى ظهر » . يعني : أظنه بالظاء المعجمة ، إنما هو «من طهر إلى طهر » بالطاء المهملة ، ولكن الوهم دخل فيه فقلبه الناس : «من ظهر إلى ظهر » .

وقال الخطابي (١): لأنه لا معنى للاغتسال من وقت صلاة الظهر إلى مثلها من الظهر ، ولا أعلمه قولاً لأحد من الفقهاء ، وإنما هو من طهر إلى طهر – يعني : بالمهملة فيهما – وهو وقت انقطاع دم الحيض ، وقد يجيء ما رُوي من الاغتسال من ظهر إلى ظهر بالمعجمة فيهما في بعض الأحوال لبعض النساء ، وهو أن تكون المرأة قد نسيت الأيام التي كانت عادتها ، ونسيت الوقت أيضاً ، إلا أنها تعلم أنها كل ما انقطع دمها في أيام العادة كان وقت الظهر ، فهذه يلزمها أن تغتسل عند كل ظهر ، وتتوضأ لكل صلاة ما بينها وبين الظهر من اليوم الثاني ، فقد يحتمل أن يكون سعيد بن المسيب إنما سئل عن امرأة هذه حالها ، فنقل الراوي الجواب ، ولم ينقل السؤال على التفصيل .

قوله: « وتوضأ » أصلها: تتوضأ ، وقد مر مثله غير مرة .

ومعنى « استثفرت بثوب » شدّت فرجها بثوب ، وقد مر على التفصيل.

ص - قال أبو داود: ورُوي عن ابن عمر ، وأنس بن مالك: تغتسل من طُهر إلى طُهر ، وكذلك رواه داود ، وعاصم ، عن الشعبي ، عن امرأته ، عن قمير ، عن عائشة ، إلا أن داود قال: كلّ يوم . وفي حديث عاصم قال: عند الطهر ، وهو قول سالم بن عبد الله ، والحسن ، وعطاء .

معالم السنن (۱/ ۷۹ – ۸۰).

ش - داود هو ابن أبي هند / البصري ، وقد ذكر ، وعاصم هو ابن ١٠٥/١-ب] سليمان الأحول البصري ، وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، والحسن البصري ، وعطاء بن أبي مسلم الخراساني .

\* \* \*

١٠٤ – باب : من قال : تغتسل كل يوم مرة ، ولم يقل : عند الطهر

أي : هذا باب في بيان قول من قال : تغتسل المستحاضة كل يوم مرة واحدة .

٢٨٦ - ص - حدَّثنا أحمد بن حنبل قال: نا عبد الله بن نُمير ، عن محمد ابن أبي إسماعيل ، عن معقل الخثعمي ، عن علي قال: المستحاضة إذا انقضَى حيضُها اغتسلت كلَّ يوم ، واتخذت ْصُوفة فيها سمن أو زيت (١) .

ش - عبد الله بن نمير أبو هشام الكوفي .

ومحمد بن أبي إسماعيل ، واسم أبي إسماعيل راشد الكوفي أخو إسماعيل وعمرو . روى عن : الشعبي ، وأبي الضحى مسلم بن صبيح ، وعبد الرحمن بن هلال . روى عنه : الثوري ، ويحيى القطان ، وعبد الواحد بن زياد ، وغيرهم . مات سنة اثنتين وأربعين ومائة . روى له: مسلم ، وأبو داود ، والنسائي .

ومعقل الخثعمي - بالعين المهملة ، ثم القاف - قد ذُكر .

وإنما أمر عليّ - رضي الله عنه - بالاغتسال كل يوم لأجل الاحتياط ، وأما الصوفة التي فيها السمن أو الزيت فإنها مما يدفع الدم وينشفه .

\* \* \*

١٠٥ - باب : من قال : تغتسل في الأيام

أي : هذا باب في بيان قول من قال : تغتسل المستحاضة في الأيام .

٢٨٧ - ص - حدَّثنا عبد الله بن مسلمة قال : ثنا عبد العزيز - يعني : ابن

<sup>(</sup>١) تفرد به أبو داود .

محمد - ، عن محمد بن عثمان ، أنه سأل القاسم عن المستحاضة قال : تَدَعُ الصلاةَ أيامَ أَقرائِهَا ، ثم تغتسلُ في الأيامِ (١) .

ش – عبد العزيز بن محمد الدراوردي .

ومحمد بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع القرشي المخزومي المدني . سمع : القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، وسعيد بن المسيب ، وجده عبد الرحمن ، وابن أبي سندر . روى عنه : عبد العزيز ابن محمد الدراوردي ، وحاتم بن إسماعيل ، وصفوان بن عيسى . قال أحمد : هو ثقة . وقال أبو حاتم : شيخ مدني محله الصدق . روى له أبو داود .

قوله: « أيام أقرائها » أي : أيام حيضها .

قوله: « ثم تغتسل في الأيام » معناه: كل يوم ، وحكم هذا الباب والذي قبله في المعنى على السواء ، فافهم .

ص – قال أبو داود: ورواه المسور بن عبد الملك بن سعيد بن عبد الرحمن ابن يربوع قال: إنما هو « من طَهر إلى طهر » فقلبها الناس « من ظهر إلى ظهر ». قال مالك: إني لأظن حديث سعيد بن المسيب « من طُهر إلى طُهر » إنما هو « من ظهر إلى ظهر » ، ولكن الوهم دخل فيه فقلبها الناس فقالوا . من طُهر إلى طُهر .

ش- أي : روى هذا الحديث المسور ولكن قال : إنما هو من طهر إلى طهر بالمهملة فيهما .

قوله: « فقلبها الناس » أي : صحفوها وجعلوها من ظهر إلى ظهر بالمعجمة فيهما ، وقد مر الكلام فيه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تفرد به أبو داود .

## ١٠٦ - باب : فيمن قال : توضأ لكل صلاة

أي : هذا باب في بيان قول من قال: إن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة.

۲۸۸ – ص – حدَّننا ابن المثنى قال: نا ابن أبي عدي ، عن محمد – يعني: ابن عمرو – قال: نا ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن فاطمة بنت أبي حبيش: أنها كانت تُستحاضُ ، فقال لها النبيُّ – عليه السلام –: « إذا كان دَمُ الحَيضِ فإنه دَمٌ أسودُ يُعرفُ ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاةِ ، فإذا كان الآخرُ فتوضَّئي وصلِّي » (١) .

ش - ابن المثنى هو محمد بن المثنى ، وابن أبي عدي هو محمد بن أبى عدي ، ومحمد بن عمرو بن حلحلة الديلي .

قوله: « تُستحاض » على صيغة المجهول .

قوله: « فإذا كان الآخر » أي : غير الأسود ، وهو يشمل سائر الألوان غير الأسود ، وقد مضى الكلام فيه عندما تقدم الحديث .

ص - قال أبو داود: قال ابن المثنى: ونا به ابن أبي عدي حفظاً فقال: عن عروة ، عن عائشة أن فاطمة . قال أبو داود: رُوي عن العلاء بن المسيب، وشعبة ، عن الحكم ، عن أبي جعفر ، قال العلاء: عن النبي - عليه السلام - وأوقفه شعبة على أبى جعفر: توضئى لكل صلاة .

ش – « حفظاً » نصب على التمييز . وقد تقدم هذا مرة من أن ابن أبي عدي قد حدث بهذا ابن المثنى عن كتابه مرة ، وعن حفظه أخرى . والعلاء بن المسيب / بن رافع الكوفي ، والحكم بن عُتَيْبة ، وأبو جعفر [١٠٦/١] محمد بن على الباقر ، وقد ذكر غير مرة .

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) النسائي : كتاب الطهارة ، باب : ذكر الاغتسال من الحيض (١١٦/١) ،
 و(١/١١٦ ، ١٢١ ، ١٨١ ، ١٨٣ ، ١٨٥) ، وكتاب الطلاق (٢/١١٦) ،
 وتقدم برقم (٢٦٤) .

### ١٠٧ - باب: فيمن لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

أي : هذا باب في بيان قول من لم يذكر الوضوء للمستحاضة إلا عند الحدث .

٢٨٩ - ص - حدَّثنا زياد بن أيوب قال: نا هشيم. قال: أنا أبو بشر، عن عكرمة: أن أُمَّ حبيبة بنت جحش استُحيضت ، فأمرها النبي - عليه السلام - أن تَنتَظر أيام أقرائها ، ثم تغتسل وتُصلِّي ، فإن رأت شيئاً من ذلك توضاًت وصلَّت (١).

ش – زياد بن أيوب البغدادي ، وهشيم بن بشير ، وأبو بشر جعفر بن إياس الواسطى .

قوله: « أيام أقرائها » أي : أيام حيضها ، فإذا خرجت أيام حيضها تغتسل وتصلي ، فإن رأت بعد ذلك شيئاً توضأت وصلت ، ولا يُنتقض وضؤوها إلا بخروج الوقت عند أبي حنيفة ومحمد ، وعند أبي يوسف ينتقض بالدخول أيضاً ، وقال زفر : ينتقض بالدخول والخروج ، وهو مذهب أحمد في أصح الروايتين عنه ، وقد عرف في الفروع ، وهذا الحديث مرسل .

ص - قال أبو داود : وهو قولُ مالك وربيعةً .

ش - أي: المذكور من الحكم هو قول مالك وربيعة بن أبي عبد الرحمن المدني القرشي . وقال الخطابي : الحديث لا يشهد لما ذهب إليه ربيعة ، وذلك أن قوله : « فإن رأت شيئاً من ذلك توضأت وصلت » يوجب عليها الوضوء ما لم تتيقن زوال تلك العلة وانقطاعها عنها ، وذلك لأنها لا تزال ترى شيئاً من ذلك أبداً إلا أن تنقطع عنها العلة ، وقد يحتمل أن يكون قوله : « فإن رأت » بمعنى : فإن علمت شيئاً من ذلك ، ورؤية الدم لا تدوم أبداً ، وقال أهل التفسير في قوله تعالى : ﴿ وَأَرِنَا للهُ وَالْمِنْ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المناسير في قوله تعالى : ﴿ وَأَرِنَا اللهُ الناسير في قوله تعالى : ﴿ وَأَرِنَا اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) النسائي : كتاب الحيض ، باب : ذكر الاستحاضة وإقبال الدم وإدباره (١/ ١٨١) .

مَنَاسِكَنَا ﴾ (١) معناه : علمنا ، وقول ربيعة شاذ وليس العمل عليه ، وهذا الحديث منقطع ، وعكرمة لم يسمع من أم حبيبة بنت جحش . قلت : كلام الخطابي ليس عن ترو ؛ لأن معنى قوله : « توضأت وصلت » يوجب عليها الوضوء بعد انقطاع أيام عادتها عند كل وقت ، سواء تيقنت زوال تلك العلة أو لا ، وقوله : « قول ربيعة شاذ » غير صحيح ؛ لأن مذهب ربيعة أنه لا يرى عليها وضوءاً عند كل صلاة إلا أن يصيبها حدث هو عين مذهب أبي حنيفة وأصحابه ؛ لأن أبا حنيفة أيضاً لا يرى عليها الوضوء عند كل صلاة ، وإنما يرى عليها الوضوء عند كل وقت صلاة ، فإذا خرج الوقت بطل وضؤها كما ذكرنا .

٢٩٠ - ص - ثنا عبد الملك بن شعيب قال : ثنا عبد الله بن وهب قال : حدَّثني الليث ، عن ربيعة ، أنه كان لا يَرَى على المُستَحَاضَة و صُوءاً عند كلِّ صلاة إلا أَنْ يُصيبَها حَدَثٌ غيرُ الدَّم ، فَتَوَضَّا (٢) .

 $\dot{m}$  – عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد المصري ، أبو عبد الله الفهمي . روى عن : أبيه ، وعبد الله بن وهب . روى عنه : أبو حاتم وقال : صدوق ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وغيرهم . مات سنة ثمان وأربعين ومائتين .

قوله: « حدث غير الدم » مثل خروج الريح والغائط والبول ونحوها .

\* \* \*

#### ۱۰۸ - باب : المرأة ترى الكدرة والصفرة

أي : هذا باب في بيان المرأة التي ترى الكدرة والصفرة .

عن حدين الموسى بن إسماعيل قال : نا حماد ، عن قتادة ، عن أم الهذيل ، عن أم عطية – وكانت بايعت النبيّ – عليه السلام – قالت : كُنّا لا نَعُدُ الكُدرة والصُّفْرَة بعدَ الطُّهر شيئاً  $(\tilde{\gamma})$  .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : (١٢٨) . (٢) تفرد به أبو داود .

<sup>(</sup>٣) البخاري : كتاب الحيض، باب : الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض (٣٢٦)=

۷ • شرح سنن أبي داوود ۲ • www.besturdubooks.wordpress.com

ش - حماد بن سلمة .

وأم الهذيل: حفصة بنت سيرين الأنصارية البصرية ، أخت محمد وإخوته . سمعت: أنس بن مالك ، وأم عطية الأنصارية . روى عنها: محمد وإخوته ، [ وأيوب ] السختياني ، وعاصم الأحول ، وهشام بن حسان ، وخالد الحذاء . روى لها الجماعة . قال ابن معين : ثقة حجة . وقال أحمد بن عبد الله : هي ثقة .

وأم عطية قال أحمد: اسمها نسيبة . وقال غيره: نُسَيبة بنت كعب . ويقال : بنت الحارث الأنصارية . رُوي لها عن رسول الله أربعون حديثاً ، اتفقا على ستة ، وللبخاري حديث ، ولمسلم آخر . روى عنها : ابن سيرين ، وأخته حفصة . روى لها الجماعة . نزلت البصرة وسكنتها .

قوله: « كنا لا نعد الكدرة والصفرة » الكدرة : اسم الكدر ، والكدرة : اسم الكدر ، والكدرة والكدرة : من كدر الماء بالضم يكدر ، وجاء كدر يكدر مثل علم يعلم ، والكدر خلاف الصفو ، يقال فيه : مثل فخذ وفخذ ، والصفرة : لون الأصفر ، وقد اصفر الشيء واصفار ، وصفر ، عنيه ، واختلف الناس في الصفرة والكدرة بعد الطهر والنقاء ، فروي عن علي - رضي الله عنه - الصفرة والكدرة بعد الطهر والنقاء ، ولا يترك لها الصلاة ، ولتتوضأ ولتصل ، وهو قول سفيان الثوري ، والأوزاعي . وقال سعيد بن المسيب : إذا رأت ذلك اغتسلت وصلت ، وبه قال أحمد بن حنبل . وعن أبي حنيفة : إذا رأت بعد الحيض وبعد انقطاع الدم الصفرة أو الكدرة يوماً أو يومين ما لم تجاوز العشرة فهو من حيضها ، ولا تطهر حتى ترى البياض خالصاً .

واختلف قول أصحاب الشافعي في هذا ، فالمشهور من مذهب أصحابه أنها إذا رأت الصفرة أو الكدرة بعد انقطاع دم العادة ما لم تجاوز خمسة

<sup>=</sup> النسائي : كتاب الحيض ، باب : الصفرة والكدرة (١/١٨٦) ، ابن ماجه : كتاب الطهارة ، باب : ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الكدرة والصفرة (٦٤٧) .

عشر يوماً فإنها حيض . وقال بعضهم : إذا رأتها في أيام العادة كانت حيضاً ، ولا يعتبر بها فيما جاوزها ، فأما البكر إذا رأت أول ما رأت الدم صفرة أو كدرة فإنهما لا يعدان في قول أكثر الفقهاء حيضاً ، وهو قول عائشة ، وعطاء . وقال بعض أصحاب الشافعي : حكم المبتدأة بالصفرة والكدرة حكم الحيض ، وحجة أصحابنا ما رواه مالك . وعند محمد بن الحسن في موطئهما ، عن علقمة بن أبي علقمة ، عن أمه مولاة عائشة قالت : كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة ، فتقول لهن : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ، تريد بذلك الطهر من الحيضة . ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» : أخبرنا معمر ، عن علقمة بن أبي علقمة به سواء . وأخرجه البخاري في «صحيحه » تعليقاً ولفظه : قال : وكن النساء يبعثن إلى عائشة بالكرسف فيه الصفرة ، فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء .

وفي «المصنف» (۱): ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، عن محمد بن إسحاق ، عن فاطمة بنت المنذر ، عن أسماء بنت أبي بكر قالت : كنا في حجرها مع بنات أبيها ، فكانت إحدانا تطهر ، ثم تصلي ، ثم تنكس بالصفرة اليسيرة فنسألها ، فتقول : اعتزلن الصلاة ما رأيتن ذلك ، حتى لا ترين إلا البياض خالصاً . والقَصَّةُ - بالقاف المفتوحة ، وتشديد الصاد المهملة - هي الجص . وقول عائشة أقوى من قول أم عطية ؛ لأنها أعلم وأدرى وأقرب إلى الرسول - عليه السلام - ، وحديث أم عطية أخرجه البخاري ، والنسائي ، وابن ماجه ، ولكن ليس فيه « بعد الطهر » . فإن قبل : ما حكم الخُضْرة ؟ قلت : الصحيح إن كانت المرأة من ذوات الأقراء تكون حيضاً ، ويحمل على فساد الغذاء ، وإن كانت كبيرة لا ترى غير الخضرة يحمل على فساد المغنب فلا يكون حيضاً .

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة (١/ ٩٤) .

٢٩٢ - ص - حدَّثنا مسدد قال: نا إسماعيل قال: أنا أيوب، عن محمد ابن سيرين، عن أم عطية بمثله. قال أبو داود: أم الهذيل هي حفصة، كان ابنها اسمه هذيل، واسم زوجها عبد الرحمن (١).

ش - إسماعيل ابن علية ، وأيوب السختياني . أشار بهذا أبو داود إلى طريقة أخرى في التخريج .

\* \* \*

#### ١٠٩ - باب : المستحاضة يغشاها زوجها

أي : هذا باب في بيان حكم المستحاضة التي يقربها زوجها .

٢٩٣ - ص - حدَّثنا إبراهيم بن خالد قال: نا مُعلى - يعني: ابن منصور عن علي بن مسهر ، عن الشيباني ، عن عكرمة قال: كانت أمُّ حبيبة تُستحاضُ، وكان زوجُها يَغْشاها (٢).

ش - إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي .

ومُعلى بن منصور أبو يعلى الرازي ، سكن بغداد . روى عن : مالك ابن أنس ، والليث بن سعد ، وحماد بن زيد ، وابن عينة ، وأبي يوسف القاضي ، وغيرهم . روى عنه : زهير بن حرب ، وأبو قدامة السرخسي، وأبو ثور ، والبخاري في غير « الجامع » ، وغيرهم . قال أحمد بن حنبل: كان يحدث بما وافق الرأي ، وكان كل يوم يخطئ في حديثين وثلاثة . وفي لفظ : كان يكتب الشُرُوط ، ومن كتبها لم يَخلُ [ من ] أن يكذب . وقال أحمد بن عبد الله : ثقة ، صاحب سُنَة . وقال ابن معين : وقال ابن سعد : كان صدوقا ، صاحب حديث ورأي وفقه .

<sup>(</sup>۱) البخاري : كتاب الحيض ، باب : الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض (٣٢٦)، النسائي : كتاب الحيض ، باب : الصفرة والكدرة (١٨٦/١) ، ابن ماجه : كتاب الطهارة ، باب : ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة (٦٤٧) .

<sup>(</sup>٢) تفرد به أبو داود .

توفي سنة إحدى عشرة ومائتين . روى له : أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه .

وعلي بن مسهر أبو الحسن الكوفي القرشي ، قاضي الموصل ، أخو عبد الرحمن . سمع : إسماعيل بن أبي خالد ، وأبا إسحاق الشيباني ، وبشيراً ، وابن جريج ، والأعمش ، وغيرهم . روى عنه : الحسن بن الربيع ، وبشير بن آدم ، وزكريا بن عدي / ، وغيرهم . قال ابن معين : [١٠٧/١-١] ثقة . وقال أبو زرعة : صدوق ثقة . مات سنة تسع وثمانين ومائة . روى له الحماعة .

والشيباني هو أبو إسحاق .

قوله: « وكان زوجها يغشاها » من غشيها غشياناً ، إذا جامعها .

واعلم أن المستحاضة لها حكم الطاهرات في معظم الأحكام ، فيجوز لزوجها وطؤها في حال جريان الدم عند الجمهور ، وهو المنقول عن : ابن عباس ، وابن المسيب ، والحسن البصري ، وعطاء ، وسعيد بن جبير، وقتادة ، وحماد بن أبي سليمان ، وبكر بن عبد الله المزني ، والأوزاعي ، والثوري ، وأبي ثور ، ومالك ، والشافعي . قال ابن المنذر: وبه أقول . وعن عائشة : إنما (١) لا يأتيها زوجها ، وبه قال النخعي والحكم ، وكرهه ابن سيرين ، وقال أحمد : لا يأتيها إلا أن تطول . وفي رواية : إلا أن يخاف زوجها العنت . واستدلت الجمهور بهذا الحديث ، وإسناده حسن ، ورواه البيهقي أيضاً وغيرهما .

١٩٤ – ص – نا أحمد بن [ أبي ] سُريج الرازي قال : أخبرني عبد الله بن الجهم قال : نا عمرو – يعني : ابن أبي قيس – عن عكرمة ، عن حمنة بنت جحش : أنها كانت مُستحاضة ، وكان زوجُها يُجَامعُها  $(\Upsilon)$  .

ش - أحمد بن أبي سُريج - بالسين المهملة والجيم - وهو أحمد بن الصباح النهشلي أبو جعفر الدارمي الرازي ، يعد في البغداديين . سمع : إسماعيل ابن علية ، ووكيعاً ، ومروان بن معاوية ، وغيرهم . روى عنه :

<sup>(</sup>١) كذا . (٢) تفرد به أبو داود .

أبو زرعة ، وأبو حاتم ، والبخاري ، وأبو داود ، والنسائي . وقال أبو حاتم : صدوق .

وعبد الله بن جهم أبو عبد الرحمن الرازي . روى عن : عمرو بن أبي قيس ، وزكريا بن ملازم ، وعكرمة بن إبراهيم، وغيرهم . روى عنه: أحمد بن أبي سريج ، ويوسف بن موسى ، ونوح بن أنس ، وغيرهم . قال أبو زرعة : كان صدوقاً ، رأيته ولم أكتب عنه . روى له أبو داود .

وعمرو بن أبي قيس الرازي كوفي ، نزل الري . روى عن : عاصم بن بهدلة ، وسماك بن حرب ، ومحمد بن المنكدر ، وأيوب السختياني ، وغيرهم . روى عنه : إسحاق بن سليمان ، ومحمد بن سعيد ، والسندي ابن عبدون ، وغيرهم . روى له : أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه . وقال الشيخ زكي الدين : في سماع عكرمة عن أم حبيبة وحمنة نظر ، وليس فيهما ما يدل على سماعه منهما ، والله أعلم ،

# \* \* \* \* \* \* 110 - 110 - 110 النفساء

أي : هذا باب في بيان وقت النفساء ، يقال : امرأة نفساء ، إذا ولدت ، وجمعها « نفساوات » ، مثل عشراء تجمع على « عشراوات » ، وامرأتان نفساوان ، أبدلوا من همزة التأنيث واوا ، وقد نفست المرأة بالكسر ، ويقال أيضا : نُفست المرأة غلاماً على ما لم يسم فاعله ، والولد منفوس والنفاس ولادة المرأة . وقالت الفقهاء : النفاس : دم يعقب الولد ، وفي «المغرب» : والنفاس أيضاً جمع « نفساء » .

٢٩٥ - ص - حدَّثنا أحمد بن يونس قال: نا زهير قال: نا علي بن عبد الأعلى ، عن أبي سهل ، عن مُسَّة ، عن أم سلمة: كانت النفساء على عهد رسول الله - عليه السلام - تقعد بعد نفاسها أربعين يوماً أو أربعين ليلة، وكنا نُطلي على وجوهنا الورْس ، تعني: من الكلف (١)

<sup>(</sup>۱) الترمذي : كتاب الطهارة ، باب : ما جاء كم تمكث النفساء (۱۳۹) ، ابن ماجه : كتاب الطهارة ، باب : النفساء كم تجلس (۲٤۸) .

ش – أحمد بن يونس بن زهير الضبي ، وزهير بن معاوية .

وعلي بن عبد الأعلى الأحول أبو الحسن الكوفي الثعلبي . روى عن : أبيه ، وأبي سَهْل ، والحكم بن عتيبة . روى عنه : شجاع بن الوليد ، وزهير بن معاوية ، وعمرو بن أبي قيس ، وغيرهم . قال أحمد بن حنبل: ليس به بأس . وقال البخاري : ثقة . روى له : أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه .

وأبو سهل: كثير بن زياد البُرساني الأزدي ، بصري الأصل ، سكن بلخ . سمع: الحسن البصري ، وأبا سمية ، ومسة . روى عنه : غالب ابن سليمان ، وحماد بن زيد ، وعمر بن الرماح ، وجماعة آخرون . قال ابن معين : ثقة . وقال أبو حاتم : لا بأس به . روى له : أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه .

ومُسَّة الأزدية : أم بُسَّة ، روت عن : أم سلمة أم المؤمنين . روى عنها: كثير بن زياد . روى لها : أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه .

قوله: « على عهد رسول الله » أي : في زمانه وأيامه .

قوله: « بعد نفاسها » أي: بعد ولادتها.

قوله: « وكنا نطلي » من طليت الشيء بالدهن وغيره طلياً ، وتطليت به، وأطليت به .

و « الورش » بفتح الواو وسكون الراء ، وفي آخره سين مهملة : نبت يكون باليمن ، / يخرج على الرِّمْث بين الشتاء والصيف ، والرمْث [١٠٠٧/١] -بكسر الراء، وسكون الميم، وبعدها ثاء مثلثة - : مرعى من مراعي الإبل، وهو من الحَمْض ، وأورس الرِّمْثُ أي : اصفر ورقه بعد الإدراك ، فصار عليه مثل المُلاء الصُّفْر ، والحمض ماء ملح وأمر من النبات . وقال الجوهري : الورس نبت أصفر يكون باليمن تتخذ منه الغُمرة للوجه ، تقول فيه : أورس المكان فهو وارس ، ولا يقال : مورس ، وهو من

النوادر . وقال ابن الأثير : الورسُ : نبت أصفر يُصْبغ به . قلت : وفي البلاد الشمالية يصبغون به الأقراص والخشلنانج .

قوله: « من الكلف » الكلف : شيء يعلو الوجه كالسمسم ، وهو لون بين السواد والحمرة ، وهي حمرة كدرة تعلو الوجه ، وهو بفتح الكاف واللام .

وبهذا الحديث تمسك أصحابنا في أكثر النفاس أربعون يوماً ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وقد رُوي ذلك عن : عمر بن الخطاب ، وابن عباس ، وأنس بن مالك ، وهو قول سفيان الثوري ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ابن راهویه . وقال أبو عبید : وعلی هذا جماعة الناس . ورُوي عن الشعبي وعطاء أنهما جعلا النفاس أقصاه شهرين ، وإليه ذهب الشافعي . وحُكى عن مالك أنه كان يقول به في الأول ثم رجع عنه ، وقال : تسأل النساء عن ذلك ، ولم يحد فيه حدا . ومما احتج به أصحابنا على مخالفيهم : ما رواه ابن ماجه بإسناده إلى أنس : أن رسول الله - عليه السلام - وَقَّت للنفساء أربعين يوماً ، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك . ورواه الدارقطني في «سننه» ، وما رواه الحاكم في « مستدركه » بإسناده إلى عثمان بن أبي العاص قال : وَقَّتَ رسول الله للنفساء أربعين يوما . ورواه الدارقطني في « سننه » ، وما رواه الطبراني في « معجمه الوسط » بإسناده إلى جابر قال : وَقَّت للنفساء أربعين يوماً دماً . أخرجه ابن عدي في «الكامل » بإسناده إلى أبي الدرداء وأبي هريرة قالا : قال رسول الله : «تنتظر النفساء أربعين يوماً ، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ، فإن بلغت أربعين يوماً ولم تر الطهر فلتغتسل وهي بمنزلة المستحاضة » .

وحديث مُسة أخرجه الترمذي ، وابن ماجه ، وقال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مُسة الأزدية .

وقال الخطابي : وحديث مُسّة أثنى عليه محمد بن إسماعيل .

ورواه الحاكم في « المستدرك » وقال ؛ حديث صحيح الإسناد ولم

يخرجاه . ورواه الدارقطني والبيهقي في « سننهما » ، وقال عبد الحق في «أحكامه » : أحاديث هذا الباب معلولة وأحسنها حديث مُسة الأزدية . ولا يلتفت في ذلك إلى كلام ابن القطان حيث قال : وحديث مُسة معلول ؛ لأن مُسة لا يعرف حالها ولا عينها ، ولا تعرف في غير هذا الحديث . ولا إلى كلام ابن حبان في كتاب « الضعفاء » أن كثير بن زياد يروي الأشياء المقلوبات ، فاستحق مجانبة ما انفرد به من الروايات ؛ لأن البخاري أثنى على هذا الحديث وقال : مُسة هذه أزدية ، وكثير بن زياد ثقة ، وكذا قال ابن معين : ثقة . كما مر .

۲۹۲ – ص – حدَّننا الحسن بن يحيى قال: نا محمد بن حاتم قال: نا عبد الله بن المبارك ، عن يونس بن نافع ، عن كثير بن زياد أبي سهل قال: حدَّثتني الأزدية قالت: حَجَجْتُ فدخلتُ على أمِّ سلمةَ فقلتُ: يا أُمَّ المؤمنينَ، إن سَمُرةَ بنَ جُندب يأمرُ النِّساءَ يقضينَ صلاةَ المَحيض ، فقالت: لا تقضينَ، كانت المرأةُ من نساءً النبيِّ – عليه السلام – تقعدُ في النفاسِ أربعينَ ليلةً لا يأمرُها النبيُّ – عليه السلام – بقضاء صلاة النفاسِ (١)

ش - الحسن بن يحيى الرُّزِّي روى عن : عبد الله بن عبد الرحمن ، ومحمد بن حاتم الجرجرائي ، ومحمد بن بلال . روى عنه : أبو داود ، وحجاج بن الشاعر ، وأحمد بن عمرو البزار ، وغيرهم . ومحمد بن حاتم بن يونس الجرجرائي المعروف بحبي - بكسر الحاء المهملة وبعدها باء موحدة - روى عن : عبد الله بن المبارك . روى عنه : أبو داود ، وجعفر ابن محمد القطان . قال أبو حاتم : وكان صدوقاً ، وروى النسائي عن رجل عنه . مات سنة خمس وعشرين ومائتين .

/ ويونس بن نافع الخراساني أبو غانم . روى عن : عمرو بن دينار ، [١٠٨/١] وأبي سهل كثير بن زياد . روى عنه : ابن المبارك ، ويحيى بن واضح ، ومعاذ بن أسد، وعتبة بن عبد الله المروزي. روى له: أبو داود، والنسائي.

<sup>(</sup>١) تفرد به أبو داود .

وهذا الحديث حُبَّة أيضاً لأصحابنا على مخالفيهم ، وقال ابن القطان في «كتابه » : أزواج النبي - عليه السلام - لم يكن منهن نفساء معه إلا خديجة ، ونكاحها كان قبل الهجرة ، فلا معنى لقولها : «كانت المرأة » إلا أن تريد بنسائه غير أزواجه من بنات وقريبات وسريته مارية .

- ص - قال محمد بن حاتم : واسمها مُسة ، وتكنى أم بَسة .

ش - محمد بن حاتم المذكور .

قوله: « واسمها » أي : اسم الأزدية « مُسة » بضم الميم ، وتكنى : أم بَسة بفتح الباء الموحدة .

#### \* \* \*

#### ١١١ - باب: الاغتسال من المحيض

أي : هذا باب في بيان اغتسال الحائض من المحيض ، أي : الحيض .

١٩٧ - ص - حدَّننا محمد بن عمرو الرازي قال: نا سلمة - يعني: ابن الفضل - قال: حدَّني محمد - يعني: ابن إسحاق - عن سليمان بن سحيم عن أمية بنت أبي الصلت ، عن امرأة من غفار وقد سماها لي قالت: فأردَفَني النبيُّ - عليه السلام - على حقيبة رَحله. قالت: فوالله لَنزلَ (١) فأردَفَني النبيُّ - عليه السلام - على حقيبة رَحله ، فإذا بها دَمٌ مني ، وكانت أول حيضة حضتها ، قالت: فتقبَّضْتُ إلى الناقة واستَحْيَيتُ ، فلما رأى رسولُ الله ما بي ، ورأى الدَّم قال: « ما لك ؟ لَعلَّكُ نُفسْت » قلت: نعم. قال: «فَأَصْلحي من نفسك ، ثم خُذي إناءً من ماء فاطرَحي فيه ملحاً ، نم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم ، ثم عُودي لمرْكبك ً ». قالت: فلما فتح رسولُ الله خيبر رضح لنا من الفيء . قال: وكانت لا تَطهرُ من حيضة إلا جعلت في طُهورها ملحاً ، وأوصت به أن يُجعل في غُسلها حين ماتَت (٢).

ش - محمد بن عمرو بن بكر بن سالم ، وقيل : بكر بن مالك بن

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « لم يزل » .(٢) تفرد به أبو داود .

الحُباب الطَّلاس العدوي عدي تميم الرازي التميمي أبو غسان المعروف بزُنيج صاحب الطيالسة . سمع : جرير بن عبد الحميد ، وعبد الرحمن ابن مغراء (۱) الدوسي ، وجابر بن إسماعيل ، وسلمة بن الفضل ، وغيرهم . روى عنه : البخاري ، ومسلم ، وأبو زرعة ، وأبو حاتم ، وأبو داود ، والترمذي ، وغيرهم . مات سنة أربع ومائتين .

وسلمة بن الفضل أبو عبد الله الأبرش الأزرق الرازي ، قاضي الري . سمع : أيمن بن نابل (7) ، ومحمد بن إسحاق ، وإسحاق بن راشد ، وغيرهم . روى عنه : يوسف بن موسى القطان ، ويحيى بن معين ، ومحمد بن عيسى الدامغاني ، وغيرهم . قال ابن معين : وكان يتشيع وكتبت عنه ، وليس به بأس . وقال البخاري : عنده مناكير . وقال أبو حاتم : محله الصدق ، في حديثه إنكار ، ليس بالقوي ، لا يمكن أن أطلق لساني فيه بأكثر من هذا ، يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال محمد ابن سعد : كان ثقة صدوقاً ، وهو صاحب مغازي محمد بن إسحاق . وتوفي بالري ، وقد أتى عليه مائة وعشرون سنة (7) [ مات ] بعد التسعين ومائة . روى له : أبو داود ، والترمذي ، ومحمد بن إسحاق بن يسار .

وسليمان بن سُحَيْم - بضم السين ، وفتح الحاء المهملتين - أبو أيوب المدني الخزاعي ، مولى بني كعب من خزاعة . روى عن : إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس ، وطلحة بن عبيد الله بن كريز . روى عنه : ابن جريج ، ومحمد بن إسحاق ، وابن عيينة ، وغيرهم . قال أحمد بن حنبل : ليس به بأس . توفي في خلافة أبي جعفر المنصور . وقال ابن سَعْد : وكان ثقة ، له أحاديث . روى له الجماعة إلا الترمذي .

وأُميَّة بنت أبي الصلت - بضم الهمزة ، وفتح الميم ، وتشديد الياء آخر

 <sup>(</sup>١) في الأصل : « مغر » .
 (٢) في الأصل : « نايل » .

 <sup>(</sup>٣) في تهذيب الكمال (٣٠٩/١١) : « مائة وعشر سنين » ، وكذا في طبقات ابن
 سعد (٧/ ٣٨١) .

الحروف - والصحيح أنها أمنة - بفتح الهمزة ، وكسر الميم ، وفتح النون- وهي أم سليمان بن سحيم المذكور .

قوله: « من غفار » وفي بعض النسخ: « من بني غفار » .

قوله: «على حقيبة رَحْله» الحقيبة - بفتح الحاء وكسر القاف -: الوعاء الذي يجمع فيه الرجل متاعه ، وتُشدّ في مؤخّر الرَّحْل ، وجمعها: الذي يجمع فيه الرجل مثل: سفينة ، وسفائن ، وسفن ، والرَّحْلُ: الذي يركب عليه على الإبل ، وهو الكور ، وهو له كالسرج للفرس.

ق**وله : « فأناخ** » أي : راحلته .

قوله : « فإذا بها » أي : بالحقيبة ، وهي فاء المفاجأة ، وارتفاع « دم » على أنه مبتدأ ، وقوله : « بها » مقدماً خبره .

وقوله: « مني » في محل الرفع على أنه صفة لقوله: « دم » ومتعلقه محذوف ، أي: دم حاصل مني .

قوله: « وكانت أول حيضة » الضمير الذي في « كانت » يرجع إلى الدم، والتأنيث باعتبار الحيضة ، وانتصاب « أول » على أنه خبر «كانت».

قوله: « حضتها » في محل الجر على أنه صفة « حيضة » .

قوله: « فتقبضت إلى الناقة » أي : انزويت ، وذلك لأجل استحيائها .

قوله: « ما بي » أي : من التقبض والانزواء والاستحياء .

قوله: « لعلك نُفست » بضم النون وكسر الفاء ، بمعنى : حضْت ، وجاء فتح النون أيضاً ، وقال ابن الأثير : يقال : نُفسَت المرأة – بضَم النون وفتحها – فهي منفوسة ، ونفساء إذا ولدت ، فأما الحيض فلا يقال فيه إلا نَفسَت بالفتح .

قوله: « فاطرحي فيه ملحاً » قيل: الملح المطعوم ، أمرها به لأجل المبالغة في التنقية ، ويجوز أن يكون المراد: الملح الذي يظهر في الأراضي السبخة والأحجار التي تملح ، وهو غير المطعوم ، وذلك لما فيه من قوة الجلاء والتنقية .

قوله: « فلما فتح رسول الله خيبر » وكان فتح خيبر في صفر في سنة سبع من الهجرة ، وسميت خيبر باسم رجل من العماليق نزلها ، وهو خيبر بن قانية بن مهلاسل ، وبينها وبين المدينة ثمانية بُرْد .

قوله: « رضخ لنا من الفيء » الرضخ - بالضاد والخاء المعجمتين - : العطية القليلة ، والفيء : الغنيمة .

ويستفاد من هذا الحديث فوائد ، الأولى : جواز إرداف الرجل المرأة على مركوبه .

الثانية : جواز استعمال الملح في غسل الثوب ، وتنقيته من الدم ، وفي معناه سائر المطعومات حتى إنه يجوز غسل الثياب بالعسل إذا كان ثوباً من إبريسم يفسده الصابون ، وبالخل إذا أصابه الحبر ونحوه ، ويجوز على هذا التدلك بالنخالة ، وغسل الأيدي بدقيق الباقلاء والترمس ونحوهما من الأشياء التي لها قوة الجلاء ، وعن يونس بن عبد الأعلى : دخلت الحمام عصر فرأيت الشافعي يتدلك بالنخالة .

وفي « المصنف » : حدَّثنا أبو بكر قال : نا أبو أسامة ، عن مسعر ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه كان لا يرى بأساً أن يغسل الرجل يده بشيء من الدقيق والسويق .

حدَّثنا أبو أسامة ، عن زائدة ، عن أبي معشر قال : أكلت مع إبراهيم سمكاً ، فدعى لى بسويق فغسلت يدي .

وحدَّ ثنا يزيد بن هارون ، عن حبيب ، عن عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد ، عن الرجل يغسل يده بالدقيق والخبز من الغَمْرِ فقال : لا بأس بذلك . وجاءت فيه الكراهة أيضاً ، قال ابن أبي شيبة : حدَّ ثنا ابن مهدي ، عن مبارك ، عن الحسن أنه كان يكره أن يغسل يده بدقيق أو بطحين .

الثالثة : وجوب غسل دم الاستحاضة .

الرابعة : جواز الرضخ من الغنيمة للنساء ومَن في معناهن .

۲۹۸ – ص – حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة قال: نا سَلام بن سُلَيم ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن صفية بنت شيبة ، عن عائشة قالت: دخلَت أسماء على رسول الله فقالت: يا رسول الله ، كيف تَغتسل إحدانا إذا طَهُرَت من المَحيض ؟ قَالَ: « تأخذُ سدْرَهَا وماءَهَا فتوضأ ، وتَغسل رأسها ، وتُدلكه حتى يَبلغ الماء أصول شعرها ، ثم تُفيض على جَسَدها ، ثم تأخُذ فرصتَها فتطهر بها ». قالت: يا رسول الله ، كيف أتطهر بها ؟ قالت عائشة : فَعَرَفْتُ الذي يَكْني عنه رسول الله ، فقلت لها: تَتَبَعينَ آثَار (۱) الدم (۲) .

ش - سَلام بن سُليم أبو الأحوص الكوفي الحنفي الجُشمي مولاهم ، وذكر كثيراً في الكتاب بكنيته أبي الأحوص ، وسنذكر ترجمته فيما بعد عندما يذكره أبو داود بقوله أبو الأحوص لا غير .

/ وإبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي أبو إسحاق الكوفي . سمع : طارق بن شهاب ، ومجاهد بن جبر ، وإبراهيم النخعي ، وصفية بنت شيبة ، وغيرهم . روى عنه : الثوري ، وشعبة ، وشريك ، والأعمش ، وسلام بن سليم . قال سفيان : لا بأس به . وكذا قال أحمد ، وقال يحيى القطان : لم يكن بقوي . وقال أحمد بن عبد الله : هو كوفي جائز الحديث . وقال ابن عدي : هو عندي أصلح من إبراهيم الهجري ، وحديثه يكتب في الضعفاء . روى له الجماعة إلا البخاري .

قوله: « دخلت أسماء » وهي بنت شكل كذا وقع في « صحيح مسلم » بالشين المعجمة والكاف المفتوحتين . قال الشيخ محيي الدين : هذا هو الصحيح المشهور . وحكى فيه صاحب « المطالع » إسكان الكاف . وقال

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « تتبعين بها آثار » .

<sup>(</sup>٢) البخاري: كتاب الحيض ، باب : دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض (٢) البخاري : كتاب الحيض ، باب : استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم (٣٣٢) ، النسائي : كتاب الطهارة ، باب : ذكر العمل في الغسل من الحيض (١/ ١٣٥) ، ابن ماجه : كتاب الطهارة ، باب : في الحائض كيف تغتسل (٦٤٢) .

الخطيب في كتابه « الأسماء المبهمة » : إن اسمها أسماء بنت يزيد بن السكن التي كان يقال لها : خطيبة النساء . وروى الخطيب حديثاً فيه تسميتها بذلك ، والله أعلم .

قوله: « من المحيض » أي : الحيض .

قوله: « فتوضأ » أي : تتوضأ ، حذفت إحدى التائين ، أي : توضأ وضوء الصلاة .

قوله: « ثم تأخذ فرصتها » الفرصة - بكسر الفاء ، وسكون الراء ، وبالصاد المهملة - وهي قطعة من قطن أو صوف تُفْرص ، أي : تقطع ، وقد طيبت بالمسك أو بغيره من الطيب فتتبع بها المرأة أثر الدم ، ليقطع عنها رائحة الأذى .

قوله: « يكني عنه » بفتح الياء وسكون الكاف من الكناية .

قوله: « آثار الدم » الآثار جمع « أثر » ، وأثر الشيء : ما بقي من رسمه ، وفي بعض النسخ : « تتبعين أثر الدم » موضع الآثار .

ويستفاد من هذا الحديث فوائد ، الأولى : استحباب استعمال السدر لأجل التنقية .

الثانية : استحباب دلك رأسها حتى يبلغ الماء أصول شعرها .

الثالثة: استحباب أن تأخذ شيئاً من مسك أو طيب فتجعله في قطنة أو خرقة أو نحوهما ، فتتبع بها آثار الدم ، وهو عام يتناول جميع المواضع التي أصابها الدم من بدنها ، والذي ذكره المحدثون وشراح الحديث أنها تأخذ الفرصة الممسكة وتدخلها في فرجها بعد اغتسالها ، وما قلنا أعم وأشمل بطاهر الحديث ، والنفساء في معنى الحائض .

الرابعة : استحباب استعمالها بعد الغسل لدلالة صريح الحديث هكذا ، وبهذا يرد قول من قال : تستعملها قبل الغسل .

والحديث أخرجه البخاري ، ومسلم ، والنسائي ، وابن ماجه ، ولكن بعبارات مختلفة . ۲۹۹ - ص - حدَّثنا مسدد بن مسرهد قال: نا أبو عوانة ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن صفية بنت شيبة ، عن عائشة أنها ذكرت نساء الأنصار ، فأثنت عليهن قالت لهن مَعْروفا ، قالت : دَخلَت امرأة منهن على رَسول الله على فذكر معناه ، إلا أنه قال : « فرصة مُمسَّكة » . قال مسدد : كان أبو عوانة يقول : « قَرْضَة » (١) .

ش - أبو عوانة الوضاح ، وأبو الأحوص عوف بن مالك ، وقد ذُكرا. قوله: « معروفاً » أى : قولاً معروفاً .

قوله: « فرصة ممسكة » أي : مطيبة بالمسك أو بغيره من الطيب ، تتبع بها أثر الدم لينقطع رائحة الأذى . وقال بعضهم : المسكة على معنى الإمساك دون الطيب ، يريد أنها تُمسكها بيدها فتستعملها ، وقال : متى كان المسك عندهم بالحال الذي يمتهن في هذا ؟! وقيل : ممسكة مُتحملة ، يعنى : تحمليها معك . وقيل : الممسكة الخَلقُ التي أمسكت كثيراً ، فإنه أراد أن لا تستعمل الجديد من القطن وغيره للارتفاق به ، ولأن الخَلقَ أصلح لذلك . ورواه بعضهم بكسر السين ، أي : ذات مساك . وروى : « فرصة من مسنك » بكسر الميم ، أي : قطنة من المسك الطيب المعلوم . ورواه بعضهم بفتح الميم ، أي : قطعة جلد فيه شعر . والأول أظهر لقوله في بعض الأحاديث : « فإن لم تجد فطيباً غيره ، فإن لم تجد فالماء كاف » ووقع في كتاب عبد الرزاق : يعني : بالفرصة المسك . وقال بعضهم : [١٩/١-ب]الذريرة . واختلف العلماء في الحكمة في استعمال المسك / ، فالصحيح المشهور أن المقصود به تطييب المحل ، ودفع الرائحة الكريهة ، وحكى الماوردي عن البعض : أن المراد منه كونه أُسْرع إلى علوق الولد ، ثم قال: فإن قلنا بالأول فتستعمل عند عدم المسك ما يقوم مقامه في طيب الرائحة ، وإن قلنا بالثاني فتستعمل ما يقوم مقامه في ذلك من القُسُط والأظفار وشبههما .

<sup>(</sup>١) انظر التخريج السابق .

وقال الشيخ محيي الدين (١): قول من قال: إن المراد الإسراع في العلوق ضعيف وباطل، فإنه على مقتضى قوله: ينبغي أن يخص به ذوات الزوج الحاضر الذي يتوقع جماعه في الحال، وهذا شيء لم يصر إليه أحد نعلمه، وإطلاق الأحاديث يرد على من التزمه، بل الصواب أن المراد تطييب المحل، وإزالة الرائحة الكريهة، وأن ذلك مستحب لكل مغتسلة من الحيض أو النفاس، سواء كانت ذات الزوج أو غيرها.

قوله: « كان أبو عوانة يقول: قرصة » بفتح القاف ، وسكون الراء ، وبالصاد المهملة ، أي : شيئاً يسيراً مثل القرصة بطرف الإصبعين .

قوله: « وكان أبو الأحوص يقول: قرضةً » بفتح القاف ، وسكون الراء، وبالضاد المعجمة ، أي : قطعة من القرض القطيع . وحُكي هذا عن ابن قتيبة أيضاً ، والمشهور الرواية الأولى ، وهي « الفرصة » بكسر الفاء ، وسكون الراء ، وبالصاد المهملة .

٣٠٠ - ص - حدَّننا عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري قال : حدَّنني أبي قال : ثنا شعبة ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن صفية بنت شيبة ، عن عائشة ، أن أسماء سألت رسول الله - عليه السلام - بمعناه ؟ قال : « فرْصة مُمسَّكة ً » قالت : قلت أن وكيف تَطَّهَرُ (٢) بها ؟ قال : « سبحان الله تَطَهَرِي مُمسَّكة ً » قالت : قلت أن وكيف تَطَهور وأبلغه عن الغسل من الجنابة فقال : « تأخُذينَ ماءك فَتَطَهرين أحسن الطُّهور وأبلغه ، ثم تصبين على رأسك الماء ، ثم تُفيضين عليك الماء » . قال : وقالت ثم تُدلك ينه حتى يبلغ شُؤون رأسك ، ثم تُفيضين عليك الماء » . قال : وقالت عائشة أن نعم النساء نساء الأنصار ، لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين، ويتفقهن (٣) فيه (٤) .

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم (١٣/٤ - ١٤) . (٢) في سنن أبي داود : « أتطهر » .

<sup>(</sup>٣) في سنن أبي داود : « وأن يتفقهن » .

<sup>(</sup>٤) البخاري : كتاب الحيض ، باب : دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض تعليقاً ، النسائي : كتاب الطهارة ، باب : ذكر العمل في الغسل من الحيض (١/ ١٣٥) .

ش - قد ذكرنا أن « سبحان الله » في مثل هذا الموضع يراد بها التعجب، وكذا « لا إله إلا الله » ، ومعنى التعجب : كيف يخفى مثل هذا الظاهر الذي لا يحتاج الإنسان في فهمه إلى فكر ؟ وفيه جواز التسبيح عند التعجب من الشيء واستعظامه ، وكذلك يجوز عند التنبيه على الشيء والتذكير به .

قوله: « فتطهرين أحسن الطهور » بضم الطاء ، والمراد منه الوضوء الكامل .

قوله: «حتى يبلغ شؤون رأسك » بضم الشين المعجمة وبعدها همزة ، ومعناه: أصول شعر رأسها ، وأصل الشؤون: الخطوط التي في عظم الجمجمة ، وهو مجتمع شعب عظامها ، الواحد منها شأن . وقال الشيخ زكي الدين: الشؤون: عظام الرأس وطرائقه ومواصل قبائله ، وهي أربع بعضها فوق بعض .

قوله: «نعم النساء» اعلم أن «نعم» من أفعال المدح ، كما أن «بش» من أفعال الذم ، وهي ما وضع لإنشاء مدح أو ذم ، وشرطها أن يكون الفاعل معرفاً باللام ، أو مضافاً إلى المعرف بها ، وهما فعلان بدليل جواز اتصال تاء التأنيث الساكنة بهما في كل اللغات ، ويجوز حذفها وإن كان الفاعل مؤنثاً حقيقيا ؛ لأنه غير متصرف فأشبه الحرف ، ومنه قول عائشة –رضي الله عنها – حيث قالت : «نعم النساء » ، ولم تقل : «نعمت النساء » ، فارتفاع « النساء » الثانية على أنها مخصوصة بالمدح كما في قولك : نعم الرجل زيد ، فيكون هذا مبتدأ ، وما قبله الجملة خبر عنه .

قوله: « أن يسألن » في موضع النصب على المفعولية ، و « أن » مصدرية، والتقدير: لم يكن يمنعهن الحياء سؤالهن عن أمور الدين .

\* \* \*

## ١١٢ – باب : التيمم

أي : هذا باب في بيان أمور التيمم ، ولما فرغ عن الوضوء الذي هو طهارة صغرى ، وعن الغسل الذي هو طهارة كبرى ، وما يتعلق بهما ، شرع في بيان التيمم الذي هو خلف / عن الوضوء ، قدم الوضوء أولا [١/١١-] لأنه الأنه الأنه الأندر ، ثم بالخلف لأنه أبداً يلي الأصل ، وهو في اللغة : مطلق القصد . قال الشاعر :

ولا أدري إذا يممت أرضاً أريد الخير أيهما يليني ألخير الذي أنا أبتغيي أم الشر الذي هو يبتغيني

وفي الشرع: قصد الصعيد الطاهر واستعماله بصفة مخصوصة لإقامة القربة. وسبب وجوب الوضوء، وشرط جوازها العجز عن استعمال الماء؛ لأنه خلف لا يشرع معه، وإنما لم يقل كتاب التيمم لما ذكرنا أن كتاب الطهارة يشمله، فلا يحتاج إلى ذكر الكتاب، بل يحتاج إلى الذكر بالنوع وهو الباب.

عثمان بن أبي شيبة قال: أنا عَبْدة - المعنى واحد - ، عن هشام بن عروة ، عن البيه ، عن عائشة قال: أنا عَبْدة - المعنى واحد - ، عن هشام بن عروة ، عن البيه ، عن عائشة قالت: بَعث رسول الله على أُسيْد بن حُضيْر وأُناساً معه في طلب قلادة أضلَّتها عائشة ، فحضرَت الصلاة فصلُّوا بغير وصوء ، فأتوا النبي - عليه السلام - فذكروا ذلك له ، فأنزلَت آية التيمم . زاد ابن نفيل : فقال لها أُسيَد : يرحَمُك الله ، ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين ولك فيه فرَجا (١) .

ش - أبو معاوية الضرير ، وعَبدة بن سليمان الكلابي ، وأُسَيْد بن حضير بالضم فيهما .

<sup>(</sup>۱) البخاري : كتاب التيمم ، باب : إذا لم يجد ماءً ولا تراباً (٣٣٦) ، مسلم : كتاب الطهارة ، باب : التيمم (٣٦٧) ، النسائي : كتاب الطهارة ، باب : بدء التيمم (١/ ١٦٤) ، ابن ماجه : كتاب الطهارة ، باب : ما جاء في السبب (٥٦٥) .

قوله: « بعث رسول الله أُسيَد بن حُضير » وفي رواية للبخاري: « فبعث رسول الله رجلاً فوجدها » ، وفي رواية: « رجلين » ، وفي رواية: «ناساً» ، وهي قضية واحدة.

قوله: « قلادة » القلادة - بكسر القاف - التي في العنق .

قوله: « أضلتها » أى : أضاعتها ، يقال : ضل الشيء إذا ضاع ، وضل عن الطريق إذا جار .

قوله: « فصلوا بغير وضوء » استدل به من قال : إن من لم يجد ماء ولا تراباً لا يترك الصلاة إذا حضر وقتها على كل حال ، وذلك لأن القوم الذين بعثهم رسول الله - عليه السلام - في طلب القلادة كانوا على غير ماء ، ولم يكن رخص لهم بعد في التيمم بالتراب ، وإنما نزلت آية التيمم بعد ذلك ، فكانوا في معنى من لا يجد الماء ولا التراب ، ولو كانوا ممنوعين من الصلاة - وتلك حالهم - لأنكره النبي - عليه السلام - حين أعلموه ذلك، ولَنَهاهم عنه فيما يستقبلونه، إذ لا يجوز سكوته على باطل، ولا تأخيره البيان في واجب عن وقته . وعن الشافعي أربعة أقوال ، أصحها : يجب عليه أن يصلى ، ويجب عليه أن يعيد إذا زالت الضرورة . الثاني : لا يجب عليه الصلاة ولكن يستحب ، ويجب القضاء سواء صلى أو لم يصل . والثالث : تجب الصلاة ، ولا تجب الإعادة ، وبه قال المزنى. والرابع : يحرم عليه الصلاة لكونه محدثاً ، وتجب الإعادة ، وهو قول أصحابنا ، واحتجوا بقوله - عليه السلام - : « لا يقبل الله صلاة بغير طهور » . والجواب عن هذا أنهم صلوا صلاتهم تلك اجتهاداً ، والمجتهد يخطئ ويصيب ، والبيان يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة ، ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة .

قوله: « فأنزلت آية التيمم » وهي قوله تعالى: ﴿ فَلَمْ (١) تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعَيداً طَيِّباً ﴾ (٢) ، وكان ذلك في غزوة بني المصطلق ، وهي في السنة السادسة من الهجرة .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « فإن لم » . (٢) سورة النساء : (٤٣) ، والمائدة : (٦) .

قوله: « زاد ابن نفیل » هو عبد الله بن محمد بن نفیل ، شیخ أبي داود، وقد ذكرناه .

قوله: « ما نزل بك » من قولهم: نزل به أمر ٌ إذا أصابه شيء يكرهه ، ومنه النازلة وهي الشديدة من شدائد الدهر.

قوله: « تكرهينه » في محل الرفع على أنها صفة للأمر . والحديث أخرجه البخاري ، ومسلم ، والنسائي ، وابن ماجه .

٣٠٢ - ص - حدَّننا أحمد بن صالح قال: ثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أن عبيد الله بن عبد الله بن عبة حدَّنه، عن عمار بن ياسر، أنه كان يحدث أنهم تَمسَّحُوا وهم مع رسول الله بالصَّعيد لصلاة الفجر، فضربوا بأكفَهم الصَّعيد، ثم مَسحُوا بوجوههم مَسحَة واحدة ، ثم عَادُوا فَضَرَبُوا بأكفهم الصَّعيد مرة أخرى، فمسحُوا بأيديهم كلّها إلى المناكب والآباط من بُطُون أيديهم (۱).

ش - أحمد بن صالح المعروف بابن الطبري / ويونس بن يزيد الأيلي . [١٠٠/١-ب]

وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي ، أبو عبد الله الفقيه الأعمى المدني ، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة . سمع : ابن عباس ، وابن عمر ، وأبا هريرة ، وأبا سعيد الخدري ، وأبا واقد الليثي ، وعائشة الصديقة ، وغيرهم . روى عنه : عراك بن مالك ، والزهري ، وصالح ابن كيسان ، وغيرهم . قال أبو زرعة : مأمون ثقة إمام . وقال أحمد بن عبد الله : تابعي ثقة ، رجل صالح جامع للعلم ، وهو معلم عمر بن عبد العزيز . مات سنة تسع وتسعين . روى له الجماعة .

قوله: «بالصعيد» متعلق بقوله: «تمسحوا»، وقوله: «وهم مع رسول الله» جملة حالية معترضة، و« الصعيد» فعيل، والمراد منه: التراب هاهنا بالإجماع، وفي غيره هو جميع ما صعد على وجه الأرض،

<sup>(</sup>۱) النسائي : كتاب الطهارة ، باب : الاختلاف في كيفية التيمم (١٦٨/١) ، ابن ماجه : كتاب الطهارة ، باب : التيمم في ضربتين (٧١١) .

وكذلك الذي في قوله تعالى: ﴿ فَتَيَمُّواْ صَعِيداً طَيِّباً ﴾ ، ومعنى طيباً : طاهراً عند الأكثرين ، وقيل : حلالاً . وقال الشافعي : الطيب المُنبت الخالص ، ولهذا لم يُجوز التيمم بغير التراب ، وبه قال أحمد ، وداود . وقال مالك : يجوز بكل متصل بالأرض حتى الثلج والنبات . وعن بعض الشافعية : لا يجوز إلا بتراب عذب صالح للحرث ، وبه قال إسحاق . وقال الأوزاعي والثوري : لا يجوز بالثلج وكل ما على الأرض . والأصح ما قاله أصحابنا أنه يجوز بالتراب وبكل ما كان من جنس الأرض ؛ لأن الصعيد : وجه الأرض لغة بالإجماع ، والطيب : الطاهر لغة .

قوله: « إلى المناكب والآباط » المناكب : جمع منكب ، وهو مجمع عظم العضد والكتف ، والآباط - بمد الهمزة المفتوحة - جمع إبط -بكسر الهمزة - وفُهِم من هذا الحديث مسألتان :

الأولى : أن التيمم ضربتان : ضربة للوجه ، وضربة للذراعين .

والثانية: أن ضربة الذراعين إلى المناكب والآباط. أما الأولى فهي مذهبنا ومذهب الأكثرين، وهو قول الشافعي، ومالك، والثوري، وإليه ذهب علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، والحسن البصري، والشعبي، وسالم بن عبد الله بن عمر. وذهبت طائفة إلى أن الواجب ضربة واحدة للوجه والكفين، وهو مذهب عطاء، ومكحول، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، وعامة أصحاب الحديث. وعن ابن سيرين لا يجزئه أقل من ثلاث ضربات، ضربة للوجه، وضربة ثانية لكفه، وثالثة لذراعيه.

وأما الثانية: فقد أخذ الزهري بظاهر هذا الحديث ، أنه يجب مسح اليدين إلى الإبطين . والجواب عن هذا أنهم أجروا اسم اليد على ظاهر الاسم ؛ لأن اليد لغة من رؤوس الأنامل إلى الإبط ، ولم يكن عندهم دليل الخصوص ، فأُجْرَوا الحكم على ظاهره ، ولكن قام دليل الإجماع في إسقاط ما وراء المرفقين فسقط ، وما دونهما بقي على الأصل لاقتضاء الاسم إياه ، ويؤيده أن التيمم بدل من الوضوء، والبدل لا يخالف المبدل.

وفي هذا الحديث حجة لَنْ ذهب إلى إدخال الذراعين والمرفقين في التيمم ، وهو قول ابن عمر ، وابنه سالم ، والحسن ، والشعبي ، وإليه ذهب أبو حنيفة ، والثوري ، وهو قول مالك ، والشافعي . وعن مالك: التيمم إلى الكوعين ، وهو قول الشافعي في القديم ، وأحمد في رواية . ورُوي عن مالك : أنه من الجنابة إلى الكوعين ، ومن الحدث الأصغر إلى المنكبين .

وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه أيضاً وهو منقطع ، فإن عبيد الله بن عبد الله بن عبد

قلت : وقد أخرجه النسائي، وابن ماجه من حديث عبيد الله بن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عتبة ، عن أبيه ، عن عمار موصولا ، ورواه أيضاً أبو داود من حديث الزهري : حدَّثني عُبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن عمار أتم منه كما يجيء الآن .

٣٠٣ - ص - حدَّننا سليمان بن داود المهري ، وعبد الملك بن شُعيب ، عن ابن وهب نحو هذا الحديث . قال : قام المسلمون فضرَبُوا بأكفُهمُ التراب، ولم يَقبضُوا من التراب شيئاً ، فذكر نحوه ، ولم يذكر المناكب والآباط . قال ابن الليث : إلى ما فوق المرفقين (١) .

ش – سليمان بن داود بن حماد بن سعد المهري أبو الربيع المصري . روى عن : ابن وهب ، وإدريس بن يحيى الخولاني . روى عنه : أبو داود ، والنسائي ، وزكريا بن يحيى الساجي ، وغيرهم . قال / النسائى : ثقة . توفى سنة ثلاث وخمسين ومائتين .

وعبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد ، وقد ذكرناه .

قوله: « فذكر نحوه » أي : نحو الحديث المذكور .

قوله: « قال ابن الليث » هو عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد ،

<sup>(</sup>١) ابن ماجه : كتاب الطهارة ، باب : ما جاء في السبب (٥٦٥) .

وروايته تدل على أن المرفقين يدخلان في التيمم كما في الوضوء ، وفيه خلاف زفر (١) .

النيسابوري في آخرين قالوا: نا يعقوب قال: ثنا أبي ، عن صالح ، عن ابن النيسابوري في آخرين قالوا: نا يعقوب قال: ثنا أبي ، عن صالح ، عن ابن شهاب قال: حدَّثني عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن عمار بن ياسر: أنَّ رسولَ الله – عليه السلام – عَرَّسَ بألات (٢) الجيش ومعه عائشة ، فانقطع عقد لها من جَزْع ظفار ، فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء ، فتعيّظ عليها أبو بكر وقال: حبَسْت الناس وليس معهم ماء ، فأنزلَ الله على رسوله رُخْصة التّطهر بالصعيد الطّيب ، فقام المسلمون مع رسول الله فضربوا بأيديهم إلى الأرض ، ثم رفعوا (٣) ولم يَقْبضُوا من التراب شيئاً ، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ، ومن بُطُون أيديهم إلى الآباط (٤)

ش - محمد بن أجمد بن أبي خلف السلمي ، ومحمد بن يحيى بن عبد الله أبو عبد الله الذهلي النيسابوري الإمام .

ويعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو يوسف القرشي الزهري المدني ، سكن بغداد . سمع : عاصم بن محمد، ومحمد بن عبد الله بن أخي الزهري ، وشعبة ، والليث بن سعد، وغيرهم . روى عنه : أحمد بن حنبل ، وابن معين ، وابن المديني، وأبو خيثمة ، وجماعة آخرون . قال ابن سعد : كان ثقة مأمونا . توفي بفم الصِّح في شوال سنة ثمان ومائتين (٥) .

وأبوه إبراهيم بن سعد قد ذكرناه .

کذا ، والجادة « ذکر » .

<sup>(</sup>۲) في سنن أبي داود ومعجم البلدان (۱/ ۳۷۲) : « بأولات » .

<sup>(</sup>٣) في سنن أبى داود : « رفعوا أيديهم » .

<sup>(</sup>٤) النسائي : كتاب الطهارة ، باب : التيمم في السفر (١٦٧/١) .

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٣٢/ ٧٠٨٢) .

وصالح بن كيسان أبو محمد الغفاري ، مولاهم المدني ، رأى عبد الله ابن عمر ، وابن الزبير . وقال ابن معين : سمع منهما . وسمع : عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عمر ، والزهري ، وغيرهم . روى عنه : عمرو بن دينار ، ومالك بن أنس ، وابن عجلان ، وابن عيينة ، وجماعة آخرون . قال ابن معين : هو ثقة . قال الحاكم : مات صالح وهو ابن مائة سنة ونيف وستين سنة ، وكان قد لقي جماعة من أصحاب رسول الله ، ثم بعد ذلك تَلْمذ على الزهري ، وتلقن عنه العلم وهو ابن تسعين سنة ، ابتدأ بالتعليم وهو ابن تسعين سنة ، ابتدأ بالتعليم وهو ابن تسعين . روى له الجماعة (١) .

قوله: « عُرَّس َ بألات الجيش » عرس - بتشديد الراء - من التعريس وهو النزول في آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة ، يقال فيه : عرس ، يعرس ، تعريساً . ويقال فيه : أعرس . والمعرس : موضع التعريس ، وبه سمي معرس ذي الحليفة عرس به النبي - عليه السلام - وصلى فيه الصبح ، ثم رحل ، وألات الجيش ، ويقال : ذات الجيش - بفتح الجيم ، وسكون الياء آخر الحروف ، وبشين معجمة - واد قرب المدينة بين ذي الحليفة وبرثان ، وهو أحد مراحل النبي - عليه السلام - إلى بدر ، وأحد مراحل من غزوة بني المصطلق ، وقال في « المطالع » : ذات الجيش على بريد من المدينة .

قوله: « عقد لها » العقد - بكسر العين ، وسكون القاف - : القلادة .

قوله: « من جزع ظفار » : بإضافة الجزع إلى الظفار إضافة النسبة ، الجزع - بفتح الجيم ، وسكون الزاي ، وبعدها عين مهملة - خرز يماني ملون ، وظفار - بفتح الظاء المعجمة والفاء - : مدينة باليمن لحمير ، وهي مبنية على الكسر كحذام ، وقطام . وقال بعضهم : سبيلها سبيل المؤنث لا ينصرف ويرفع وينصب ، ورواه بعضهم : « من جزع أظفار » ،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١٣/ ٢٨٣٤) .

وأراد العطر المعروف ، كأنه يؤخذ ويثقب ويجعل في العقد والقلادة ، والصحيح في الرواية : « من جزع ظفار » بالإضافة .

قوله: « فحبس الناس ابتغاء » أي: طلب عقدها، وهو مرفوع بالفاعلية، و« الناس » منصوب مفعوله .

قوله: « وليس مع الناس ماء » الواو فيه للحال .

[١١١/١١-ب] / قوله: « فتغيظ عليها » أي : على عائشة أبوها أبو بكر .

قوله: « ولم يقبضوا من التراب شيئاً » إشارة إلى أن التراب لا يستعمل مثل الماء ، بل مجرد إلصاقه باليد كاف ؛ لأنه مسح ، بخلاف الوضوء لأنه غسل ومسح .

وأخرج البخاري ، ومسلم ، والنسائي حديث عائشة في انقطاع العقد ، وليس فيه كيفية التيمم .

ص - زاد ابن يحيى في حديثه : قال ابن شهاب في حديثه : ولا يعتبر بهذا الناس .

ش - أي : زاد محمد بن يحيى المذكور في حديثه : قال ابن شهاب الزهري في حديثه .

قوله: « ولا يعتبر بهذا الناس » مقول قول ابن شهاب ، و « الناس » مرفوع على أنه فاعل « لا يعتبر » ، وهذا إشارة إلى تيممهم بضربة واحدة ، وقد قيل : هذا إشارة إلى مسحهم أيديهم إلى المناكب .

وقال الخطابي : لم يختلف أحد من أهل العلم في أنه لا يلزم المتيمم أن يمسح بالتراب ما وراء المرفقين .

قلت : فيه نظر ، فقد ذكر ابن المنذر ، والطحاوي ، وغيرهما ، عن الزهري أنه كان يرى التيمم إلى الآباط كما ذكرنا .

ص - قال أبو داود : كذلك رواه ابن إسحاق ، قال فيه : عن ابن عباس .

وذكر ضَربتين كما ذكره يونسُ ، ورواه معمر (1) ضربتين ، قال مالك ، عن الزهري ، عن عبيد الله ، عن أبيه ، عن عمار ، وكذلك قال أبو أويس ، عن الزهري ، وشك فيه ابنُ عينة قال مرة : عن عبيد الله ، عن أبيه ، أو (7) عبيد الله ، عن ابن عباس ، اضطرب فيه . قال مرة عن أبيه ، وقال مرة عن ابن عباس . واضطرب فيه ابن عيينة وفي سماعه من الزهري ، ولم يذكر أحد منهم في هذا الحديث : « ضربتين » غير سفيان (7) .

ش - أي : محمد بن إسحاق .

قوله: «قال فيه » أي: في الحديث عن ابن عباس وذكر ضربتين ، كما ذكره يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب في الحديث المتقدم ، وحديث ابن إسحاق عن ابن عباس أخرجه البزار في « مسنده » من طريق : ابن إسحاق، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس، عن عمار قال : كنت في القوم حين نزلت الرخصة في المسح بالتراب إذا لم نجد الماء ، فأمرنا فضربنا واحدة للوجه ، ثم ضربة أخرى لليدين إلى المرفقين .

قوله: « ورواه معمر ضربتين » أي : روى هذا الحديث معمر بن راشد عن الزهري « ضربتين » .

قوله: « وكذلك قال أبو أويس » أي : كذلك روى أبو أويس « ضربتين» عن الزهري . وقال : عبيد الله ، عن أبيه ، عن عمار . واسم أبي أويس عبد الله ، وهو ابن عم مالك بن أنس .

قوله: « وشك فيه ابن عيينة » أي : سفيان بن عيينة . والحاصل أنه قال مرة : عن عبيد الله ، عن أبيه . ومرة قال : عن أبيه . وهذا اضطراب كما ترى ، واضطرب أيضاً في سماعه عن

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « ورواه معمر عن الزهري » .

<sup>(</sup>۲) في سنن أبي داود : « أو عن » .

<sup>(</sup>٣) في سنن أبى داود : « إلا من سميت » ، وسيذكر المصنف أنها نسخة .

الزهري ، ولم يذكر أحد منهم في هذا الحديث ضربتين غير سفيان بن عيينة ، وفي بعض النسخ : « إلا من سميت » وهم : ابن إسحاق ، ويونس ، ومعمر ، وأبو أويس . وأصله إلا من سميتهم ، فحذف المفعول اتساعاً . وقد يقال : إن حديث عمار لا يخ (١) إما أن يكون عن أمر النبي – عليه السلام – ، أو لا . فإن لم يكن عن أمره فقد صح عن النبي –عليه السلام – خلاف هذا ، ولا حجة لأحد مع كلام النبي – عليه السلام – والحق أحق أن يتبع ، وإن كان عن أمر النبي – عليه السلام – فهو منسوخ وناسخه حديث عمار أيضاً . وقد يقال : إن عماراً قد حكى فيه فعلهم دون النبي – عليه السلام – كما حكى في الآخر أنه أجنب فعلمه عليه السلام – .

الضرير، عن الأعمش، عن شقيق قال: كنتُ جالساً بين يدي (٢) عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو أن رجلاً أجنب فلم يجد الماء شهراً، أما كان يَتيمم ؟ فقال: لا ، وإن لم يجد الماء شهراً ، فقال أبو موسى: فكيف تَصْنَعُونَ بهذه الآية التي في سُورة المائدة: ﴿ فَلَمْ فقال أبو موسى: فكيف تَصْنَعُونَ بهذه الآية التي في سُورة المائدة: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيّباً ﴾ (٣) ؟ فقال عبد الله : لو رُخصَ لهم في هذا لأوشكُوا إذا بَردَ عليهم الماء أن يتيمَّمُوا بالصعيد ، فقال له أبو موسى: فإنما كرهتُم هذا لذا (٤) ؟ قال: نعم . فقال له أبو موسى: ألم تسْمَعُوا (٥) قولَ عمار لعُمرَ : بعثني رسولُ الله في حاجة ، فأجْنبتُ فلم أجد الماء ، فتمرّغتُ في الصعيد كما تَتَمرغُ الدابَةُ ، ثم أتيتُ رسولَ الله فذكرتُ ذلك له في الأرض فقال : « إنما كان يكفيكَ / أن تصنعَ هكذا » فضربَ بيديه على الأرض

فنفضَهُمَا (٦) ، ثم ضَربَ بشِمَالِهِ على يمِينِه ، وبيمينِه على شِمَالِهِ على

<sup>(</sup>١) كذا ، ولعلها بمعنى : « لا يخرج » .

<sup>(</sup>۲) غير موجود في سنن أبي داود . (۳) الآية (٦) .

<sup>(</sup>٤) في سنن أبى داود : « وإنما . . . لهذا » .

<sup>(</sup>٥) في سنن أبي داود : « تسمع » . (٦) في سنن أبي داود : « فنفضها » .

الكَفَيْن، ثم مَسَحَ وجهَهُ. فقال له عبد الله: أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار (١) ؟

ش – عبد الله هو ابن مسعود ، وأبو موسى الأشعري .

قوله: « أرأيت » بمعنى : أخبرنى .

قوله: «أما كان »: بفتح الهمزة وتخفيف الميم ، وقد ذكرنا أنه يستعمل في الكلام على وجهين: أحدهما: أن يكون حرف استفتاح بمنزلة « ألا » ويكثر قبل القسم. والثانى: أن يكون بمعنى حقا.

قوله: « لأوشكوا » معنى أوشك: قرب وأسرع ، وقد زعم بعض أهل اللغة أنه لا يقال: « أوشك » ، وإنما تستعمل مضارعاً ، فيقال: «يوشك» وليس كذلك ؛ بل يقال: « أوشك » ، وهذا من أفعال المقاربة ، وهو ما وضع لدنو الخبر رجاء أو حصولاً ، وفي الحقيقة من النواقص لأنها لتقرير الفاعل على صفة على سبيل المقاربة ، ولا تستعمل أفعال المقاربة إلا بلفظ الماضي إلا كاد وأوشك ، فإنه قد جاء مضارعهما بهذا المعنى ، ويجيء من أوشك اسم الفاعل ولكنه شاذ.

قوله: « إذا بَرَد عليهم الماء » بفتح الباء والراء ، وقال الجوهري: بضم الراء . والمشهور الفتح .

قوله: « فأجنبت » أي: صرت جنباً.

قوله: « فتمرغت في الصعيد » أي : في التراب . قال الجوهري : مرغته في التراب تمريغاً فتمرغ ، أي : معكته فتمعك ، والموضع: مُتمرّغ . قوله : « فنفضهما » أي : نفض اليدين . وفيه دليل لأبي حنيفة ، حيث جوز التيمم من الصخرة التي لا غبار عليها ؛ لأنه لو كان معتبراً لم ينفض

<sup>(</sup>۱) البخاري : كتاب التيمم ، باب : التيمم للوجه والكفين (٣٣٩) ، مسلم : كتاب الحيض ، باب : التيمم (٣٦٨) ، النسائي : كتاب الطهارة ، باب : نوع آخر من التيمم (١/ ١٦٨) .

اليد ، وفي الحديث دليل أيضاً لمن يقول : تكفي ضربة واحدة للوجه والكفين جميعاً ، والجواب عن هذا أن المراد هنا صورة الضرب للتعليم ، وليس المراد بيان جميع ما يحصل به التيمم ، وقد أوجب الله غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء ، ثم قال تعالى في التيمم : ﴿ فَامْسَحُواْ بُوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾ (١) ، والظاهر أن اليد المطلقة هنا هي المقيدة في الوضوء في أول الآية ، فلا يترك هذا الظاهر إلا بصريح ، والله أعلم . والحديث أخرجه البخاري ، ومسلم ، والنسائي .

ش - سفيان الثوري .

وسلمة بن كهيل بن حصين بن نمازح بن أسد الكوفي ، أبو يحيي

<sup>(</sup>١) سورة النساء : (٤٣) ، وسورة المائدة : (٦) .

<sup>(</sup>۲) البخاري: كتاب التيمم ، باب: هل ينفخ فيهما ؟ (٣٣٨) ، مسلم: كتاب الجيض ، باب: التيمم (٣٦٨/١١٢) ، الترمذي: كتاب الطهارة ، باب: ما جاء في التيمم في الجضر جاء في التيمم في الجضر (١٤٥) ، ابن ماجه: كتاب الطهارة ، باب: ما جاء في التيمم ضربة واحدة (٥٦٩) .

الحضرمي التَّنْعِيُّ (۱)، والتنعيون (۱) منسوبون إلى تنعة بطن من حضرموت، دخل على ابن عمر ، وزيد بن أرقم . وسمع : جندب بن عبد الله ، وأبا جحيفة ، وأبا الطفيل عامر بن واثلة ، وعبد الرحمن بن يزيد النخعي، وعطاء بن أبي رباح ، وجماعة آخرين . روى عنه : الأعمش ، والثوري ، ومسعر ، وشعبة ، وغيرهم . قال أحمد بن حنبل : متقن . وقال ابن معين وأبو حاتم : ثقة . وقال أبو زرعة : ثقة مأمون . توفي سنة إحدى وعشرين ومائة . روى له الجماعة .

وأبو مالك اسمه: حبيب بن صهبان ، روى عن: عمار بن ياسر . روى عنه: حصين ، والأعمش ، وغيرهما . وهو المراد هاهنا لأن ثمة أبو مالك آخر اسمه غزوان الغفاري الكوفي . روى عن : عمار بن ياسر، وابن عباس ، والبراء بن عازب ، وعبد الرحمن بن أبزى . روى عنه : السُّدي ، وسلمة بن كهيل ، وحصين بن عبد الرحمن . قال ابن معين : كوفى ثقة . روى له : أبو داود ، والترمذي ، والنسائي .

وعبد الرحمن بن أبزى – بفتح الهمزة ، وسكون الباء الموحدة ، وبعدها زاي ، ثم ياء ساكنة – الخزاعي ، مولى نافع بن الحارث ، سكن الكوفة ، واستعمل على خراسان / . رُوي له عن رسول الله – عليه ١١٢/١٦-با السلام – اثنا عشر حديثاً ، رويا له عن عمار بن ياسر ، روى عنه : ابناه سعيد وعبد الله ، وغيرهما . روى له الجماعة إلا الترمذي .

قوله: « الشهر » نصب على الظرف . والفرق بين قولك : سرت الشهر وسرت شهراً ، أن المعرف يدل على التعميم بخلاف المنكر فافهم .

قوله: « فتمعكت » أي : تمرغت .

قوله: « أن تقول هكذا » أي : تفعل هكذا ، وقد ذكرنا أن معنى القول يستعمل في معاني مختلفة من الأفعال .

قوله: « إلى نصف الذراع » فيه حجة لمالك ، حيث يقول : إن التيمم

<sup>(</sup>١) في الأصل : « البيعي، والبيعيون » خطأ، وانظر الأنساب واللباب لابن الأثير.

إلى الكوعين ، والجواب عنه : أن هذا صورة الضرب للتعليم ، وليس فيه جميع ما يحصل به التيمم كما ذكرنا في الحديث الماضي .

قوله: « اتق الله » يعني : خف الله ، ومعنى هذا الكلام : اتق الله فيما ترويه ، وتثبت ، فلعلك نسيت أو اشتبه عليك الأمر .

قوله: « إن شئت والله لم أذكره أبداً » معناه: إن رأيت المصلحة في إمساكي عن التحدث به راجحة على مصلحة تحدثي أمسكت ، فإن طاعتك واجبة علي في غير معصية . ويحتمل أنه أراد: إن شئت لم أحدث به تحديثاً شائعاً بحيث يشتهر في الناس ، بل لا أحدث به إلا نادراً .

قوله: «كلا والله » «كلا » ردع وزجر وتنبيه على الخطإ ، ومنه قوله تعالى : ﴿كلا ﴾ بعد قوله : ﴿ إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبّ (١) أهانني (٢) ﴾ ، ويجيء بمعنى حقًا ، ومنه قوله تعالى : ﴿كلا إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى ﴾ (٣) ، وفي قصة عمار - رضي الله عنه - جواز الاجتهاد في زمن النبي - عليه السلام - فإن عماراً - رضي الله عنه - اجتهد في صفة التيمم، وقد اختلف الأصوليون فيه ، قيل : يجوز الاجتهاد في زمنه بحضرته وغير حضرته ، وقيل : لا يجوز أصلاً ، وقيل : يجوز في غير حضرته ولا يجوز في حضرته . والجديث أخرجه البخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائى ، وابن ماجه مختصراً ومطولاً .

۳۰۷ – ص – حدَّثنا محمد بن العلاء قال: نا حفص قال: نا الأعمش، عن سلمة بن كهيل، عن ابن أبزى، عن عمار بن يسار في هذا الحديث فقال: « يا عَمارُ ، إنما كانَ يكفيكَ هكذا » ، ثم ضَربَ بيديه الأرضَ ، ثم

<sup>(</sup>١) كذا بحذف الياء ، ولم أعثر لها على قراءة ، فالله أعلم .

 <sup>(</sup>۲) كذا قرأها نافع في رواية قالون ، والمسيبي وأبي بكر بن أبي أويس وأخيه ،
 وإسماعيل بن جعفر ، وأبي قرة ، وأبي خليد ، ويعقوب بن جعفر ،
 وخارجة وورش عن نافع في الوصل . وانظر السبعة (٦٨٤ – ٦٨٥) .

<sup>(</sup>٣) سورة العلق : (٦) .

ضرب إحداهُما على الأُخرى ، ثم مَسَحَ وجهَه والذِّرَاعينِ إلى نصفِ الساعد (١) ، ولم يبلغ المرْفَقين ضربةً واحدةً (٢) .

ش - حفص بن غياث الكوفي . ويمكن أن يكون هذا الحديث حجة للحسن بن زياد في روايته عن أبي حنيفة عدم اشتراط الاستيعاب في التيمم، وحجة لمن رأى أن التيمم ضربة واحدة .

ص - قال أبو داود : رواه وكيع ، عن الأعمش ، عن سلمة بن كهيل ، عن عبد الرحمن بن أبزى .

ش - أي : روى هذا الحديث وكيع بن الجراح .

ص - ورواه جرير ، عن الأعمش ، عن سلمة ، عن سعيد بن عبد الرحمن ابن أبزى ، عن أبيه .

ش - أي : رواه جرير بن عبد الحميد ، عن سليمان الأعمش ، عن سلمة بن كهيل ، عن سعيد بن عبد الرحمن الخزاعي مولاهم الكوفي . روى عن أبيه ، روى عنه : الحكم بن عُتَيْبة ، وذر بن عبد الله الهمداني ، وجعفر بن المغيرة ، وغيرهم . روى له الجماعة .

۳۰۸ – ص – حدَّننا محمد بن بشار قال: نا محمد بن جعفر قال: نا شعبة، عن سلمة ، عن ذر ، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، عن عمار بهذه القصة فقال: « إنما كان يكْفيك ) » ، وضَرَبَ النبيُّ – عليه السلام–

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « الساعدين » .

<sup>(</sup>۲) البخاري : كتاب التيمم ، باب : هل ينفخ فيهما (٣٣٨) ، مسلم : كتاب الجيض ، باب : التيمم (٣٦٨/١١٣) ، الترمذي : كتاب الطهارة ، باب : ما جاء في التيمم في الحضر جاء في التيمم في الخضر (١٦٥/١) ، ابن ماجه : كتاب الطهارة ، باب : ما جاء في التيمم ضربة واحدة (٥٦٩) .

- بيده إلى الأرض ، ثم نَفَخَ فيها <sup>(١)</sup> ، ومَسَحَ بها وجهَهُ وكَفَيْهِ ، شك سلمةُ قال : كا أَدْري فيه ﴿ إلى المرْفَقين » أو « إلى الكَفَيْن » <sup>(٢)</sup> .

قوله: « بيده إلى الأرض » ، وفي رواية : « يده » بدون الباء .

٣٠٩ - ص - نا علي بن سهل الرملي قال: نا حجاج قال: نا شعبة الماري الماري قال: نا شعبة المراده بهذا الحديث. / قال: ثم نَفَخَ فيها ومَسَحَ بها وجُهَهُ وكفَّيْهِ إلى المرافقين أو (٤) الذِّراعيَّن » (٥) .

ش – علي بن سَهْل بن قادم الرملي . روى عن : الوليد ، ومروان بن معاوية ، وحجاج ، وغيرهم . روى عنه : أبو داود ، وابن أبي حاتم . قال النسائي : ثقة ، نَسائي ، سكنَ الرملة (٦) .

وحجاج هو ابن محمد الأعور ، وقد ذكرناه .

قوله: « ثم نفخ فيها » أي: في يده .

ص - قال شعبة : كان سَلَمَة يقول : الكفين والوَجه والذراعين ، فقال له منصور دات يوم : انظر ما تقول ! فإنه لا يذكر الذراعين غيرك (٧) .

ش - سلمة بن كهيل المذكور ، ومنصور هو ابن المعتمر شيخ شعبة .

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « فيهما » . (٢) انظر الحديث السابق .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (١٨١٣/٨) .

<sup>(</sup>٤) في سنن أبي داود : ﴿ أو إلى ﴾ . (٥) انظر الحديث السابق .

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٠/٧٠) .

<sup>(</sup>٧) انظر الحديث السابق.

٣١٠ – ص – نا مسدد قال: نا يحيى ، عن شعبة قال: حدَّنني الحكم ، عن ذرِّ ، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، عن عمار في هذا الحديث قال: فقال – يعني: النبي – عليه السلام –: « إنما كان يكفيك أن تَضرب بيدينك إلى الأرض ، فتَمْسَح بهما وجهك وكفَّيْك ) ، وساق الحديث (١) .

ش - يحيى القطان ، والحكم بن عُتُيْبة .

قوله: «قال: فقال» الضمير الذي في «قال» الثاني يرجع إلى الرسول - عليه السلام - عليه السلام - عليه السلام ، وفيه حجة لمن يرى أن التيمم ضربة واحدة ، ولمن يرى أنه إلى الكوعين ، وقد أجبنا عن ذلك .

ص - قال أبو داود : ورواه شعبة ، عن حُصَين ، عن أبي مالك قال : سمعت عماراً يخطُبُ بمثله إلا أنه [قال : ] (٢) لم يَنْفُخ ، .

ش – حُصَيْن بن عبد الرحمن الكوفي ، وأبو مالك غزوان الكوفي ، وقد ذُكرا .

قوله: « يخطب » من الخُطْبة - بضم الخاء - بمعنى: يقول أو يخاطب، وأما الذي في الخطبة - بكسر الخاء - فهو من باب النكاح.

ص - وذكر حُسين بن محمد ، عن شعبة ، عن الحكم في هذا الحديث قال : « (٣) ضَرَبَ بكفيْه إلى الأرض ونَفَخَ » .

ش – الحسين بن محمد . . . (٤) ، والحكم بن عتيبة .

قوله: « ونفخ » أي : فيهما .

۳۱۱ – ص – نا محمد بن المنهال ، نا يزيد بن زريع ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن عَزْرة ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أَبْزى ، عن أبيه ، عن عمار

<sup>(</sup>١) انظر الحديث السابق . (٢) زيادة من سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٣) في النسخة الهندية : « فضرب بكفيه الأرض » .

<sup>(</sup>٤) بياض في الأصل قدر سطر ونصف .

ابن ياسر قال: سألتُ النبيَّ - عليه السلام - عن التيمُّم ؟ فأَمَرَني ضَربةً واحدةً بالوجه والكفين (١) .

ش - محمد بن المنهال أبو جعفر ، ويقال : أبو عبد الله الضرير البصري . سمع : يزيد بن زريع . روى عنه : البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وأبو زرعة ، وأبو حاتم ، وغيرهم . قال أحمد بن عبد الله العجلي : هو بصري ثقة ، ولم يكن له كتاب ، قلت له : لك كتاب ؟ قال : كتابي صدري . توفي سنة إحدى وثلاثين ومائتين (٢) .

ويزيد بن زريع البصري ، وسعيد بن إياس أبو مسعود الجُريري ، وقتادة ابن دعامة .

وعَزْرة - بفتح العين وسكون الزاي ، وفتح الراء - ابن عبد الرحمن الخزاعي الكوفي . روى عن : الشعبي ، وابن أبزى ، وسعيد بن جبير ، وغيرهم . روى عنه : سليمان التيمي، وخالد الحذاء، وداود بن أبي هند، وقتادة . قال أحمد وابن المديني : ثقة . روى له الجماعة إلا البخاري (٣).

٣١٢ – ص – ثنا موسى بن إسماعيل قال: نا أبان قال: سُئِلَ قتادةُ عن التيمُّم في السَّفَرِ فقال: حدثني محدّثٌ عن الشعبي ، عن عبد الرحمنِ بن أبزى ، عن عمارِ بنِ ياسرِ ، أن رسولَ اللهِ قال: « إلى المِرْفَقينِ » (٤)

ش – أبان بن يزيد العطار . وفي هذه الرواية رجل مجهول .

٣١٣ - ص - نا (٥) عبد الملك بن شُعيب بن الليث قال: حدَّثني أبي،

<sup>(</sup>١) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٦/ ١٦٣٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٠/ ٣٩٢) .

<sup>(</sup>٤) تفرد به أبو داود .

<sup>(</sup>٥) ذكر هذا الحديث والأحاديث بعده في سنن أبي داود تحت : « باب التيمم في الحضر » .

عن جدّي ، عن جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرحمن بن هُرمز ، عن عُمير مولى ابن عباس ، أنه سمعة يقول : أقبلت أنا وعبد ألله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي – عليه السلام – حتى دخلنا على أبي الجُهيم بن الحارث بن الصِّمَة الأنصاري ، فقال أبو الجُهيم بن الحارث بن الصِّمَة : أقبل رسول اللهِ من نَحُو بِئر جمل فلقية رجل فسلَّم عليه ، فلم يرد رسول الله (١) حتى أتى على جَدار ، فمسح بوجهه ويديه ، ثم رد عليه السلام (٢) .

ش - عبد الملك بن شعيب قد ذكرناه .

وأبوه شعيب بن الليث أبو عبد الملك الفَهمي مولاهم . روى عن : أبيه، روى عنه : ابنه عبد الملك ، وبحيى بن عبد الله بن بكير ، ويونس ابن عبد الأعلى / ، وغيرهم . قال الخطيب : كان ثقة . مات في صفر ١١٣/١-ب] سنة تسع وتسعين ومائة . روى له : مسلم ، وأبو داود ، والنسائي (٣) .

وجدّه الليث بن سعد الإمام قد ذُكر ، وجعفر بن ربيعة المصري ذُكر أيضاً ، وكذلك عبد الرحمن بن هُرمز الأعرج .

وعُمَيْر مولى أم الفطل بنت الحارث امرأة العباس بن عبد المطلب أبو عبد الله ، ويقال : مولى ابنها عبد الله . روى عن: الفضل، وعبد الله ابني العباس ، ومولاته أم الفضل ، وأبي جهيم بن الحارث بن الصمّة الأنصاري . روى عنه : سالم أبو النضر ، وعبد الرحمن الأعرج ، وإسماعيل بن رجاء الزبيدي . توفي بالمدينة سنة أربع ومائة ، وكان ثقة . روى له : البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائى (٤) .

وعبد الله بن يسار هذا هو الصحيح في حديث الليث ، وقد وقع في

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « فلم يرد رسول الله ﷺ عليه السلامَ » .

<sup>(</sup>۲) البخاري : كتاب التيمم ، باب : التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوات الصلاة (۳۳۷) ، مسلم تعليقاً : كتاب الحيض ، باب : التيمم (٣٦٩/١١٤) ، النسائى : كتاب الطهارة ، باب (١٩٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (١٢/ ٢٧٥٥) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٢٢/ ٤٥) .

أصول صحيح مسلم: « عبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة » (١) ، وقال أبو علي الغساني وجميع المتكلمين على أسانيد مسلم: « قوله عبد الرحمن » خطأ صريح ، وصوابه: « عبد الله بن يسار » ، وهكذا رواه البخاري ، وأبو داود ، والنسائي . قال القاضي عياض : ووقع في روايتنا « صحيح مسلم » من طريق السمرقندي ، عن الفارسي ، عن الجُلُودي : « عبد الله بن يسار » على الصواب ، وهم أربعة إخوة : عبد الله ، وعبد الرحمن ، وعبد الملك ، وعطاء مولى ميمونة .

وأبو الجُهيَم – بضم الجيم ، وفتح الهاء ، وزيادة ياء – هذا هو المشهور وفي « صحيح مسلم » بفتح الجيم وبعدها هاء ساكنة ، وهو غلط ، والصواب ما ذكرناه . ومثله وقع في البخاري وغيره » (1) . واسمه : عَبْد الله بن الحارث بن الصِّمَّة – بكسر الصاد المهملة ، وتشديد الميم – ابن حارثة بن الحارث بن زيد مناة بن حبيب بن حارثة الأنصاري الخزرجي اتفقا له على حديثين . روى عنه : بُسر (1) بن سعيد ، وعمير مولى ابن عباس . روى له الجماعة (1) .

قوله: « من نحو بئر جمل » بفتح الجيم والميم ، وفي رواية النَّسائي : «بئر الجمل» بالألف واللام، وهو موضع بقرب المدينة فيه مال من أموالها.

قال الشيخ محيي الدين (٥): « وهذا الحديث محمول على أنه - عليه السلام - كان عادماً للماء حال التيمم ، فإن التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادر على استعماله ، ولا فرق بين أن يضيق الوقت وبين أن يتسع ؛ ولا فرق بين صلاة الجنازة والعيدين وغيرهما » .

<sup>(</sup>١) انظر : شرح صحيح مسلم (٤/ ٦٣ - ٦٤) .

<sup>(</sup>٢) إلى هنا انتهى النقل من « شرح صحيح مسلم » .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : « بشر » خطأ ، وهو بسر بن سعيد مولى ابن الحضرمي ، وهو مترجم في تهذيب الكمال .

 <sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة (٣٦/٤) ، وأسد الغابة (٣٦/٥)، والإصابة (٣٦/٤) .

<sup>(</sup>٥) شرح صحيح مسلم (٤/ ١٤) .

قلت : الحديث مطلق ، يُستفادُ منه جواز التيمم لأجل رد السلام ونحوه وفي معناه صلاة الجنازة والعيد إذا خاف فوتهما ، سواء وجد الماء أو لا ، ولا ضرورة إلى حمله على أنه كان عادماً للماء ؛ لأنه تخصيص بلا مخصص .

ويُستفاد من الحديث فوائد ، الأولى : أن الرجل لا ينبغي أن يُسلم على البائل ، وكذا على قاضى الحاجة ، فإن سَلَم عليه كُرهَ رَدُّه عليه .

الثانية: إذا فرغ من قضاء حاجته يرد عليه السلام ، وأما تيممه - عليه السلام - لرد السلام فإنه يمكن أن يكون قصد بذلك أن لا يذكر الله إلا على طهر ؛ لأن السلام اسم من أسماء الله تعالى ، ومعنى سلام عليك رحمة سلام عليك ، كذا قاله البعض . ويؤيد ما ذكرناه ما روي في الحديث الذي يأتي وقال : « إنه لم يمنعني أن أرد عليه السلام إلا أني لم أكن على طهر » ، فإذا جاز إقامة عبادة ما بالتيمم مع وجود الماء ، جاز به صلاة الجنازة أيضاً عند خوف الفوات ؛ لأنها عبادة أيضاً ، وكذا صلاة العيد عند الخوف .

الثالثة : جواز التيمم بالجدار سواء كان عليه غبار أو لم يكن ، لإطلاق الحديث ، وهو حجة لأبي حنيفة على مخالفيه .

الرابعة : فيه دليل على جواز التيمم للنوافل والفضائل : كسجدة التلاوة والشكر ، ومس المصحف ونحوها ، كما يجوز للفرائض وهذا بالإجماع، إلا وجه شاذ منكر للشافعية ، أنه لا يجوز إلا للفريضة .

الخامسة : فيه دليل أن التيمم هو مسح الوجه واليدين بالتراب ونحوه .

فإن قيل : كيف تيمم بالجدار بغير إذن مالكه ؟ فالجواب : أنه محمول على أنه كان مباحاً أو مملوكاً لإنسان يَعْرفه ، فأُدِّلَ عليه النبيُّ –عليه السلام-وتيمم به ، لعلمه بأنه لا يكره ذلك ، بل كان يفرح به ، ومثل هذا يجوز لآحاد الناس ، فالنبي – عليه السلام – أوْلى وأجدر .

/ والحديث أخرجه البخاري والنسائي ، وأخرجه مسلم منقطعاً ، وهو [١٠١١٤/١]

أحد الأحاديث المنقطعة في « صحيحه » ، وفيه أربعة عشر أو اثنى عشر حديثاً منقطعة .

العبدي ، العبدي ، العبدي الموصلي ، نا محمد بن ثابت العبدي ، نا نافع قال : انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس ، فقضى ابن عمر حاجته أ ، وكان (١) من حديثه يومئذ أن قال : مر رجل على رسول الله في سكّة من السكك ، وقد خرج من غائط أو بول فسلّم عليه ، فلم يرد عليه ، حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكّة ، ضرب بيديه على الحائط ، ومسح بها (٢) وجهة ، ثم ضرب ضربة أخرى ، فمسح ذراعيه ، ثم رد على الرجل السّلام وقال : « إنه لم يمنعني أن أرد عليه السلام (٣) إلا أنّي لم أكن على طهر (٤) » (٥)

ش - أحمد بن إبراهيم بن خالد الموصلي أبو علي ، سكن بغداد ، سمع : حماد بن زيد ، وشريك بن عبد الله النخعي ، وابن المبارك ، وغيرهم . روى عنه : أبو داود ، والنسائي ، وأبو يعلى ، وأبو زرعة الرازي ، وعبد الله بن أحمد بن حنبل ، وغيرهم . قال أحمد بن حنبل : ليس به بأس ، وقد كتب عنه ، وكذا ابن معين . توفي سنة خمس وثلاثين ومائتين ببغداد (٦) .

ومحمد بن ثابت العبدي المصري أبو عبد الله . روى عن : نافع ،

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « فكان » .(٢) في سنن أبي داود : « بهما » .

<sup>(</sup>٣) في سنن أبي داود ; « عليك السلام » .

<sup>(</sup>٤) زيد في سنن أبي داود بعد هذا : « قال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل يقول : روى محمد بن ثابت حديثاً منكراً في التيمم . قال ابن داسة : قال أبو داود : لم يُتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على « ضربتين » عن النبي وروّوه فعل ابن عمر » .

<sup>(</sup>٥) مسلم : كتاب الحيض ، باب : التيمم (١١٥/ ٣٧٠) .

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (١/١) .

وعطاء بن أبي رباح ، وعمرو بن دينار ، وغيرهم . روى عنه : ابن المبارك ، ووكيع ، وأبو الوليد الطيالسي ، وغيرهم . قال ابن معين : ليس بشيء . وقال أبو حاتم : ليس هو بالمتقن ، يكتب حديثه . وقال البخاري : يخالف في بعض حديثه . وقال النسائي : يروي عن نافع ، ليس بالقوي . روى له : أبو داود ، وابن ماجه (١) .

ونافع القرشي العدوي مولى ابن عمر - رضي الله عنهم - .

قوله: « يومئذ » أصله: « يوم إذ كان كذا » ، فحذف « كان كذا » ، وعوض عنها التنوين ، وكذا « حينئذ » ، و« ساعتئذ » ، و « وقتئذ » .

قوله: « أن قال » في محل الرفع على أنه اسم « كان » وخبره مقدماً عليه « من حديثه » ، والتقدير : كان قوله : مر ّ رجل . . . إلى آخره من حديثه يومئذ .

قوله: « في سكة من السكك » أي : الطرق والأزقة ، وأصلها النخل المصطفة ، ثم سميت الطرق بذلك لاصطفاف المنازل بجانبيها .

قوله: « أن يتوارى » أي : أن يغيب .

ويُسْتفادُ من هذا الحديث الفوائد التي ذكرناها في الحديث الذي قبله ، مع زيادة تنصيص على الضربتين . وقد أنكر البخاري على محمد بن ثابت رفع هذا الحديث . وقال الحطابي (٢) : « وحديث ابن عمر لا يصح ؟ لأن محمد بن ثابت العَبْدي ضعيف جدا ، لا يحتج بحديثه » .

وقال البيهقي  $(^{9})$ : « ورفعه غير منكر ، وفعل ابن عمر التيمم على الوجه والذراعين والمرفقين شاهد بصحة رواية محمد بن ثابت ، غير مناف لها » .

قلت : أما أنه غير مناف فصحيح ، وأما أنه شاهد ففيه نظر ؛ لأنه لم

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق (۲۶/ ۲۰۱۵) . (۲) معالم السنن (۱/ ۸۶) .

<sup>(</sup>٣) « المعرفة » للبيهقي كما في نصب الراية (١٥٣/١) .

يوافق رواية ابن ثابت في رفع الذراعين ، بل هذا هو علة من علل الرفع، فكيف يكون المقتضى للتعليل وهو الوقف مقتضياً للتصحيح ؟

وقال البيهقي أيضاً (١): وهو - أي: محمد بن ثابت - في هذا الحديث غير مستحق للنكير بالدلائل التي ذكرتها. ثم قال: وأثنى عليه مسلم بن إبراهيم ورواه عنه. وأشار البيهقي بذلك أن مسلماً لما رواه عنه قال: حدَّثنا محمد بن ثابت العَبْدي، وكان صدوقاً، وصدقه لا يمنع أن يُنكر عليه رفعه على وجه الغلط، لمخالفة غيره له على عادة كثير من أهل الحديث أو أكثرهم.

٣١٥ - ص - نا جعفر بن مسافر ، نا عبد الله بن يحيى البُرُلسي ، أنا حيوة ابن شريح ، عن ابن الهاد ، أن نافعاً حدَّثه عن ابن عمر قال : « أقبل رسول الله من الغائط فلقية رجلٌ عند بثر جَمل ، فسلَّم عليه ، فلم يَردَّ عليه رسول الله - عليه السلام - حتى أقبل على الحائط ، فوضع يدّه على الحائط ، ثم مسَح وجهه ويديه ، ثم ردَّ رسول الله - عليه السلام - على الرجل السلام) (٢) .

ش - جعفر بن مسافر التَّنِيسي ، أبو صالح الهذلي . سمع : يحيى بن حسان التَّنِيسي ، وأيوب بن سويد الحميري الرملي ، وعبد الله بن يزيد المالة بن يحيى البرلُسي . روى عنه : أبو داود / ، وابنه عبد الله بن أبي داود ، والنسائي ، وقال : صالح ، وابن ماجه ، وغيرهم . مات سنة أربعين ومائتين (٣) .

وعبد الله بن يحيى المعافري المصري البرلسي - بضم الباء الموحدة والراء واللام - قرية من سواحل مصر . روى عن : نافع بن يزيد ، وحيوة بن شريح ، وسعيد بن أبى أيوب ، وغيرهم . روى عنه : دُحيَم ، وجعفر

 <sup>(</sup>١) المصدر السابق .
 (٢) تفرد به أبو داود .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٥/ ٩٥٥) .

ابن مسافر ، وأبو داود ، وغيرهم . وقال أبو زرعة : لا بأس به ، وأحاديثه مستقيمة . روى له : البخاري ، وأبو داود (١) .

وحيوة بن شريح بن صفوان أبو زرعة المصري قد ذُكر .

وابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي المدني أبو عبد الله ، كان أعرج يَعْرج من رجليه جميعاً ، وهو ابن أخي عبد الله ابن الهاد . روى عن : عبد الله بن خَبَّاب ، وعبد الله بن دينار ، والزهري ، وجماعة آخرين . روى عنه : يحيى بن سعيد الأنصاري ، ومالك بن أنس ، والليث بن سعد ، وابن عيينة ، وحيوة بن شريح ، وغيرهم . قال ابن معين : ثقة . توفي سنة تسع وثلاثين ومائة بالمدينة . روى له الجماعة (٢) .

ويستفاد من الحديث الفوائد التي تقدمت .

وقال البيهقي : وحديث يزيد بن الهاد عن نافع أتم من ذلك . أي : من حديث محمد بن ثابت العبدي ، وقال أيضاً : وهذا شاهد لرواية محمد بن ثابت ، يعني : أنه مرفوع لا يُنكر رفعه ، فافهم .

## ۱۱۳ - باب: الجنب يتيمم (۳)

أي : هذا باب في بيان أن الجنب إذا لم يجد الماء يتيمم .

واعلم أن العلماء أجمعوا على جواز التيمم عن الحدث الأصغر بلا خلاف ، وكذا أجمع أهل هذه الأعصار ومن قبلهم على جوازه للجنب والحائض والنفساء ، ولم يخالف فيه أحد من الخلف والسلف ، إلا ما جاء عن عمر وابن مسعود ، وحُكي عن إبراهيم النخعي مثله ، وقيل : إن عمر وابن مسعود رجعاً عنه . وقد جاءت بجوازه للجنب الأحاديث الصحيحة

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق (۱٦/ ٣٦٥) . (۲) المصدر السابق (٣٢/ ٢٠) .

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل ، وأثبتناه من سنن أبي داود .

المشهورة ، وإذا صلى الجنب بالتيمم ثم وجد الماء ، وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء ، إلا ما حُكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الإمام التابعي أنه قال : لا يلزمه . وهو مذهب متروك بالإجماع ، وبالأحاديث الصحيحة في أمره – عليه السلام – الجنب بغسل بدنه إذا وجد الماء ، والله أعلم .

٣١٦ - ص - ثنا عمرو بن عون ، قال : ثنا خالد الواسطي ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ح ، ونا مسدد قال : ثنا خالد الواسطي ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن عمرو بن بُجْدان ، عن أبي ذر قال : اجتَمَعت عُنيمة عند رسول الله - عليه السلام - فقال : « يا أبا ذر ّ ابْدُ فيها » فَبدوت إلى الربَّذة ، فكانَت تُصيبني الجَنابة ، فأمكُث الخمس والست ، فأتيت رسول الله - عليه السلام - فقال : أبو ذر با فسكت ، فقال : « ثكلتك أمنك أبا ذر " ! لَأُمِّك الويل ، فدعا لي بجارية سوداء ، فجاءت بعس فيه ماء ، فستَرني بثوب واستترت بالراحلة ، فاغتسلت ، فكأنني (١) ألقيت عني جَبلاً ، فقال : « الصَّعيدُ الطّيبُ وصوء السلم ولو إلى عشر سنين ، فإذا و جدت الماء فامسكه من منه المسكه ونو إلى عشر سنين ، فإذا و جدت الماء فامسكه منه منه الله عنه منه الله في خير " ) أله في فإن ذلك خير " )

ش – عمرو بن عون أبو عثمان الواسطي، وخالد بن عبد الله الواسطي، وخالد بن مِهران الحذاء البصري ، وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجَرمي البصرى .

وعمرو بن بُجدان - بضم الباء الموحدة وسكون الجيم - العامري القعنبي . روى عن أبي ذر الغفاري ، وأبي زيد الأنصاري . روى عنه : أبو قلابة ، وحديثه في البصريين . قال ابن المديني : لم يرو عنه

<sup>(</sup>۱) في سنن أبي داود : « واغتسلت ، فكأني » .

<sup>(</sup>۲) في سنن أبي داود : « فأمسه » ، وهي رواية كما سيذكر المصنف .

<sup>(</sup>٣) الترمذي : كتاب الطهارة ، باب : ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء (١٢٤) ، النسائي : كتاب الطهارة ، باب : الصلوات بتيمم واحد (١/١٧١).

غير أبي قلابة . روى له : أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه (۱) .

وأبو ذر اسمه: جُندب بن جُنادة بن سفيان بن عبيد بن الوقيعة (٢) بن حرام بن غفار ، ويقال: اسمه: برير بن جُنادة ، ويقال: برير بن جندب، ويقال: جندب بن عبد الله ، ويقال: جندب بن السكن . والمشهور الأول. روي عنه قال: أنا رابع الإسلام ، ويقال: كان خامسا في الإسلام ، أسلم بمكة ثم رجع / إلى بلاد قومه ، ثم قدم المدينة إلى [١٥١١-١] رسول الله . رُوي له عن رسول الله مائتا حديث وأحد وثمانون حديثا ، اتفقا منها على اثني عشر حديثا ، وانفرد البخاري بحديثين ، ومسلم بسبعة عشر حديثا . روى عنه: عبد الله بن عباس ، وأنس بن مالك ، وزيد بن وهب ، والمعرور بن سويد ، وخلق سواهم . مات بالربادة سنة اثنين وثلاثين ، وصلى عليه ابن مسعود . روى له الجماعة (٣) .

قوله: «غُنيمة» الغُنيَّمة: تصغير الغنم؛ لأن الغنم اسم مؤنث موضوع للجنس، يقع على الذكور وعلى الإناث وعليهما جميعاً، فإذا صغرتها ألحقتها الهاء فقلت: غنيمة، لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث لها لازم، يقال: له خمس من الغنم ذكور، فتؤنث العدد، وإن عنيت الكباش إذا كان ثلاثة من الغنم؛ لأن العدد يجري في تذكيره وتأنيثه على اللفظ لا على المعنى، والإبل كالغنم في جميع ما ذكرناه.

قوله: « ابْدُ فيها » ابْد - بضم الهمزة - أمر من بدا ، يبدو ، إذا خرج إلى البدو ، يقال : بدا القوم بدوا ، إذا خرجوا إلى البادية ، والضمير الذي في « فيها » يرجع إلى الغنم ، أي : اخرج إلى البدو في الغنم ،

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢١/ ٤٣٣٠) .

<sup>(</sup>٢) في الاستيعاب : « الواقعة »، ولم يذكر هذا الاسم في أسد الغابة ولا الإصابة.

<sup>(</sup>٣) انْظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (٢١/٤)، وأسد الغابة (٢٩٩٦)، والإصابة (٢٢/٤) .

وكلمة « في » هاهنا للمصاحبة ، والمعنى : اخرج إلى البادية مصاحباً الغنم، كما في قوله تعالى : ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ﴾ (١) ، ويكون محل « فيها » نصباً على الحال .

قوله: « فبدوت إلى الرَّبُذة » أي : أخرجتها إلى بادية الربذة ، والربذة - بفتح الراء والباء الموحدة والذال المعجمة - : قرية معروفة قرب المدينة ، بها قبر أبي ذر الغفاري ، بينها وبين المدينة ثلاث مراحل .

قوله: « فأمكث الخمس والست » أي : خمسة أيام وستة أيام ، ونصبهما على الظرفية .

قوله: «ثكلتك أمك » أي: «  $(\Upsilon)$  فقدتك ، والثُّكُل – بضم الثاء – : فقد الولد ، وامرأة ثاكل وثكلى ، ورجل ثاكل وثكلان ، كأنه دعى عليه بالموت لسوء فعله ، أو قوله ، والموت يعم كل أحد ، فإذن الدعاء عليه كلا دُعاء ، أو أراد إذا كنت هكذا فالموت خير لك لئلا تزداد سوءًا ، ويجوز أن يكون من الألفاظ التي تجري على ألسنة العرب ولا يراد بها الدعاء ، كقولهم : « تربت يداك ، وقاتلك الله » .

قوله: « أبا ذر » نصب على النداء ، وحرف النداء محذوف تقديره: يا أبا ذر .

قوله: « لأمك الويل » أي : الحزن والهلاك والمشقة من العذاب ، وكل من وقع في هلكة دعى بالويل ، و « الويل » مرفوع بالابتداء ، وخبره «لأمك» مقدماً ، والمعنى : إنها إذا فقدت ولدها يكون لها ويل وعذاب ، وهذا دعاء بعد دعاء ، يدل على أنه - عليه السلام - تغيظ على أبي ذر غيظاً قويا لمكثه في الجنابة هذا المقدار الذي ذكره .

قوله: « فجاءت بعُسُّ » العس - بضم العين المهملة ، وتشديد السين-: القدح الضخم ، وجمعه عِسَاسٌ وأعساسٌ .

<sup>(</sup>١) سورة القصص : (٧٩) . (٢) انظر : النهاية (١/٢١٧) .

قوله: « فاستترت بالراحلة » الراحلة : المركب من الإبل ذكراً كان أو أنثى .

قوله: «الصعيد» مبتدأ ، و«الطيب» صفته ، ومعناه: الطاهر، وخبره: «وضوء المسلم» يجوز في «الوضوء» ضم الواو وفتحها، والفتح أشهر وأصح.

قوله: « ولو إلى عشر سنين » المراد: نفس الكثرة ، لا العشرة بعينها ، وتخصيص العشرة لأجل الكثرة لأنها منتهى عدد الآحاد ، والمعنى : له أن يفعل التيمم مرة بعد أخرى وإن بلغت مدة عدم الماء إلى عشر سنين ، وليس معناه : أن التيمم دفعة واحدة يكفيه لعشر سنين .

قوله: « فإذا وجدت الماء فامسحه جلدك » معناه: اغسل به جلدك ؛ لأن المسح يجيء بمعنى الغَسل كما ذكرنا غير مرة ، وفي بعض الرواية: «فأمِسَّهُ جلْدك َ » – بفتح الهمزة وكسر الميم وتشديد السين المفتوحة – من الإمساس.

قوله: « فإن ذلك خير » أي : فإن إمساس الجلد بالماء عند وجوده خير من التيمم .

ويُستفاد من هذا الحديث فوائد ، الأولى : فيه دليل على أن المتيمم يجمع بتيمُّمه بين صلوات كثيرة ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وهو حُجَّة على مخالفيه .

والثانية : فيه دليل على انتقاض طهارة المتيمم بوجود الماء على سائر الأحوال ، سواء كان في صلاة أو غيرها ، وهو مذهب أبي حنيفة أيضاً ، وهو حجة على مخالفيه أيضاً .

والثالثة: أن المُحْدث / والجنبَ سواء في التيمم . وقال الخطابي (١): [١٥/١--] « يحتج به من يرى إذًا وجد من الماء ما لا يكفي لكمال الطهارة أن يستعمله في بعض أعضائه ، ويتيمم للباقي ، وكذلك فيمن كان على بعض أعضائه

<sup>(</sup>١) معالم السنن (١/ ٨٨).

جرح ، فإنه يغسل ما لا ضرر عليه من غَسله ، ويتيمم للباقي منه ، وهو قول الشافعي ، ويحتج به أيضاً أصحابه في أن لا يتيمم في مصر لصلاة فرض ، ولا لجنازة ، ولا لعيد ؛ لأنه واجد للماء فعليه أن يُمسه جلده » .

قلت: لا نسلم أن الاحتجاج به في الصورة الأولى صحيح ؛ لأنه لا يدل على صحة الجمع بين البدل والمبدل ، ومن أين يعرف من قوله: «فأمسه جلدك » أن يمس الماء بعض جلده ، ويتيمم للبعض ؟ والعبارة لا تدل على هذا أصلاً ، بل هذا حجة لنا عليهم ؛ لأن قوله: «فإذا وجدت الماء »أي : الماء الكامل الوافي للاغتسال أو الوضوء «فأمسه جلدك » ؛ لأنه ذكر محلى بالألف واللام فيتناول الكامل ، حتى إذا وجد ماء لا يكفي يكون وجوده وعدمه سواء فيتيمم ، كما إذا وجد ماء كافياً ولكنه يخاف العطش على نفسه أو دابته ، فإنه كالمعدوم .

وأما الصورة الثانية ، فكذلك لا يصح الاحتجاج به فيها ؛ لأن مجرد وجود الماء لا يكفي ، بل الشرط القدرة عليه ، فالذي تحضره الجنازة ويخاف فوتها غير قادر على استعمال الماء ، حتى إذا لم يخف فوتها لا يجوز التيمم أيضاً ، كما هو مصرح في كتب الحنفية .

والحديث أخرجه: الترمذي ، والنسائي . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . ورواه ابن حبان في « صحيحه » في النوع الثلاثين من القسم الأول ، ورواه الحاكم في « المستدرك »  $^{(1)}$  وقال : حديث صحيح، ولم يخرجاه ، وكذا رواه الدارقطني في « سننه »  $^{(7)}$  .

ص - قال مسدد : « غُنيمة من الصدَقة » ، وحديث عمرو أتم .

ش - أشار بهذا إلى أن في رواية مسدد « غنيمة من الصدقة » ، وأشار بقوله : « وحديث عمرو أتم » إلى أن هذه الرواية التي فيها صرح باسم عمرو بن بُجدان أتم من الرواية الثانية التي لم يُصرّح فيها عمرو ، وإنما

<sup>. (\</sup>AY - \A\\\)) (\) . (\\\\\)) (\)

ذكر عن أبي قلابة ، عن رجل ، لما يجئ الآن ، ولأجل هذا (1) ضعف ابن القطان في كتابه (1) الوهم والإيهام (1) هذا الحديث فقال : وهذا حديث ضعيف بلا شك ، إذ لا بد فيه من عمرو بن بُجدان ، وعمرو بن بُجدن لا يعرف له حال . وإنما روى عنه أبو قلابة ، واختلف عنه ، فقال خالد الحذاء عنه ، عن عمرو بن بُجدان ، ولم يختلف على خالد في ذلك . وأما أيوب ، فإنه رواه عن أبي قلابة ، واختلف عليه ، فمنهم من يقول : عن أبي قلابة ، عن رجل من بني قلابة (1) . ومنهم من يقول : عن عمرو بن بُجدان ، كقول خالد . ومنهم من يقول : عن أبي اللهب . ومنهم من يقول : عن أبي المُهلب . ومنهم من يقول : عن أبي اللهب . ومنهم من يقول : عن أبي قلابة أن رجلاً من بني قشير قال : (1) على أيوب في روايته عن أبي قلابة .

قال الشيخ تقي الدين في « الإمام » : ومن العجب كون ابن القطان لم يكتف بتصحيح الترمذي في معرفة حال عمرو بن بُجدان ، مع تفرده بالحديث ، وهو قد نقل كلامه هذا « حديث حسن صحيح » ، وأي فرق بين أن يقول : هو ثقة ، أو يصحح له حديثاً انفرد به ؟ وإن كان توقف عن ذلك لكونه لم يَرُو عَنْهُ إلا أبو قلابة ، فليس هذا بمقتضى مذهبه ، فإنه لا يلتفت إلى كثرة الرواة في نفي جهالة الحال ، فكذلك لا يوجب جهالة الحال بانفراد راو واحد عنه بعد وجود ما يقتضي تعديله ، وهو تصحيح الترمذي ، وأما الاختلاف الذي ذكره من كتاب الدارقطني ، فينبغي على طريقته وطريقة الفقه أن ينظر في ذلك ، إذ لا تعارض بين قولنا : عن عمرو بن رجل ، وبين قولنا : عن عمرو بن

<sup>(</sup>١) انظر: نصب الراية (١/ ١٤٨ - ١٤٩).

 <sup>(</sup>۲) كذا في الأصل ، وفي « نصب الراية » ، وفي « سنن الدارقطني » (١/١٨٧) ،
 و « مصنف ابن أبي شيبة » (١/٥/١) : « عن أبي قلابة ، عن رجل من بني عامر » .

<sup>(</sup>٣) في نصب الراية : « اختلاف » .

بُجدان ، وأما من أسقط ذكر هذا الرجل فيؤخذ بالزيادة ويُحكم بها ، وأما من قال : عن أبي المهلب ، فإن [كان] (١) كنية لعمرو ، فلا اختلاف ، وإلا فهي رواية واحدة مخالفة احتمالاً لا يقيناً ، وأما من قال : إن رجلاً من بني قشير قال : « يا نبي الله » ، فهي مخالفة ، فكان يجب أن ينظر في إسنادها على طريقته ، فإن لم يكن ثابتاً لم يعلل بها، والله أعلم»(٢).

سوداء بعسر سنين ، فاستر ومعي ألوب، المساعيل قال : نا حماد ، عن أيوب، عن أبي قلابة ، عن رجل من بني عامر قال : دخلت في الإسلام ، فهمني (٤) ديني ، فأتيت أبا ذر ، فقال أبو ذر : إني اجْتَويْتُ المَدينة ، فأمر لي رسول الله بنود وبغنم ، فقال لي : اشرب من ألبانها . قال (٥) : وأشك في أبوالها ، قال أبو ذر : فكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة ، فأصلي بغير طهور ، فأتيت رسول الله بنصف النهار ، وهو في رهط من أصحابه ، وهو في ظلِّ المسجد ، فقال : أبو ذر ؟ فقلت : نعم ، هلكت يا رسول الله ، قال : وما أهلكك ؟ قلت : إني كنت أعزب عن الماء، ومعي أهلي ، فتصيبني الجنابة ، فأصلي بغير طهر (٢) ، فأمر لي رسول الله بماء ، فجاءت به جارية سوداء بعس يَتخض حض ما هو بملان ، فتستر ث إلى بعير (٧) ، فاغتسلت ، شم جئت ، فقال رسول الله : يا أبا ذر ، إن الصعيد طهور وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين ، فإذا وجدت الماء فأمسة جلدك » (٨) .

ش - حماد بن سلمة ، وأيوب السختياني ، ورجل من بني عامر هو عمرو بن بُجدان المتقدم في الحديث الذي قبله ، سماه خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، وسماه سفيان الثوري ، عن أيوب .

<sup>(</sup>١) زيادة من نصب الراية . (٢) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية .

<sup>(</sup>٣) مكررة في الأصل . (٤) في سنن أبي داود : « فأهمني » .

<sup>(</sup>٥) في سنن أبي داود : « قال حماد : وأشك في أبوالها : هذا قول حماد » .

<sup>(</sup>٦) في سنن أبي داود : « طهور » . (٧) في سنن أبي داود : « بعيري » .

<sup>(</sup>۸) تفرد به أبو داود .

قوله: « فهمني ديني » أي : أمور ديني ، يقال : همه الأمر ، إذا أقلقه وحَزَنَهُ .

قوله: « إني اجتويت المدينة » أي : أصابني « الجَوَى » وهو المرض ، وداء الجوف إذا تطاول ، ويقال : اجتويت البلد ، إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة .

قوله: «بذود» الذود - بفتح الذال المعجمة ، وسكون الواو - من الإبل ما بين الثنتين إلى التسع ، وقيل : ما بين الثلاث إلى العشر ، واللفظة مؤنثة ، ولا واحد لها من لفظها ، كالنَّعَم . وقال أبو عبيد : الذود من الإناث دون الذكور .

قوله: « فكنت أعزب عن الماء » أي : أبعد ، وقد عزب يعزُب فهو عارب ، إذا أبعد ، من باب نصر ينصر .

قوله: « وهو في رهط » الرهط: ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة ، قال الله تعالى : ﴿ وَكَانَ فِي الْمَدينَة تَسْعَة رَهْط ﴾ (١) فجمع وليس لهم واحد من لفظهم ، مثل : ذود ، والجَمع : أَرْهُط وأَرْهَاط ، وأراهط كان (٢) جمع أرهط ، وأراهيط .

قوله: « فقال: أبو ذر؟ » أي: هذا أبو ذر؟ أو هو أبو ذر؟

قوله: «يتخضخض» أي: يتحرك، من الخضخضة، وهي التحريك. قال الجوهري: « الخضخضة »: تحريك الماء ونحوه، وقد خضخضته فتخضخض.

والحديث بهذا الطريق أخرجه النسائي ، والدارقطني (٣) ، وابن حبان. ص - رواه حماد بن زيد ، عن أيوب ، ولم يذكر « أبوالها » .

ش - أي : روى هذا الحديث حماد بن زيد البصري ، عن أيوب السختياني ، ولم يذكر في روايته : « أبوالها » .

<sup>(</sup>۱) سورة النمل : (۸۶) . (۲) كذا . (۳) (۱/ ۱۸۷) .

[ ص - ] وقال أبو داود : « أبوالها » ليس بصحيح في هذا الحديث ، وليس في « أبوالها » إلا حديث أنس ، تفرد به أهل البصرة .

[ش - ] قلت : هو ما رواه الأئمة الستة في كتبهم من حديث أنس : «أن ناساً من عُرينة اجتووا المدينة ، فرخص لهم رسول الله أن يأتوا إبل الصدقة ، فيشربوا من ألبانها وأبوالها ، فقتلوا الراعي ، واستاقوا الذود ، فأرسل رسول الله فأتي بهم ، فقطع أيديهم ، وأرجلهم ، وسمر أعينهم ، وتركهم بالحرة يعضون الحجارة »

أخرجه: البخاري، ومسلم في « الصلاة »، وأبو داود، وابن ماجه في « الحدود »، والترمذي في « الطهارة »، والنسائي في «تحريم الدم».

### ١١٤ - بابُ : إذا خاف الجنب البرد تيمم

أي : هذا باب في بيان حكم الجنب إذا خاف البرد تيمم ، وفي بعض النسخ : « باب إذا خاف الجنب البرد ولم يغتسل » ، وفي بعضها : « باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم ؟ » بهمزة الاستفهام ، وهي الصحيحة .

٣١٨ - ص - حدَّ ثنا ابن المثنى قال : نا وهب بن جرير ، قال : ثنا أبي ، قال: سمعتُ يحيى بن أيوب ، يحدث عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عمران ابن أبي أنس ، عن عبد الرحمن بن جُبير ، عن عمرو بن العاص ، قال : «احْتلَمتُ في ليلة باردة في غزوة ذات السَّلاسل ، فأشفقْتُ إن اغْتَسلتُ أنْ أهلك ، فتيمَّمْتُ ، ثم صليتُ بأصحابي الصُّبْحَ ، فذكروا ذلك للنبيّ - عليه أهلك ، فتيمَّمْتُ ، ثم صليتُ بأصحابي الصُّبْحَ ، فذكروا ذلك للنبيّ - عليه المراد عرو ، صليت بأصحابك وأنت جُنبٌ ؟ فأخبرتُه بالذي منعني من الاغتسال وقلت ؛ إني سمعت الله عز وجَل يقول ؛ ﴿ وَلا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ﴾ (١) ، فضَحِك نبيُّ الله - عليه السلام - ولم يَقُلُ شيئاً » (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة النساء : (٢٩) . (٢) تفرد به أبو داود .

ش - « ابن المثنى » : محمد بن المثنى .

ووهب بن جرير بن حازم أبو العباس البصري . سمع : أباه ، وشعبة ، وهشاماً الدَّستوائي ، وغيرهم . روى عنه : أحمد بن حنبل ، وابن المديني، وأبو خيثمة ، وجماعة آخرون . قال ابن معين : ثقة . مات سنة ست ومائتين منصرفاً من الحج بالمنجشانية على ستة أميال من البصرة . روى له الجماعة (١) .

وأبوه جرير بن حازم قد ذكرناه ، ويحيى بن أيوب الغافقي ، ويزيد بن أبى حبيب : سويد المصري .

وعمران بن أبي أنس المصري العامري ، أحد بني عامر بن لؤي . روى عن : عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، وسلمان الأغر ، وأبي سلمة ابن عبد الرحمن ، وغيرهم . روى عنه (7) . روى له : مسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي . قال أحمد : ثقة (7) .

وعبد الرحمن بن جبير بن نفير أبو حميد ، ويقال : أبو حمير الحضرمي الحمصي ، روى عن أبيه . روى عنه : صفوان بن عمرو ، ومحمد بن الوليد الزبيدي ، ومعاوية بن صالح ، وغيرهم . قال أبو زرعة : ثقة . وقال أبو حاتم : هو صالح الحديث . قال ابن سعد : كان ثقة . وبعض الناس يستنكر حديثه . ومات سنة ثمان عشرة ومائة . روى له الجماعة إلا البخارى (٤) .

قوله: « في غزوة ذات السلاسل » ذات السلاسل وراء وادي القرى ، بينها وبين المدينة عشرة أيام ، وقيل : سميت بماء بأرض جُذام يقال له السُّلْسل ، وكانت في جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٣١/ ٦٧٥٣) .

<sup>(</sup>٢) كذا ، ولم يذكر أحداً .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٢/ ٤٤٨١) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١٧/ ٣٧٨٢) .

قوله: « فأشفقت » أي : خفت ، من الإشفاق ، وكذلك الشفَقُ : الخوف ، يقال : أشفقت ، أشفق ، إشفاقاً ، وهي اللغة العالية ، وحكى ابن دُريْد : شفقت ، أشفق ، شفقاً ، من باب علم يعلم .

قوله: « وأنت جنبٌ » جملة اسمية ، وقعت حالاً عن الضمير الذي في « صَلَيْت » .

ويستفادُ من الحديث فوائدُ ، الأولى : جواز التيمم للمسافر الذي يخاف البرد ، وإن كان يجد الماء ، وأبو حنيفة أجازه للمقيم أيضاً ، لوجود العجز حقيقة ، وعند الشافعي : إذا خاف على نفسه التلف من شدة البرد تيمم وصلًى ، وأعاد كل صلاة صلاها كذلك ، وقال مالك وسفيان : يتيمم كالمريض ، وقال عطاء بن أبي رباح : يغتسل وإن مات ، وهو مُشْكلٌ .

الثانية : عدم إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم في هذه الحالة ، وهو حجة على من يأمر بالإعادة ؟ لأنه - عليه السلام - لم يأمره بالإعادة لا صريحاً ولا دلالة ..

الثالثة : جواز الاجتهاد في زمن النبي - عليه السلام - في غيبته ، وهو مذهب بعض الأصوليين .

٣١٩ – ص – حدَّننا محمد بن مَسلمة وقال: ثنا ابن وهب ، عن ابن لهيعة، وعمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جُبَيْر ، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص ، أن عمرو ابن العاص كان على سَرِيَّة ، وذكر الحديث نحوه . قال : فَغَسَلَ مَغَابِنَهُ وَتُوضَّا وُضُوءَه للصلاة ، ثم صلَّى بهم ، فذكر نحوه ، ولم يذكر التيمم (١).

ش - ابن وهب هو : عبد الله بن وهب المصري ، وابن لهيعة هو : عبد الله بن لهيعة -بكسر الهاء- ، وعمرو بن الحارث الأنصاري المصري.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث السابق .

وأبو قيس مولى عمرو بن العاص . روى عنه : عبد الرحمن بن جبير، وبسر (١) بن سعيد ، وعلي بن رباح ، ويزيد بن أبي حبيب ، ويقال : إنه رأى أبا بكر الصدِّيق ، وقال أبو سعيد بن يونس : اسمه : عبد الرحمن ابن ثابت . وقال محمد بن ستُحنون : إن عبد الرحمن بن الحكم مولى عمرو بن العاص يكنى أبا قيس . قال أبو سعيد : هذا خطأ ، وإنما أراد أبا قيس مالك بن الحكم الحبشي وأخطأ . روى له الجماعة (٢) .

قوله: « كان على سرية » السَّرِيَّة : طائفة من الجيش تبلغ أقصاها أربعمائة، تبعث إلى العدو ، وقد ذُكِرَ مَرَّة .

قوله: « مغابنه » المغابن – بالغين المعجمة – : الأرفاغ ، جمع « رُفْغ » – بضم الراء وفتحها – وهي أصول الآباط والأفخاذ وغيرهما من مطاوي الأعضاء ، وما يجتمع فيه الْوَسخ والعَرَقُ / . وقال ابن الأثير (٣) : [١١٧/١-] «المغابن جمع « مَغْبن » ، من غَبَنَ الثوب إذا ثناه وعطفه ، وهي معاطف الجلد » .

ص - قال أبو داود : وروى هذه القصة عن الأوزاعي ، عن حسان بن عطية قال فيه : « فتيمم » .

ش - حسان بن عطية الشامي [ أبو ] (٤) بكر المحاربي مولاهم . [رو]ى عن : أبي واقد الليثي ، [ وأبي ] الدرداء مرسلاً . سمـ[ع] : ابن المسيب ، وابن [المنكـ]در ، ونافعاً مولى ابن عمر ، [وغيـ]رهم . روى عنه : الأوزاعي ، [ وعبد ] الرحمن بن ثابت ، وحفص بن غيلان ، [وغيـ]رهم . قال ابن معين [ وابن ] حنبل : ثقة . روى له الجماعة (٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل : « بشر » خطأ .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٧٥٧٨/٣٤) .

<sup>(</sup>٣) النهاية (٣/ ٣٤١) .

<sup>(</sup>٤) غير ظاهر في الإلحاق وكذا ما بعده .

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في : تهذّيب الكمال (٦/ ١١٩٤) .

قوله: «قال فيه » أي : قال الأوزاعي في هذا الحديث : « تيمم عمرو ابن العاص » .

## ١١٥ - بابُّ: المَجْدُورُ يَتيمَّمُ (١)

أي : هذا باب في بيان المجدور يتيمم ، والمجدور : الذي به جُدري . وقال الجوهري : الجُدري -بفَتْحهِماً- وقال الجوهري : الجُدري -بضم الجيم وفتح الدال- والجُدري -بفَتْحهِماً- لغتان تقول فيه : جُدر الرجل ، فهو مُجدّرٌ - بالتشديد - والجُدري : الجُبيْبات التي تظهر في جلد الصبيان غالباً قدر العَدسة ونحوها .

سلمة ، عن الزبير بن خُريق ، عن عطاء ، عن جابر قال : خَرَجنا في سفر سلمة ، عن الزبير بن خُريق ، عن عطاء ، عن جابر قال : خَرَجنا في سفر فأصاب رَجلاً معنا (٢) حَجَرٌ فشجّه في رأسه ، ثم احْتَلَم ، فسأَل أصحابه : هل تَجدون لي رُخْصة في التيمم ؟ فقالوا : مَا نجدُ لك رُخْصة ، وأنت تقدر على الله ، فاغتسل فمات ، فلما قَدمْنا على النبيّ – عليه السلام – أُخْبر بذلك ، فقال : قَتَلُوهُ قَتَلَهمُ الله ، ألا سَأَلُوا إذ لم يَعلَمُوا ؟! فإنما شفَاء العي السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يُعصب – شك موسى – على السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعسل سائر جَسده (٣) .

ش - موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي الحلبي . روى عن : زيد بن الحباب ، ومحمد بن سلمة ، وعطاء بن مسلم ، وغيرهم . روى عنه : أبو داود ، والنسائي وقال : لا بأس به ، وأبو حاتم ، وقال : صدوق (٤) . ومحمد بن سلمة الباهلى الحَرَّاني .

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « باب في المجروح يتيمم » ، وأشار محققه إلى أنه في نسخة « هـ » كما عندنا .

<sup>(</sup>۲) في سنن أبي داود : « منا » .(۳) تفرد به أبو داود .

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٩/ ٦٢٧٧) .

والزبير بن خُريق - بضم الخاء المعجمة ، وبعدها رآءٌ مهملة مفتوحة ، وياء آخر الحروف ساكنة وقاف - الجزري . روى عن : أبي أمامة ، وعطاء . روى عنه : محمد بن سلمة ، وعروة بن دينار ، وهو قليل الحديث . روى له أبو داود (١) .

وعطاء هو : ابن أبي رباح ، وجابر بن عبد الله الأنصاري .

قوله: " ( معنا ) في محل النصب على الحال من ( رجلاً ) أي : مصاحباً معنا ، و ( رجلاً ) منصوب على المفعولية ، وفاعله ( حجرٌ ) .

قوله: «فشجّه » من شَجّه ، يَشُجّه شجا ، من باب نصر ينصر ، فهو مشجوج ، وشجج ، والشج في الرأس خاصة في الأصل ، وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ، ويشقه ، ثم استعمل في غيره من الأعضاء .

قوله: « ألا سألوا » -بفتح الهمزة وتشديد اللام- وهي حرف تحضيض، مختص بالجمل الفعلية الخبرية كسائر أدوات التحضيض، وهو الحث على الشيء.

قوله: « إذ لم يعلموا » كلمة « إذْ » للتعليل .

قوله: « شفاء العي " » العي " - بكسر العين المهملة وتشديد الياء - : الجهل ، وقد عيي به يعيا عَياء " ، وعَي " - بالإدغام والتشديد - مثل: عَيِي . قوله: « ويَعْصر » بمعنى : يعصب .

قوله: « على جرحه » متعلق بقوله: « يَعْصر » .

وقوله: «شك موسى » معترض بينهما ، أي : موسى بن عبد الرحمن. ويستفاد من الحديث فوائد :

الأولى : ذم الفتوى بغير علم ، ولهذا قد عابهم به - عليه السلام - وألحق بهم الوعيد ، بأن دعا عليهم ، وجعلهم في الإثم قَتَلَةً له .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٩/ ١٩٦٢) .

الثانية : فيه دليل على جواز التيمم للجنب (١) المجروح الذي يخاف استعمال الماء .

الثالثة: فيه دليل على جواز المسح على الجراحة بعد تعصيبها وقال الخطابي (٢): « فيه من الفقه أنه أمر بالجمع بين التيمم وغسل سائر بدنه بالماء ، ولم ير أحد الأمرين كافياً دون الآخر . وقال أصحاب الرأي : إن كان أقل أعضائه مجروحاً جمع بين الماء والتيمم ، وإن كان الأكثر كفاه التيمم وحده » .

قلت: أراد بأصحاب الرأي: أصحاب أبي حنيفة ، ولكن مذهبهم ليس كما نقله الخطابي ، فإنه غلط ؛ بل المذهب: أن الرجل إذا كان أكثر بدنه صحيحاً وفيه جراحات ، فإنه يغسل الصحيح ولا يتيمم ، بل يمسح على الجبائر ، وإن كان أكثر بدنه جريحاً فإنه يتيمم فقط ولا يغسل الصحيح، وقط ما نُقلَ عن أصحابنا أنهم جمعوا بين الماء والتراب .

والجواب عما في الحديث: أنه - عليه السلام - ما أمر أن يُجْمع بين الغسل والتيمم ؛ وإنما بين أن الجنب المَجْروح له أن يتيمم ويمسح على الجراحة ويغسل سائر جسده ، فيحمل قوله: « يتيمم أ » و « يَمْسح » على ما إذا كان أكثر بدنه جريحاً ، ويحمل قوله: « ويغسل سائر جسده » إذا كان أكثر بدنه صحيحاً ، ويمسح على الجراحة ، على أن الحديث معلول ؛ لأن فيه الزبير بن خُريْق . قال الدارقطني : ليس بقوي . وقال البيهقي : ليس هذا الحديث بالقوي .

<sup>(</sup>۱) في الأصل : « للميت » . (٢) معالم السنن (١/ ٨٩) .

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه : كتاب الطهارة ، باب : في المجروح تصيبه الجنابة (٥٧٢) .

ش – نصر بن عاصم الأنطاكي ، روى عن : محمد بن شعيب بن شابور ، روى عنه : أبو داود ، وابن ماجه .

ومحمد بن شعيب بن شابور الدمشقي الشامي ، مولى بني أمية ، مولى الوليد بن عبد الملك . سمع : خالد بن دهقان ، وعثمان بن أبي العالية ، والأوزاعي ، وغيرهم . روى عنه : ابن المبارك ، ومحمد ابن مصفى ، وكثير بن عبيد الحمصان (١) ، وخلق سواهم . قال أحمد ابن حنبل : ما أرى به بأساً . وقال ابن معين : كان مرجئاً ، وليس به في الحديث بأس . وقال محمد بن عبد الله : ثقة . مات سنة تسع وتسعين ومائة ، وهو ابن ثنتين وثمانين سنة ببيروت . روى له الجماعة (٢) .

قوله: « جُرْح » بضم الجيم الاسم ، وبالفتح المصدر ، من جرحه جَرْحاً. والحديث أخرجه أبو داود منقطعاً ، وأخرجه ابن ماجه موصولاً . وقال أبو علي بن السكن : قال لي أبو بكر بن أبي داود : حديث الزُبيْر ابن خُريق أصح من حديث الأوزاعيّ .

#### \* \* \*

١١٦ - بابُ : المُتَيمّم يَجدُ الماء بعد ما صَلّى (٣) في الوقت

أي : هذا باب في حكم المتيمم الذي صلى بالتيمم ، ثم وجد الماء قبل خروج الوقت .

٣٢٧ - ص - حدَّ ثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال: نا عبد الله بن نافع ، عن الليث بن سعد ، عن بكر بن سوادة ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الحدري قال: « خَرجَ رجلان في سَفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء ، فتيم ما صعيداً طَيِّباً فصلياً ، ثم وجَدا اللاء في الوقت ، فأعاد أحدُهما الصلاة والوصوء ، ولم يُعد الآخر ، ثم أتيا رسول الله فذكرا ذلك له ، فقال للذي لم

<sup>(</sup>۱) کذا .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٥/ ٥٢٩٠) .

<sup>(</sup>٣) في سنن أبي داود : « يصلي » .

يُعدْ: أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجزأتْكَ صلاتُكَ ، وقال للذي تَوضأ وأعاد : لك الأُجرُ مَر تين (١)

ش – محمد بن إسحاق بن محمد المسيبي المخزومي المدنى .

وعبد الله بن نافع بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي ، أبو بكر المدني . سمع : مالك بن أنس ، وعبد الله بن محمد ابن يحيى ، وعبد العزيز بن أبي حازم ، وغيرهم . روى عنه : ابنه أحمد ومحمد بن إسحاق المسيبي ، وعباس الدوري . قال ابن معين : صدوق ، ليس به بأس . مات سنة بضع عشر ومائتين . روى له : مسلم ، وأبو داود ، وابن ماجه (٢) .

وبكر بن سوادة بن ثمامة الجُذَامي أبو ثمامة المصري: كان فقيها مفتياً . روى عن: سهل بن سَعْد ، وعبد الرحمن بن غنم ، وسفيان بن وهب الصحابي (٣) ، وعطاء بن يسار ، وابن المسيب ، وأبي سلمة ، وغيرهم . روى عنه : عمرو بن الحارث ، والليث بن سَعْد ، وعبد الرحمن بن زياد وقال ابن سعد : كان ثقة إن شاء الله . توفي بأفريقية ، وقيل : بل غرق في بحار الأندلس سنة ثمان وعشرين ومائة . روى له الجماعة إلا البخاري (٤) .

قوله: «لك الأجر مرتين» مرة لصلاته الأولى ، ومرة لصلاته الثانية . واستفيد من الحديث : أن الرجل إذا صلى بالتيمم ، ثم وجد الماء قبل خروج الوقت لا إعادة عليه ، رُوي ذلك عن ابن عمر أيضاً ، وبه قال الشعبي ، وهو مذهب أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وسفيان، وإسحاق . وقال عطاء وطاوس وابن سيرين ومكحول والزهري: يُعيد الصلاة ، واستحبه الأوزاعي ، ولم يُوجبه . وقال الخطابي (٥) :

<sup>(</sup>١) النسائي : كتاب الغسل، باب: التيمم لمن لم يجد الماء بعد الصلاة (١/٢١٣).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : تهذِّيبُ الكمال (٣٦٠٧/١٦) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « الصحابية » .

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٧٤٦/٤) . (٥) معالم السنن (١/ ٩٠) .

«في هذا الحديث من الفقه أن السُّنَّة تعجيل الصلاة للمتيمم في أول وقتها، كهو للمتطهر بالماء » .

قلت : لا نسلم ذلك ؛ لأن الحديث لا يدل على هذا ، بل المروي عن ابن عمر أنه قال : يتلُّوم ما بينه وبين آخر الوقت ، وبه قال : عطاء ، وأبو حنيفة ، وسفيان ، وأحمد بن حنبل ، ومالك ، إلا أنه قال : إن كان في موضع لا يرجى فيه وجود الماء تيمم وصلى في أول وقت الصلاة . وعن الزهري: لا يتيمم حتى يخاف فوات الوقت.

ص - قال أبو داود: وغيرُ ابن نافع يرويه عن الليث ، عن عميرة بن أبى ناجية ، عن بكر بن سُوادة ، عن عطاء بن يسار ، عن النبي - عليه السلام- وذكر أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ، هو مرسل.

ش - رواه ابن المبارك ، وعبد الله بن يزيد المقرئ ، عن الليث ، عن بكر ، عن عطاء ، عن النبي - عليه السلام - مرسلاً ، وأسنده أبو الوليد الطيالسي عن الليث ، عن عمرو بن الحارث ، وعميرة بن أبي ناجية ، عن بكر بن سوادة ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري . تفرد بذلك / أبو الوليد الطيالسي ، ولم يُسند عُميرة بن أبي ناجية غير هذا [١١٨/١-١] الحديث ، قاله أبو علي بن السكن ، وأخرجه النسائي مُرْسلاً ومُسْنداً ، وأخرجه الحاكم أيضاً مسنداً ، وقال : صحيح على شرطهما ، فإن ابن نافع ثقة ، وقد وصل هذا الإسناد عن الليث ، وقد أرسله غيره .

> وقال الطبراني في « الأوسط » (١) : لم يروه متصلاً إلا ابن نافع تفرُّد به المسيبي . وقال الدارقطني : تفرد به ابن نافع عن الليث بهذا الإسناد متصلاً ، وخالفه ابن المبارك وغيره ، فلم يذكروا أبا سعيد . وقال ابن القطان : عميرة مجهول الحال .

قلت : عُميرة ليس بمجهول الحال ، ذكره ابن حبان في « الثقات » وهو

- 104www.besturdubooks.wordpress.com

<sup>(</sup>١) (٨/ ٧٩٢٢) ولفظه : « لم يرو هذا الحديث - مجوداً - عن الليث بن سعد إلا عبد الله بن نافع » .

- بفتح العين وكسر الميم - ابن أبي ناجية المصري . روى عن : يزيد بن أبي حبيب ، وجماعة . وروى عنه : بكر بن مضر ، وابن وهب ، وجماعة . وقال النسائي : ثقة ، وكان عابداً بكاءً ، قاله ابن يونس . مات سنة ثلاث ومائة .

777 - 0 - 4 ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال : ثنا ابن لهيعة ، عن بكر بن سوادة ، عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد ، عن عطاء بن يسار : « أن رجلين من أصحاب النبيِّ – عليه السلام – » بمعناه (1) .

ش - أبو عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد ، روى عن : عطاء بن يسار، روى عنه : بكر بن سوادة . روى له : أبو داود (٢) .

قوله: « بمعناه » أي : بمعنى الحديث المذكور ، وهذا أيضاً مُرْسلٌ .

# \* \* \* \* \* 1 \ \ الغُسْل يَوْم الجُمعة - ١١٧

أي : هذا باب في بيان الغسل يوم الجمعة .

٣٢٤ - ص - حدَّثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال : ثنا معاوية ، عن يحيى قال : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن : أن أبا هريرة أخبره ، أن عمر بن الخطاب بَيْنا هو يخطُبُ يومَ الجُمُعَة ، إذ دَخلَ رجلٌ فقال عُمرُ : أَتَحْتَبسُون عن الصلاة ؟ فقال الرجلُ : ما هو إلا أن سمعتُ النِّداءَ فتوضأتُ ، فقال عمرُ : والوضوءُ أيضاً !! أُولَمْ تسمعُوا رسولَ اللهِ يقول : « إذا أَتَى أحدُكُمُ الجُمُعَةَ فليغتسلُ » ؟ (٣)

<sup>(</sup>١) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٣٤/ ٧٤٧٧) .

<sup>(</sup>٣) البخاري : كتاب الجمعة ، باب : فضل الغسل عن عمر ، باب : فضل الجمعة (٣) البخاري : كتاب الصلاة ، باب :  $(\Lambda \Lambda \Lambda)$  ، مسلم : كتاب الجمعة ( $\Lambda \Lambda \Lambda$ ) ، النسائي : كتاب الجمعة ، باب : الأمر ما جاء في اغتسال الجمعة ( $\Lambda \Lambda$ ) ، النسائي : كتاب الجمعة ، باب : الأمر بالغسل يوم الجمعة ( $\Lambda \Lambda$ ) .

ش – الربيع بن نافع الحلبي .

ومعاوية بن سلام بن أبي سلام الحبشي الأسود الألهاني ، واسم أبي سلام ممطور . سمع : جده أبا سلام ، وأخاه زيد بن سلام ، والزهري ، ويحيى بن أبي كثير . روى عنه : الوليد بن مسلم ، وأبو توبة ، ويحيى بن يحيى ، وغيرهم . قال أحمد : ثقة . روى له الجماعة إلا الترمذي (١) .

ويحيى هو يحيى بن أبي كثير اليمامي الطائي .

قوله: « بينا هو يخطب » قد مر الكلام في « بينا » مرةً .

قوله: «النداء» أي: الأذان. والرجل القائل هو: عثمان بن عفان. واختلف العلماء في غسل الجمعة ، فحكي وجوبه عن بعض الصحابة ، وبه قال أهل الظاهر ، وحكاه ابن المنذر عن مالك ، وحكاه الخطابي عن الحسن البصري ، ومالك . وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه سُنَّة مستحبة ليس بواجب . قال القاضي : وهو المعروف من مذهب مالك . واحتج من أوجبه بظواهر الأحاديث الواردة في هذا الباب ، واحتج الجمهور بأحاديث صحيحة ، منها حديث هذا الرجل الذي دخل وعُمر يخطب وقد ترك الغسل ، ولو كان واجباً لأمره عُمر أن ينصرف فيغتسل ، فدل سكوت عمر ومن حضره من الصحابة على أن الأمر به محمول على معنى الاستحباب دون الوجوب ، وليس يجوز على الرجل الذي دخل – الذي ذكر في هذا الخبر من غير هذا الوجه أنه عثمان – وعلي وعمر ومن بحضرته من المهاجرين والأنصار أن يجتمعوا على ترك الواجب . والحديث أخرجه البخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه .

٣٢٥ - ص - حدَّثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن صفوان بن

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٨/٢٨) .

سُليم، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري : « أن رسولَ اللهِ - عليه السلام - قال : « غُسلُ يومِ الجُمُعُةِ واجبٌ على كلِّ مُحْتَلِمٍ » (١) .

ش – مالك بن أنس.

قوله: «مُحْتلم» أي: بالغ، والمعنى: أنه متأكد في حقه، كما يقول الرجل لصاحبه: حقك واجب علي ، أي: متأكد، لا أن المراد الواجب المحتم المعاقب عليه، وشهد لصحة هذا التأويل الأحاديث الصحيحة، كحديث عمر وغيره، ومثل هذا الواجب يسمى وجوب الاختيار والاستحسان. وقد أجاب بعض أصحابنا أن هذه الأحاديث التي ظاهرها الوجوب منسوخة بحديث: «من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل ». وقال ابن الجوزي: «أحاديث الوجوب أصح وأقوى، والضعيف لا ينسخ القوي».

قلت: هذا الحديث رواه أبو داود في « الطهارة » والترمذي ، والنسائي في « الصلاة » ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، ورواه أحمد في الالالالالالاله » ، والبيهقي كذلك ، وابن أبي شيبة / في « مصنفه » ، وسنتكلم عليه .

٣٢٦ - ص - حدَّني يزيد بن خالد الرملي قال: نا المفضل - يعني: ابن فضالة - عن عياش بن عباس ، عن بكير ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن حفصة ، عن النبي - عليه السلام - قال: «على كُلِّ مُحتلم رَواحُ الجُمُعة (٢) وعلى مَنْ رَاحَ الجُمُعة (٣) الغُسلُ » (٤)

<sup>(</sup>۱) البخاري : كتاب الأذان ، باب : وضوء الصبيان متى يجب عليهم الغسل والطهور (۸۰۸) ، مسلم : كتاب الجمعة ، باب : وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به (٩٤٦/٥) ، النسائي : كتاب الجمعة ، باب : إيجاب الغسل يوم الجمعة (٣/ ٩٣) ، ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة، باب : ما جاء في الغسل يوم الجمعة (٩٣/١) .

<sup>(</sup>٢) في سنن أبي داود : « رواح إلى الجمعة » .

<sup>(</sup>٣) في سنن أبي داود : « وعلى كل من راح إلى الجمعة » .

<sup>(</sup>٤) النسائي: كتاب الجمعة ، باب : التشديد في التخلف عن الجمعة (٣/ ٩٢) .

ش - عياش بن عباس : الأول بالياء آخر الحروف المشددة وبالشين المعجمة ، والثاني بالباء الموحدة المشددة والسين المهملة ، أبو عَبْد الرحيم القِتْباني ، وبكير بن عبد الله الأشج .

قوله: « رواح الجمعة » الرواح: الذهاب أي وقت كان ، والحديث أخرجه النسائي .

ص - قال أبو داود : إذا اغتسلَ الرجلُ بعدَ طُلوعِ الفجرِ أجزأه من غُسلِ الجُمُعة وإن أَجنبَ .

ش - أشار بهذا إلى أن هذا الغسل لليوم لا للصلاة ، وهو قول الحسن ابن زياد من أصحابنا . وقال أبو يوسف : للصلاة . وفائدته تظهر فيما قال أبو داود ، فعندهما إذا اغتسل بعد طلوع الفجر ينال أجر الغسل ؛ لأنه وجد في يوم الجمعة ، وعند أبي يوسف لا ينال ؛ لأنه لم يصل به الجمعة ، وكذا الخلاف إذا اغتسل بعد صلاة الجمعة .

قوله: « وإن أجنب » يعني : وإن كان جنباً واغتسل لأجل الجنابة بعد طلوع الفجر ، أجزأه من غُسل الجمعة .

٣٢٧ – ص – حدَّننا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن مَوهَب الرمْلي وعبد العزيز بن يحيى الحراني قالا: ثنا محمد بن سلمة . ونا موسى بن إسماعيل قال : نا حماد – وهذا حديث محمد بن سلمة – عن محمد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن .

قال: أبو داود: وقال يزيد وعبد العزيز في حديثهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، وأبي أمامة بن سهل ، عن أبي سعيد الخدري ، وأبي هريرة قالا: قال رسول الله على : « مَن اغْتسَلَ يومَ الجُمُعَة ، ولَبسَ من أحسن ثيابه ، ومَس من طيب إن كان عنده ، ثم أتى الجُمُعة فلم يَتَخَطَّ أعناق الناسَ ، ثم صلّى ما كتب الله له ، ثم أنصت إذا خَرج إمامه حتى يَفرُغ من صلاته ، كانت كفارة لما بينها وبين جُمُعته التي قَبْلَها » (١)

<sup>(</sup>١) مسلم : كتاب الجمعة ، باب : فضل من استمع وأنصت في الخطبة (٢٦/ ٨٥٧) مختصراً.

ش - حماد بن سلمة ، ومحمد بن إسحاق بن يسار ، ومحمد بن إبراهيم بن الحارث القرشي التيمي المدني ، وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن .

وأبو أمامة: أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري المدني ، ولد في حياة النبي - عليه [ السلام ] (١) ، وهو سماه ، حدّث عنه مُرسلاً ، وسلم عمر ] بن الخطاب ، وعثمان ، وأبا هريرة ، [ وزيد ] بن ثابت ، وأبا سعيد . روى عنه : ابناه محمد وسهل ، والزهري ، ويحيى الأ[نصاري ] ، وغيرهم . مات سنة مائة . روى له : النسائي ، وابن ماجه عن النبي - عليه السلام - ، وبقية الجماعة عن الصحابة (٢) .

قوله: « ثم أنصت » أي : سكت .

قوله: « إذا خرج إمامه » أي : إذا خرج للخطبة .

قوله: «كانت » أي : الخصال المعدودة «كفارة » ، الكفارة فعالة للمبالغة ، كقتالة ، وضرّابة ، وهي من الصفات الغالبة في باب الاسمية ، وهي عبارة عن الفعلة والخصّلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة ، أي : تسترها وتمحوها ، وأصله من الكفر - بفتح الكاف - وهو التغطية ، وقد كفرت الشيء أكفره - بالكسر - كفراً أي : سترته . وأما الكفر -بالضم فهو ضد الإيمان ، وفعله من كفر يكفر ، من باب نصر ينصر .

ويستفاد من الحديث فوائد ، الأولى : استحباب الغسل يوم الجمعة .

الثانية : استحباب لبس أحسن الثياب .

الثالثة : استحباب مس الطيب إن وجده، وهو يتناول سائر أنواع الطيب حتى المسك ، وغيره .

الرابعة : ترك تخطي أعناق الناس، وفيه الإشارة إلى استحباب التبكير.

<sup>(</sup>١) غير واضح في الإلحاق وكذا ما بعده ، وأثبتناه من مصادر الترجمة .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة (٤/٥) ، وأسد الغابة (٦/١٨)، والإصابة (٤/٤) ، وتهذيب الكمال (٣/٢) .

الخامسة : استحباب التنفل قبل خروج الإمام .

السادسة : أن النوافل المطلقة لا حد لها ، لقوله : « ما كتب الله له ».

السابعة : استحباب الإنصات من حين خرج الإمام إلى أن يفرغ من صلاته .

واعلم أن قرانه بين غسل الجمعة وبين لُبْسه أحسن ثيابه ، ومسه الطيب، يدل على أن الغسل مستحب كاللباس والطيب .

وأخرجه مسلم مختصراً من حديث أبي صالح ، عن أبي هريرة ، وأدرج فيه زيادة « ثلاثة أيام » في الحديث .

ص - قال : ويقول أبو هريرة : « وزيادةُ ثلاثةِ أيامٍ » ، ويقول : « إن الحسنةَ بعَشر أمثالها » .

ش - أي : قال يزيد بن خالد : يقول أبو هريرة في روايته : " كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها ، وزيادة ثلاثة أيام " ، ويقول : " إن الحسنة بعشر أمثالها " ، لقوله تعالى : ﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ الْمِنْلُهَا﴾ (١) / . فإن قلت : ما بين الجمعتين ستة أيام ، فإذا ضَمَّيت عليه ١١٩/١-١١ ثلاثة تكون تسعة أيام فما صحت العشرة ، فإن حَسبت الجمعتين معها تكون أحد عشر يوما فلا يستقيم قوله : " إن الحسنة بعَشْر أمثالها " قلت (٢) المراد ما بين الساعة التي يُصلي فيها الجمعة إلى مثلها من الجمعة الأخرى على سبيل التكسير لليوم ، فيستقيم الأمر في تكميل العشرة ، وقد اختلف على سبيل التكسير لليوم ، فيستقيم الأمر في تكميل العشرة ، وقد اختلف الفقهاء فيمن أقر لرجل بما بين درهم إلى عشرة دراهم ، فقال أبو حنيفة : يلزمه تسعة دراهم . وقال أبو يوسف ومحمد : يلزمه عشرة . ويدخل فيه الطرفان والواسطة . وقال أبو ثور وزفر : لا يلزمه أكثر من ثمانية ويسقط الطرفان ، وهو قول الشافعي أيضاً " .

ص - قال أبو داود : حديث محمد بن سلمة أتم ، ولم يذكر حماد كلام أبي هريرة .

سورة الأنعام (١٦٠) . (٢) انظر : معالم السنن (١/ ٩٢) .

ش – إنما صار حديث محمد بن سلمة أتم ؛ لأنه ذكر في روايته : «زيادة ثلاثة أيام» عن أبي هريرة ، ولم يذكرها حماد بن سلمة .

٣٢٨ - ص - ثنا محمد بن سلمة المُرادي قال: أنا ابن وهب، عن عمرو ابن الحارث: أن سعيد بن أبي هلال، وبُكيْر بن الأشج حدّثاه عن أبي بكر ابن المنكدر، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، أن رسول الله - عليه السلام - قال: « الغُسلُ يوم الجُمُعَة على كُلِّ مُحتَلِم، والسِّواكُ، ويَمسُّ من الطِّيبِ مَا قُدِّرَ لَهُ » إلا أن بكيراً لم يذكر عبد الرحمن، وقال في الطِّيب: « ولو من طيب المَرأة » (١).

ش - ابن وهب هو : عبد الله بن وهب .

وسعيد بن أبي هلال الليثي ، أبو العلاء المصري ، ويُقال : المدني . روى عن : محمد بن المنكدر ، وزيد بن أسلم ، ونبيه بن وهب ، وغيرهم . روى عنه : الليث بن سعد ، وهشام بن سعد ، وخالد بن يزيد ، وعمرو بن الحارث . قال أبو حاتم : لا بأس به . توفي سنة ثلاثين ومائة . روى له الجماعة (٢) .

وأبو بكر هذا هو أخو محمد بن المنكدر ، ولم يُعْرف اسمه ، وكنيته اسمه ، ومن لم يُميِّز بينهما ربما يعتقد أن المراد من أبي بكر في هذا الحديث هو : محمد بن المنكدر .

وعمرو بن سليم بن عمرو بن خلدة بن مخلّد - بالتشديد - ابن عامر ابن زريق الزرقي الأنصاري المدني . روى عن : عمر بن الخطاب ،

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب الأذان ، باب : وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم (۸۵۷) ، وانظر (۸۹۵) ، (۲٦٦٥) ، مسلم : كتاب الجمعة ، باب : وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به (٥/ ٨٤٦) ، النسائي : كتاب الجمعة ، باب : إيجاب الغسل يوم الجمعة (٣/ ٩٥) ، ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة والسُنَّة فيها ، باب : ما جاء في الغسل يوم الجمعة (١٠٨٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٣٧٢/١١) .

وسمع أبا قتادة ، وأبا سعيد الخدري ، وابنه عبد الرحمن بن أبي سعيد ، وأبا حُميْد الساعديّ . روى عنه : سعيد المقبري ، وأبو بكر بن المنكدر ، وبكير بن عبد الله الأشج ، وغيرهم . قال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث . روى له الجماعة (١) .

وعبد الرحمن بن سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي أبو حفص ، أو أبو محمد ، أو أبو جعفر المدني، وهو ابن أبي سعيد الخدري. روى عن : أبيه ، وأبي حُميد الساعدي . روى عنه : عطاء بن يسار ، وزيد بن أسلم ، وعمرو بن سُليم الزُّرقي ، وغيرهم . مات سنة ثنتي عشرة ومائة . روى له الجماعة إلا البخاري (٢) .

قوله: « الغُسل » مبتدأ ، و « يوم الجمعة » نصب على الظرف .

قوله: «على كل محتلم» متعلق بمحذوف ، وهو مع متعلقه خبر المبتدا. فإن قيل: ما متعلقه المحذوف؟ قلت: لفظة «على» يدل على أن المتعلق «واجب» أي: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وذلك لأن «على» للإيجاب.

فإن قيل: فعلى هذا ينبغي أن يكون غسل يوم الجمعة واجباً ؟ قلت: قد مر الكلام فيه مستوفى ، ويجوز أن تكون « على » هاهنا بمعنى « من » نحو قوله تعالى: ﴿ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴾ (٣) ، ويكون المعنى: الغسل يوم الجمعة من كل محتلم مستحب أو فضيلة .

قوله: « والسواكُ » قال الشيخ محيي الدين في « شرح مسلم » (٤) : أي : ويُسَن له السواك . قلت : الأولى أن يكون هذا عطفاً على الغسل ، ويكون التقدير : والسواك أيضاً على كل محتلم . ويكون الكلام فيه مثل الكلام في الغسل .

قوله: « ويَمس من الطيب » يجوز فيه الرفع ، ويكون هذا كلاماً بذاته

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢٢/ ٤٣٧٩) . (٢) المصدر السابق (١٧/ ٣٨٢٩) .

<sup>(</sup>٣) سورة المطففين : (٢) . (٤) (٦/ ١٣٥) .

منقطعاً عما قبله ، ويجوز النصب بتقدير « أن » ، ويكون حينئذ في قوة المصدر ، والتقدير : ومَسَّه من الطيب ، ويكون عطفاً على قوله : «والسواك » .

قوله: « ما قدر له » في محل النصب على أنه مفعول « يَمسُّ » . قال المراه القاضي : هذا الكلامُ محتمل لتكثيره ، ومحتمل لتأكيده حتى يفعله / بما أمكنه ، ويؤيده قوله : « ولو من طيب المرأة » وهو المكروه للرجال ، وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه ، فأباحه للرجل هنا للضرورة لعدم غيره . وهذا يدل على تأكده .

قوله: « إلا أن بكيراً لم يذكر عبد الرحمن » أي : إلا أن بكير بن عبد الله الأشج لم يذكر في روايته عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، ولكن قال في الطيب : « ولو من طيب المرأة » أي : ولو كان الطيب من طيب المرأة .

والحديث أخرجه مسلم ، والنسائي ، وأخرجه البخاري من حديث عُمرو بن سليم الزرقي ، عن أبي سعيد الخدري بنحوه .

٣٢٩ – ص – حدَّننا محمد بن حاتم الجَرجرائي (١) قال: ثنا ابن المبارك، عن الأوزاعي قال: نا حسان بن عطية قال: حدَّثني أبو الأشعث الصَّنعاني قال: حدَّثني أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: « مَن غَسَّلَ يومَ الجُمُعة واغتسلَ، ثم بكّر وابتكر ، ومَشَى ولم يركَب ، ودَنا من الإمام فاستمع ، ولم يلغ ، كان له بكل خُطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها» (٢).

<sup>(</sup>۱) في سنن أبي داود : « . . . الجرجراثي ، حدَّثنا حبي » وهو خطأ ، وإنما محمد الجرجراثي معروف بـ « حبي »، وهو مترجم في تَهذيب الكمال (٢٥/٢٥).

<sup>(</sup>٢) الترمذي : كتاب الصلاة ، باب : ما جاء في فضل غسل يوم الجمعة (٤٩٦) ، النسائي : كتاب الجمعة ، باب : فضل غسل يوم الجمعة (٩٥/٣) ، وباب : الفضل من الدنو من الإمام (٣/٢٠١) ، ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة والسُّنَّة فيها ، باب : ما جاء في الغسل يوم الجمعة (١٠٨٧) .

ش - ابن المبارك : هو عبد الله بن المبارك .

وأبو الأشعث شراً حيل بن شرحبيل بن آدة الصنعاني ، صنعاء دمشق ، وكانت قرية بالقرب من دمشق ، وهي الآن أرض فيها بساتين تقرب من الربوة ، وقيل : إنه من صنعاء اليمن ، و «آدة » ممدودة . سمع : عبادة ابن الصامت ، وابن عَمْرو ، وأبا هريرة ، وثوبان ، وأوس بن أوس الثقفي ، وغيرهم . روى عنه : مسلم بن يسار ، وحسان بن عطية ، والوليد بن سليمان ، وجماعة آخرون . قال أحمد بن عبد الله العجلي : تابعي ثقة . روى له الجماعة إلا البخاري (١) .

قوله: « من غسّل يوم الجمعة واغتسل » رُوي مخففاً ومشدداً ، ومن خفف قال : معناه وطئ امرأة قبل الخروج إلى الصلاة ؛ لأنه يجمع غض البصر ، يقال : غسل الرجل امرأته ، وغسلها - مخففاً ومشدداً - إذا جامعها ، وفحل غُسله : إذا كان كثير الضّراب ، ومن شدد قال : معناه : غسّل غيره ؛ واغتسل هو ؛ لأنه إذا جامع امرأته أحوجها إلى الغُسْل . وقيل : أراد بـ « غسّل » غسّل أعضائه للوضوء ، ثم اغتسل بعد ذلك للجمعة . وقيل : معنى « غسّل » غسل الرأس خاصة ؛ لأن العرب لهم لم وشعور ، وفي غسلها مؤنة ، فأفرد ذكر الرأس لذلك . و« اغتسل » غسل سائر جسده . وقيل : معناهما واحد ، وكررهما للتأكيد ، كما قال : « مشى ولم يركب » .

قوله: «ثم بكر وابتكر » قيل : معنى « بكر » يعني إلى الصلاة فأتاها في أول وقتها ، وكل مَنْ أسرع إلى شيء فقد بكر إليه ، « وابتكر » : أدرك أول الخطبة ، وأولها باكورتها ، كما يقال : ابتكر الرجل ، إذا أكل باكورة الفاكهة . وابتكار الجارية : أخذُ عذرتها . وقيل : « بكر » تصدق قبل خروجه ، وتأوّل في ذلك قوله في الحديث : « باكروا بالصدقة ، فإن البلاء لا يتخطاها » . وقيل : معنى اللفظتين واحد من « فعل ، وافتعل »

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (١٢/٢٧١٢) .

وإنما كرر للزيادة في المبالغة والتأكيد ، ولأن العرب إذا بالغت في الشيء اشتقت من اللفظة الأولى لفظة على غير بنائها ، ثم اتبعوها إعرابها ، فيقولون : جَادٌ مجد ، وليل لائل .

قوله: « ولم يركب » تأكيد لقوله: « ومشى » ، ويحتمل أن لا يكون تأكيداً ويكون المعنى: ولم يركب بالكلية في الذهاب والإياب ؛ لأنه إذا مشى في الذهاب فقط ، أو في الإياب فقط ، أو مشى شيئاً يسيراً في الذهاب ، أو الإياب ، يصدق عليه أنه مشى ، ولم يصدق عليه أنه لم يركب ، فح (١) لا يكون قوله: « ولم يركب » تأكيداً ، فافهم .

قوله: « فاستمع » أي : إلى الخطبة .

قوله: « ولم يلغ » من اللَّغُو ، يقال: لغى الإنسان يلغو ، ولغَى يلْغَى ، ولغي يلْغَى ، ولغي يَلْغَى ، والغي يَلْغَى ، إذا تكلم بالمطرّح من القول وما لا يُعنى ، والغى إذا أسقط، فالأول من باب: نصر ينصر ، والثاني من باب: فتح يفتح ، والثالث من باب: علم يعلم .

قوله: « بكل خطوة » الخُطوة - بالضم - بُعْدُ ما بين القدمين في المشي - وبالفتح - للمرة ، وجمع الخطوة في الكثرة خُطى ، وفي القلة خُطوات- بسكون الطاء وضمها وفتحها - .

قوله: « عملُ سُنَّة » بالرفع على أنه اسم « كان » .

[١/٠١٠] قوله: « أجر صيامها » بالرفع أيضاً على أنه بدل من العمل / ٠

والحديث أخرجه الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه . وقال الترمذي : حديث أوس بن أوس حديث حسن .

777 - 00 - 40 حدَّثنا قتيبة بن سعيد قال : نا الليث ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن عبادة بن نُسيِّ ، عن أوس الثقفي ، عن رسول الله – عليه السلام – أنه قال : « من غسَّل رأسه يومَ الجُمُعةِ واغتسل » ثم ساق نحوه (7)

<sup>(</sup>۱) أي : « فحينئذ » . (٢) انظر الحديث السابق .

ش - خالد بن يزيد المصري أبو عبد الرحيم الإسكندراني ، مولى أبي الصنيع ، وقيل : ابن أبي الصنيع الجمحي مولى عمير بن وهب ، وكان فقيها مفتياً . روى عن : عطاء بن أبي رباح ، وأبي الزبير ، وسعيد ابن أبي هلال ، والزهري . روى عنه : الليث بن سعد ، وحيوة بن شريح ، والمفضل بن فضالة ، وابن لهيعة . قال أبو زرعة : مصري ثقة . وقال أبو حاتم : لا بأس به . توفي سنة تسع وثلاثين ومائة . روى له الجماعة (١) .

قوله: « ثم غسل رأسه » بالتشديد ، وقد قلنا : إنه - عليه السلام -حرضهم بذلك لكونهم أصحاب لمم وشعور .

قوله: « ثم ساق » أي : ثم ساق قتيبةُ الحديث نحو ما ذكر .

777 - 00 - 20 المن أبي عقيل ، ومحمد بن سلمة المصريان (7) قالا : ثنا ابن وهب ، قال ابن أبي عقيل : قال (7) : أخبرني أسامة – يعني : ابن زيد – عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص ، عن النبي – عليه السلام – أنه قال : (7) أنه قال : (7) من اغتسل يَومَ الجُمُعَة ، ومَسَ من طيب امرأته إن كان لها ، ولَبِسَ من صَالِح ثيابه ، ثم لم يَتَخَطَّ رَقَابَ الناس ، وَلَم يَلُغُ عَنَدَ المَوْعِظة ، كانت كفارةً لما بَيْنَهَما ، ومن لَغَى وتَخَطَّى رِقابَ الناس كانت له ظُهراً (7) .

ش – اسم ابن أبي عقيل : عبد الغني ، وقد مر بيانه .

قوله: « عند الموعظة » أي : الخطبة ؛ لأن فيها الموعظة وغيرها .

قوله: « لما بينهما » أي : لما بين الجمعتين .

قوله: « كانت له ظهراً » أي : كانت جمعته له ظهراً ، بمعنى : أن الفضيلة التي كانت تحصل له من الجمعة لم تحصل له ، لفوات شروط هذه الفضيلة . وهذا الحديث فيه عمرو بن شعيب ، وقد تقدم الخلاف فيه .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٨/١٦٦٦) .

<sup>(</sup>٤) تفرد به أبو داود .

777 - 00 - 4 من أبي شيبة قال: نا محمد بن بشر قال: ثنا وكرياء قال: ثنا مصعب بن شيبة (1) عن طلق بن حبيب العَنزي ، عن عبد الله الزبير ، عن عائشة أنها حدثته: « أن النبيّ – عليه السلام – كان يَغتسلُ من أربع: من الجنابة ، ويوم الجُمُعة ، ومن الحجامة ، ومن غَسلِ المَيتِ (1). ش – محمد بن بشر العَبْدي ، وزكرياء بن أبي زائدة .

قوله: "من أربع" أي: من أربع خصال . وقال الخطابي ( $^{(7)}$ ): "قد يجمع النظم قرائن الألفاظ والأسماء المختلفة الأحكام ، والمعاني تُرتبها وتنزلها منازلها ، فأما الاغتسال من الجنابة فواجب بالاتفاق ، وأما الاغتسال للجمعة فقد قام الدليل على أنه كان يفعله ويأمر به استحباباً ، ومعقول أن الاغتسال من الحجامة إنما هو لإماطة الأذى ، ولما لا يؤمن أن يكون قد أصاب المحتجم رشاش من الدم ، فالاغتسال منه استظهار بالطهارة ، واستحباب للنظافة ، وأما الاغتسال من غسل الميت فقد اتفق أكثر العلماء على أنه على غير الوجوب ، وقد رُوي عن أبي هريرة عن النبي – عليه السلام – قال : " مَنْ غسل ميتاً فليغتسل " ( $^{(3)}$ ) ، ورُوي عن ابن عمر ، وابن عباس أنهما قالا : ليس يتوضأ غاسل ألميت غسل . وقال أحمد : لا يثبت في الاغتسال من غسل على غاسل الميت غسل . وقال أحمد : لا يثبت في الاغتسال من غسل الميت حديث " .

وأبو داود أخرج هذا الحديث في الجنائز وقال : هذا منسوخ . وقال أيضاً : وحديث مصعب فيه خصال ليس العمل عليه . ورُوي عنه أيضاً : حديث مصعب بن شيبة ضعيف . وقال البخاري : حديث عائشة من هذا

<sup>(</sup>۱) في سنن أبي داود : « مصعب بن أبي شيبة » خطأ ، وهو مترجم في تهذيب الكمال (۲۸/ ٥٩٨٥) .

<sup>(</sup>٢) تفرد به أبو داود ، وسيأتي في كتاب الجنائز ، باب : في الغسل من غسل الميت .

<sup>(</sup>٣) معالم السنن (١/ ٩٤).

<sup>(</sup>٤) يأتي في كتاب الجنائز ، باب : في الغسل من غسل الميت .

الباب ليس بذاك . وقال ابن المديني : لا يصح في هذا الباب شيء ، وكذا قال أحمد . وقال محمد بن يحيى : لا أعلم فيمن غسل ميتاً فليغتسل حديثاً ثابتاً ، ولو ثبت لزمنا استعماله .

777 - 0 - 20 حدَّثنا محمود بن خالد الدمشقي قال : ثنا مروان قال : ثنا علي بن حوشب قال : سألت مكحولاً عن هذا القول : « غسَّلَ واغتسلَ » ، فقال : غسّلَ رأسه وجسَدَه » (١) .

ش – مروان بن معاوية / الكوفي . الكوفي .

وعلي بن حوشب الدمشقي أبو سليمان الفزاري ، ويُقال : السَّلمى . سمع : مكحولاً ، وأبا سلام الأسود ، وأباه حوشباً . روى عنه : مروان ابن معاوية ، والوليد بن مسلم ، وأبو توبة ، وغيرهم . قال أبو زرعة عن عبد الرحيم بن إبراهيم : إنه ثقة . روى له أبو داود (٢) .

ومكحول بن زيد الدمشقي .

قوله: « غسل » بالتشديد ، جعل مكحول « غسل » راجعاً إلى غسل الرأس والبدن جميعاً كما ذكرناه .

778 - 0 - 26ثنا محمد بن الوليد الدمشقي قال : ثنا أبو مسهر قال : قال سعيد بن عبد العزيز في قوله : « غَسَّلَ واغتسلَ » قال : « غَسَّلَ رأسه وغَسلَ سائر جسده » (7) .

ش - محمد بن الوليد بن هُبيرة : أبو هبيرة القلانسي الهاشمي الدمشقي ، ويوسف بن السَّفْر . روى عن : أبي مسهر الدمشقي ، ويوسف بن السَّفْر . روى عنه : أبو داود تفسير حديث ، وهو هذا الحديث ، وعبد الله بن محمد بن مسلم المقدسي (٤) .

وأبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى بن مسهر الغَسَّاني

<sup>(</sup>١) النسائى : كتاب الجمعة ، باب : فضل غسل يوم الجمعة (٣/ ٩٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٠/٢٠) .

<sup>(</sup>٣) تفرد به أبو داود . (٤) المصدر السابق (٢٦/ ١٧٧٥) .

الدمشقي . سمع : مالك بن أنس ، وسعيد بن عبد العزيز ، ويحيى بن حمزة ، وجماعة آخرين . روى عنه : ابن معين ، وأبو نعيم ، وأبو حاتم ، والبخاري ، وجماعة آخرون كثيرة . توفي ببغداد يوم الأربعاء ليومين مضيا من رجب ، سنة ثمان عشرة ومائتين ، وهو ابن سبعين سنة ، ودفن بباب التّبن . روى له الجماعة إلا البخاري (١) .

وسعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى التنوخي أبو محمد ، ويقال : أبو عبد العزيز الدمشقي ، فقيه أهل الشام ومُفتيهم بعد الأوزاعي ، سأل عطاء بن أبي رباح عن مسألة . وسمع : الزهري ، وعبد العزيز بن صهيب ، وزيد بن أسلم ، ومكحولا ، وعطاء الخراساني ، وغيرهم . روى عنه : الثوري ، والوليد بن مسلم ، ومروان بن محمد الطاطري ، وأبو مسهر ، ومحمد بن إسحاق الرافعي ، وغيرهم . قال ابن معين وأبو حاتم : ثقة . مات سنة سبع وستين ومائة ، وهو ابن بضع وسبعين سنة . روى له : مسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه (٢) .

قوله: «قال: غسل رأسه» أي: قال سعيد بن عبد العزيز: معنى قوله - عليه السلام -: « غسل واغتسل » غسل رأسه ، وغسل سائر جسده .

٣٣٥ - ص - حدَّثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن سُمي ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله - عليه السلام - قال : « مَنِ اغْتَسلَ يومَ الجُمُعَة غَسلَ الجنابَة ، ثم راح ، فكأنما قَرَّب بَدنة ، ومَن راح في الساعة الثالثة فكأنما قَرَّب بَقرَة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرَّب كبشاً أُقرن ، ومن راح في الساعة الرابعة ، فكأنما قرَّب دَجَاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرَّب بَيْضة ، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يُسْتَمعُون الذَّكر سَ (٣) .

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق (۱7/ ٣٦٩١) . (۲) المصدر السابق (۱۰/ ٢٣٢٠) .

<sup>(</sup>٣) البخاري : كتاب الجمعة ، باب : فضل الجمعة (٨٨١) ، مسلم : كتاب الجمعة ، باب : الطيب والسواك يوم الجمعة (٢٤/ ٨٥٠) ، الترمذي : كتاب = الجمعة ، باب : ما جاء في التبكير إلى الجمعة (٤٩٩) ، النسائي : كتاب =

ش - مالك بن أنس ، وسُمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ، وأبو صالح ذكوان السمان .

قوله: «غُسل الجنابة» منصوب بنزع الخافض، أي: غسلا كغسل الجنابة في الصفات، هذا هو المشهور. وقيل: المراد غسل الجنابة حقيقة، فلذا قالوا: يستحب له مواقعة زوجته ليكون أغض لبصره، وأسكن لنفسه. وهذا ضعيف، والصواب ما قدمناه.

قوله: « ثم راح » المراد بالرواح الذهاب أول النهار . وقال مالك : المراد بالساعات هنا لحظات لطيفة بعد زوال الشمس ، وبه قال القاضي حسين ، وإمام الحرمين . والرواح عندهم بعد الزوال ، وادَّعوا أن هذا معناه في اللغة . وقال جماهير العلماء باستحباب التبكير إليها أول النهار ، وبه قال الشافعي ، وابن حبيب المالكي ، والساعات عندهم من أول النهار، والرواح يكون أول النهار وآخره . وقال الأزهري : لغة العرب أن الرواح الذهاب ، سواء كان أول النهار وآخره أو في الليل . وهذا هو الصواب الذي يقتضيه الحديث والمعنى ؛ لأن النبي - عليه السلام - أخبر أن الملائكة تكتب من جاء في الساعة الأولى ، وهو كالمُهْدي بدنة ، ثم من جاء في الساعة الثانية ، ثم في الثالثة ، ثم الرابعة ، ثم الخامسة ، وفي رواية النسائي : « السادسة » ، فإذا خرج الإمام طووا الصحف ولم يكتبوا بعد ذلك / واحداً ، ومعلوم أن النبي - عليه السلام - كان يخرج [١٢١/١] إلى الجمعة متصلاً بالزوال ؛ وهو بعد انقضاء الساعة السادسة ؛ فدلّ على أنه لا شيء من الهدي ، والفضيلة لمن جاء بعد الزوال ، ولأن ذكر الساعات إنما كان للحث على التبكير إليها ، والترغيب في فضيلة السبق ، وتحصيل الصف الأول وانتظارها ، والاشتغال بالتنفل والذكر ونحوه ، وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال ، ولا فضيلة لمن أتى بعد الزوال؛ لأن النداء يكون حينئذ ، ويحرم التخلف بعد النداء .

الجمعة ، باب : ما جاء في التبكير إلى الجمعة (٩٧/٣) ، ابن ماجه : كتاب
 إقامة الصلاة والسُّنَّة فيها ، باب : ما جاء في التهجير إلى الجمعة (١٠٩٢) .

قوله: « فكأنما قرّب » أي: تصدّق.

قوله: «بدنة البدنة تطلق على الإبل والبقر ، وخصّصها مالك بالإبل، وتقع على الذكر والأنثى ، و« الهاء » فيها للوحدة كقمحة وشعيرة ونحوهما من أفراد الجنس ؛ سمّيت بذلك لعظم بدنها ؛ ولكن المراد هاهنا من البدنة الإبل بالاتفاق ؛ لتصريح الحديث بذلك .

قوله: « كبشاً أقرن » وصفه بأقرن ؛ لأنه أكملُ وأحسن صورة ؛ ولأن القرن ينتفع به .

قوله: « دجاجةً » بكسر الدال وفتحها لغتان مشهورتان ، وتقع على الذكر والأنثى ، فإن قيل : كيف التقرّبُ بالدجاجة والبيضة ؟ قلنا : قد ذكرنا أن معنى قوله : « قرّب » : تصدّق ؛ ويجوز التصدق بالدجاجة والبيضة ونحوهما ؛ وفيه دليل على أن التقرّب والصدقة يقع على القليل والكثير ، وقد جاء في رواية النسائي بعد « الكبش » : « بطة » ثم «دجاجة» ثم « بيضة » ، وفي رواية : بعد « الكبش » : « دجاجة » ثم «عُصفور» ثم « بيضة » . وإسناد الروايتين صحيح .

قوله: « فإذا خرج الإمام » أي : إلى الخطبة « حضرت الملائكة » بفتح الضاد وكسرها لغتان مشهورتان ، والفتح أفصح وأشهر ، وبه جاء القرآن؛ قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقَسْمَةَ ﴾ (١) ، ثم قالوا : إن هؤلاء الملائكة غير الحفظة ، ووظيفتهم : كتابة حاضري الجمعة .

قوله: «يستمعون الذكر» أي : الخطبة ؛ لأن فيها ذكر الله تعالى ، والثناء عليه ، والموعظة والوصية للمسلمين . والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . وأخرجه ابن ماجه والنسائي من حديث سعيد ابن المسيّب ، عن أبي هريرة بنحوه .

\* \* \*

سورة النساء : (۸) .

### ١١٨ – باب : الرُّخْصة في ترك الغسل (١)

أي : هذا باب في بيان الرخصة في ترك غسل الجمعة .

٣٣٦ - ص - حدَّثنا مسدَّد قال: نا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرة، عن عائشة قالت: كان الناسُ مُهَّانَ أَنفُسِهم، فيروحُون إلى الجُمُعَة بهيئتهِم، فقيلَ لهم: لو اغتسلتُم (٢)!

ش - يحيى : القطان ، وعُمْرة : بنت عبد الرحمن الأنصاريّة المدنيّة .

قوله: « مُهّان أنفسهم » بضم الميم وتشديد الهاء جمع « ماهن » ، كُتّاب جمع « كاتب » ، وقال الحافظ أبو موسى : مِهَان - بكسر الميم والتخفيف - جمع ماهن ، كقيام وصيام جمع قائم وصائم ، وفي رواية : مَهَنّة بفتح الميم والهاء والنون : جمع ماهن - أيضاً - ككتبة جمع كاتب. والماهن : الحادم ، أي : كانوا يخدمون أنفسهم ، ويعملون أعمالهم بأنفسهم ، لم يكن لهم من يَخْدمهم ، والإنسان إذا باشر العمل الشاق حمي بدنُه وعرق ، لا سيما في البلاد الحارة ، فربما يكون منه الرائحة الكريهة ، فأمروا بالاغتسال تنظيفاً للبدن وقطعاً للرائحة .

قوله: « لو اغتسلتم » جوابه محذوف ؛ والتقدير: لو اغتسلتم لكان أفضل ، أو أكمل ، أو أحب ؛ وهذا اللفظ يقتضي أنه ليس بواجب . والأحاديث الواردة في الأمر محمولة على الندب ، جمعاً بين الأحاديث . وأخرجه البخاري ومسلم بنحوه .

777 - 00 - 11 أبو داود <math>70 قال : ثنا عبد الله بن مسلمة قال : ثنا عبد العزيز – يعني : ابن محمد – ، عن عمرو – يعني ابن أبي عُمرو – ، عن

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « باب : في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة » .

<sup>(</sup>٢) البخاري : كتاب الجمعة ، باب : وقت الجمعة إذا زالت الشمس (٩٠٣) ، مسلم : كتاب الجمعة ، باب : وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، وبيان ما أمروا به (٨٤٧) .

<sup>(</sup>٣) کذا .

عكرمة ، أن أناساً من أهل العراق جاءُوا فقالوا : يا ابنَ عَباس ، أترى الغُسلُ يومَ الجمعة واجباً ؟ قال : لا ؟ ولكنه أطهرُ وخيرٌ لمن اغتسلَ ، ومَن لم يَغتسلْ فليسَ عليه بواجب ، وسأخبر كُم كيف بَدأ الغُسلُ ، كان الناسُ مجهودين ، يَلبسُون الصوف ، ويَعملُون على ظُهُورهم ، وكان مسجدُهم ضيِّقاً ، مُقارب السقف ، إنما هو عريشٌ ، فخرج رسولُ الله في يوم حارٌ ، وعرق الناسُ في السقف ، إنما هو عريشٌ ، فخرج رسولُ الله في يوم حارٌ ، وعرق الناسُ في وجدَ رسولُ الله تلك الريح قال : أيها الناسُ ، إذا كان هذا اليومُ فاغتسلُوا ، وجدَ رسولُ الله تلك الريح قال : أيها الناسُ ، إذا كان هذا اليومُ فاغتسلُوا ، وليمس أحدُكم أفضلَ ما يجدُ من دُهنه وطيبه . قال ابنُ عباس : ثم جاء الله بالخير ، ولبسُوا غير الصوف ، وكُفُوا العملَ ، ووسَّع اللهُ مَسَجدَهم (١) ، وذهب بَعْضُ الذي كان يُؤذي بعضهُم بَعْضاً من العَرق (٢) .

ش - عبد العزيز بن محمد : الدراوردي .

وعمرو بن أبي عمرو: المدني ، واسم أبي عمرو: ميسرة مولى المطلب أبي عبد الله بن حنطب ؛ روى عن: عكرمة مولى ابن عباس ، وسعيد ابن جبير ، وسعيد المقبري . روى عنه: مالك بن أنس ، ويزيد بن الهاد ، وسليمان بن بلال ، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي ، وغيرهم . قال أحمد بن حنبل : ليس به بأس ، وقال ابن معين : ضعيف ، ليس بالقوي ، وليس بحجة . وقال أبو زرعة : ثقة . وقال ابن عدي : لا بأس به ؛ لأن مالكا قد روى عنه ، ولا يروي مالك إلا عن صدوق ثقة . روى له الجماعة (٣) .

قوله: « ولكنه أطهر » أي: للبدن ، و « خير لمن اغتسل » في الثواب . قوله: « كيف بدأ الغسل » يعني : كيف كان ابتداؤه .

قوله: « مُجْهودين » من قولهم: جُهِدَ الرجل فهو مجهود إذا وجد مشقة .

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « ووُسُعٌ مسجدُهم » . (٢) تفرد به أبو داود .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٢/ ٤٤١٨) .

قوله: « إنما هو عَريشٌ » العَرِيش: كل ما يُستظَلَّ به ؛ والمراد: أنَّ سقفه كان من الجريد والسَّعَف.

قوله: « حتى ثارت » أي: هاجت؛ من ثار يثور ثوراً وثوراناً إذا سَطع.

قوله: « من دُهْنه » يتناولُ الزيت ودهن السمسم وغيرهما من الأدهان المطيّبة ، وكذلك الطيب يتناول سائر أنواع الطيب ، مثل المسك والعنبر والغالية ونحوها .

قوله: « ثم جاء الله بالخير » إشارة إلى أن الله تعالى فتح الشام ومصر والعراق على أيدي الصحابة ، وكثُرت أموالهم وعبيدهم ومواشيهم (١) ، فغيروا اللُّبس والبناء ، وغير ذلك .

777 - 00 - 40 أبو الوليد الطيالسي قال : ثنا همام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة قال : قال النبي – عليه السلام – : « من تَوضأ فبها ونعمت ، ومَنِ اغتسلَ فهو أَفضلُ » (7) .

 $m - lmn^{\lambda}$  أبي الوليد الطيالسي : هشام بن عبد الملك ، وهمام : ابن يحيى العَوْذي ، وقتادة : ابن دعامة ، والحسن : البصري ، وسمرة : ابن جندب بن هلال بن حريج (m) أبو سعيد ، أو أبو عبد الله ، أو أبو عبد الرحمن ، أو أبو محمد ، أو أبو سليمان ؛ رُويَ له عن رسول الله مائة حديث وثلاثة وعشرون حديثاً ؛ اتفقا على حديثين ، وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بأربعة . روى عنه : أبو رجاء العطاردي ، وعبد الله بن بُريدة ، والحسن البصري . مات بالكوفة في آخر خلافة معاوية . روى له الجماعة (3) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ممشاهم » .

 <sup>(</sup>۲) الترمذي : كتاب الصلاة ، باب : ما جاء في الوضوء يوم الجمعة (٤٩٧) ،
 النسائي : كتاب الجمعة ، باب : فضل غسل يوم الجمعة (٣/ ٩٥) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « حديج » خطأ .

<sup>(</sup>٤) أنظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة ( $^{7}$ / $^{7}$ ) ، وأسد الغابة ( $^{7}$ / $^{7}$ ) ، والإصابة ( $^{7}$ / $^{7}$ ) .

قوله: « فبها » أي : فبهذه الفعلة أو الخصلة أَخَذَ ؛ قال الأصمعي : معناه : فبالسُّنَّة أخذ .

قوله: « ونعمت » أي : نعمت الخصلة .

قوله: « ومن اغتسل فهو أفضل » أي : الغسل أفضل ، والضمير يرجع إلى الغسل الذي يدل عليه قوله : « ومن اغتسل » .

واعلم أن هذا الحديث « (١) رُوِيَ من حديث سمرة ، ومن حديث أنس، ومن حديث الخدريّ ، ومن حديث أبي هريرة ، ومن حديث جابر، ومن حديث ابن عباس .

أما حديث سمرة: فأخرجه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ؛ فأبو داود في الطهارة ، والترمذي والنسائي في الصلاة ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . ورواه أحمد في « مسنده » ، والبيهقي في «سننه»، وابن أبي شيبة في « مصنفه » .

وأما حديث أنس: فرواه ابن ماجه في « سننه » (٢) من حديث إسماعيل بن مسلم المكي ، عن يزيد الرقاشي ، عن أنس بن مالك ، عن النبي - عليه السلام - قال: « من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، يجزئ عنه الفريضة ، ومن اغتسل فالغسل أفضل ». وهذا سند ضعيف .

وأما حديث الخدريّ : فرواه البيهقي في « سننه » (٣) ، والبزار في «مسنده» عن أسيد بن زيد الجمال ، عن شريك ، عن عوف ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد ، فذكره .

وأما حديث أبي هريرة : فأخرجه البزار في « مسنده » عن أبي بكر

<sup>(</sup>١) انظر: نصب الراية (٢/ ٨٨ : ٩٣).

<sup>(</sup>٢) كتاب إقامة الصلاة ، باب : ما جاء في الرخصة في ذلك (١٠٩١) .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (١/ ٢٩٦) .

الهذلي ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه ، ورواه ابن عدي في « الكامل » (١) ، وأعله بأبي بكر الهذلي ؛ واسمه : سُلْمى ابن عبد الله .

وأما حديث جابر: فرواه عبد بن حُميد في « مسنده »: حدَّثنا عمر ابن سعد ، عن الثوري ، عن أبان ، عن أبي نضرة ، عن جابر مرفوعاً نحوه ، ورواه عبد الرزاق في « مصنفه »: أخبرنا الثوري ، / عن رجل [١٢٢/١-] عن أبي نضرة به ، ورواه إسحاق بن راهويه في « مُسْنده » ، وأخرجه ابن عدي في « الكامل » (٢) .

وأما حديث عبد الرحمن بن سمرة : فرواه الطبراني في « معجمه الوسط » (7) من حديث حفص بن عُمر الرازي : ثنا أبو حُرَّةَ ، عن الحسن ، عن عبد الرحمن بن سمرة مَرْفوعاً نحوه .

وأما حديث ابن عباس: فرواه البيهقي في « سننه » (٤): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: ثنا أبو أحمد محمد بن (٥) إسحاق الصفّار: ثنا أحمد بن نصر: ثنا عمرو بن طلحة القناد: ثنا أسباط بن نصر، عن السديّ، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله . . . ، فذكر نحوه .

واعلم - أيضاً - أن في سماع الحسن من سمرة ثلاثة مذاهب ؛ الأول: أنه سمع منه مطلقاً ؛ وهو قول ابن المديني ، ذكره عنه البخاريّ في أول «تاريخه الوسط» فقال : حدَّثنا الحُميدي ، ثنا سفيان ، عن إسرائيل قال : سمعت الحسن يقول : ولدتُ لسنتين بقيتا من خلافة عمر ؛ قال عليّ : سماع الحسن من سمرة صحيح . ونقله الترمذي في كتابه ؛ قال في « باب

<sup>(</sup>١) (٣٤٢/٤ - ترجمة سُلمي بن عبد الله) .

<sup>(</sup>٢) (٧/ ٥٢ ، ترجمة عبيد بن إسحاق) .

<sup>(</sup>۳) (۷/ ۹۶۷۷) . (٤) السنن الكبرى (١/ ٢٩٥) .

<sup>(</sup>٥) « محمد بن » مكررة في الأصل .

الصلاة الوسطى »: قال محمد بن إسماعيل - يعني البخاري -: قال علي - يعني : ابن المديني - : سماع الحسن من سمرة صحيح . وقال الترمذي : سماع الحسن من سمرة عندي صحيح . واختار الحاكم هذا القول ، وأخرج في كتابه عدة أحاديث من رواية الحسن ، عن سمرة ، وقال في بعضها : على شرط البخاري .

الثاني: أنه لم يسمع منه شيئاً ، واختاره ابن حبان في « صحيحه » ؛ فقال في النوع الرابع من القسم الخامس - بعد أن روى حديث الحسن عن سمرة - : أن النبي - عليه السلام - كانت له سكتتان - : والحسن لم يسمع من سمرة شيئاً . وقال صاحب « التنقيح » : قال ابن معين : الحسن لم يلق سمرة . وقال البردعي : الحسن الم يسمع من سمرة . وقال البردعي : أحاديث الحسن عن سمرة كتاب ، ولا يثبت عنه حديث قال فيه : سمعت سمرة .

الثالث: أنه سمع منه حديث العقيقة فقط ؛ قاله النسائي ، وإليه مال الدارقطني في « سننه » ، فقال في حديث السكتتين : والحسن اختُلف في سماعه من سمرة ، ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة فيما قاله قريش بن أنس ، واختاره عبد الحق في « أحكامه » ، واختاره البزار في « مسنده » . والله أعلم (١) .

#### \* \* \* ١١٩ - بَابُ: الرَّجُل يُسْلم ويُؤمرُ <sup>(٢)</sup> بالغُسْل

أي : هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يُسْلم ويؤمر بالغُسل عقيب إسلامه .

٣٣٩ - ص - ثنا محمد بن كثير العَبْدي قال: ثنا سفيان قال: نا الأغرُّ،

<sup>(</sup>١) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية .

<sup>(</sup>۲) في سنن أبي داود : « فيؤمر » .

عن خليفة بن حُصين ، عن جدّه : قيس بن عاصم قال : أتيتُ النبيّ - عليه السلام - أُريدُ الإسلام ، فأمرني أن أغتسلَ بماء وسيدر (١) .

ش - سفيان : الثوري ، والأغرُّ : ابن حَصيل ، وقال صاحب «الكمال» : الأغرَّ بن الصباح الكوفي المنقري ، مولى لآل قيس بن عاصم. روى عن : خليفة بن حُصين . روى عنه : الثوري ، وقيس بن الربيع . قال ابن معين : ثقة . روى له : أبو داود ، والترمذي ، والنسائي (۲) .

والخليفة بن حُصين بن قيس بن عاصم المنقري البصري . روى عن : جده ، وأبي نصر ، عن ابن عباس . روى عنه : الأغر بن الصباح . روى له : أبو داود ، والترمذي ، والنسائي (٣) ، وقيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر بن عُبيد السَّعْدي التميمي ، وفد على النبي – عليه السلام – في وَفْد بني تميم سنة تسع فأسلم ، وقال – عليه السلام – : «هذا سيّد أهل الوبر » . روى عنه : الحسن البصري، وابنه : حكيم بن قيس ، وابن ابنه : خليفة بن حصين . نزل البصرة وله بها دار ، وتوفي عن اثنين وثلاثين ذكراً من أولاده . روى له : أبو داود ، والترمذي ، والنسائي (٤) .

هذا عند أكثر أهل العلم على الاستحباب ، لا على الإيجاب ، وعند أحمد ، وأبي ثور : يجب الغسل على الكافر إذا أسلم أُخْذاً بظاهر الحديث؛ ولأنه لايح (٥) في أيام كفره من جماع أو احتلام وهو لا يغتسل،

<sup>(</sup>۱) الترمذي : كتاب الصلاة ، باب : ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل (٦٠٥) ، النسائي : كتاب الطهارة ، باب : غسل الكافر إذا أسلم .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٣/ ٥٤١) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٨/ ١٧١٨) .

 <sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة (٣/ ٢٣٢) ، وأسد الغابة (٤/ ٤٣٢) ، والإصابة (٣/ ٢٥٢) .

<sup>(</sup>٥) كذا ، ولعلها بمعنى : « لا يخرج » .

ولو اغتسل لم يصح منه ذلك ؛ لأن الاغتسال من الجنابة فرض من فروض الدين وهو لا يُجزئه إلا بعد الإيمان كالصلاة والزكاة ونحوهما ، قلنا : لا يجب عليه إلا إذا أسلم وهو جنب ، ولا يصح قياسه على الصلاة الارمداب والزكاة/ ؛ لأنهما لا تصح بدون النية ، ونية الكافر لغو لعدم الإيمان ، بخلاف اغتساله ؛ لأن الماء مطهر بنفسه فلا يَحْتاج إلى النية . والحديث أخرجه الترمذي ، والنسائي ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

ش - مخلد: ابن خالد بن يزيد الشعيري ، كان بطرسوس ، روى عنه: عن: عبد الرزاق بن همام ، وإبراهيم بن خالد الصنعانيين ، روى عنه: مسلم ، وأبو داود - وقال: ثقة - ، وغيرهما ، وقال أبو حاتم حين سئل عنه: لا أعرفه (٣) .

وعبد الرزاق: ابن همام الصنعاني ، وابن جُريْج : عبد الملك بن عبد العزيز ، وعُثَيْم - بضم العين المهملة ، وفتح الثاء المثلثة ، وبياء آخر الحروف ساكنة ، وميم - ابن كُلَيْب الحضرمي . روى عن : أبيه ، عن جده . روى عنه : ابن جريج ، وقيل : قال ابن جريج : أُخبرتُ عن عُثيم . روى له : أبو داود (٤) .

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « جاء إلى النبي » .

<sup>(</sup>۲) تفرد به أبو داود .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٧٧/ ٥٨٣٤) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١٩/ ٣٨٧٦) .

وكليب والد عُثيم <sup>(۱)</sup> البصري ، روى عن : أبيه ، روى عنه : ابنه : عُثيم ، روى له : أبو داود . وإنما أمر النبي – عليه السلام – بالحلق زيادة لتنظيفه ، وإزالة للشعر الذي ربّاه في الكفر . وأما أمره بالاختتان فظاهر ، ولو أسلم الكافر ولم يطق ألم الحتان يترك . وفيه رواية مجهولٌ فافهم .

## 

أي : هذا باب في حكم المرأة تغسل ثوبها الذي كانت تلبسه في أيام حيضها .

٣٤١ – ص – حدَّثنا أحمد بن إبراهيم قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، [ عن أبيه ] قال: حدَّثتني أم الحسن – يعني: جدّة أبي بكر العدوي – ، عن معاذة قالت: ساًلتُ عائشة عن الحائض يُصيبُ ثَوبَها الدم، قالت: تَغسلُهُ ، فإن لم يذهبْ أَثَرُهُ فلتُغيّرُه بشيء من صُفْرة ، وقالت : لقد كنت أحيض عند رسول الله ثلاث حيض جميعاً ، لا أغْسِلُ لي ثوباً (٢).

ش - أحمد بن إبراهيم : الموصلي ، وعبد الصمد بن عبد الوارث : البَصْري التميمي .

وأم الحسن جدة أبي بكر العدوي ، روت عن معاذة العدوية ، روى عنها : عبد الصمد ، روى لها : أبو داود ، وابن ماجه  $\binom{m}{}$  .

ومعاذة : بنت عبد الله العدوية البصرية ، وقد ذكرناها .

قوله: « فإن لم يذهب أثره » والأثر : اللون والرائحة .

قوله: « من صُفْرة » مثل الورس والزعفران ونحوهما .

<sup>(</sup>۱) جاء في تهذيب الكمال (٤٩٩٥/٢٤) : أن كليباً هذا جَدُّ عثيم بن كثير بن كليب ، وأنه معدود في الصحابة ، وانظر ترجمته في الاستيعاب بهامش الإصابة (٣/٣١٣) ، وأسد الغابة (٤٩٨/٤) ، والإصابة (٣/٧٣) .

 <sup>(</sup>۲) تفرد به أبو داود . (۳) انظر ترجمتها في : تهذيب الكمال (۳٥/ ۷۹٦٥) .

وفي « المصنف » عن سعيد بن جبير « في الحائض يُصيب ثوبُها من دمها قال : تغسله ، ثم تلطخ مكانه بالورش والزعفران أو العَنْبر » ؛ والمقصود من ذلك : إذالة الرائحة الكريهة ودفعاً للوَسْوسة - أيضاً .

وقول عائشة: « لا أغسل لي ثوباً » إما لأجل أن الدم ما كان يُصيبُ ثوبها لأجل احترازها ونظافتها ، وإما لأنها كانت تغسلها بعد خروجها من الحيض ، ولا تغسلها في أيام حيْضها .

ش - إبراهيم بن نافع : المكي ، والحسن بن مسلم : ابن يَنَّاق (٣) المكي .

قوله: « بَلته بريقها » من البَلل ، وهو من باب نصر ينصر .

قوله: «ثم قصعته» معناه: دلكته به ، ومنه قصَعَ القملة إذا شدخها بين أظفاره ، فأما فصَعَ الرُّطبة فهو بالفاء ؛ وهو أن يأخذها بإصبعيه فيغمزها أدنى غمز ، فتخرج الرطبة خالعة قشرها . وقال ابن الأثير (٤) : «قصعَتُه أي : دلكته بظُفرها ، ويروى : « مصعته » بالميم معنى فركته . قال البيهقي: هذا في الدم اليسير الذي يكون معفوا عنه ، وأما الكثير منه فصح عنها أنها كانت تغسله .

قلت : هذا كلام جيد ؛ ولكنه حجة عليهم ؛ حيث اختصوا إزالة النجاسة بالماء بحديث أسماء كما نذكره عن قريب إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « تحيض فيه » .

<sup>(</sup>٢) البخاري : كتاب الحيض ، باب : هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه ؟(٣١٢) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « نياق » خطأ .(٤) النهاية (٤/ ٧٧) .

٣٤٣ - ص - حدَّ ثنا يعقوب بن إبراهيم قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: ثنا بكار بن يحيى قال: حدثتني جدتي قالت: دخلت على أمِّ سَلَمة فسأَلَتْهَا امرأةٌ من قُريش عن الصلاة في ثوب الحائض ؟ فقالت أمُّ سَلَمة : قد كان يُصيبُنَا الحَيْضُ / على عَهْد رسول الله - عليه السلام - ، فتَلْبثُ إحدانا [١٠١١-١] أيام حَيْضَها ، ثم تَطْهُرُ فتنظر النَّوبَ الذي كانت تَقلَّبُ فيه ، فإن أَصابَهُ دَمُّ غَسَلْنَاهُ وصَلَيْنَا فيه ، وإن لم يكن أَصابَه شيءٌ تَركْنَاه ، ولم يَمْنعنا ذلك من أن نصلي فيه ، وأمَّا المُمْتَشطَةُ فكانَت إحدانا تكونُ مُمْتشطةً فإذا اغتسلت لم تنقضُ ذاك ؛ ولكنها تَحْفَنُ على رأسها ثلاث حَفَنَات ، فإذا رأت البلل في أَصُول الشَّعْر دَلكَتْه ، ثم أَفاضت على سائر جَسَدها (١) .

ش - يعقوب بن إبراهيم : الدورقي ، وعبد الرحمن بن مُهْدي : أبو سعيد العنبري .

وبكار بن يحيى روى عن : جدته ، عن أم سلمة . روى عنه : عبد الرحمن بن مهدي . روى له : أبو داود (٢) .

قوله: «تقلّبُ فيه » أصله: تتقلّبُ ؛ فحذفت إحدى التائين ، من قولك: فلان يَتقلّبُ في أمره ، أي : يتحول من حال إلى حال . وفي بعض الرواية : « الذي كانت تعلّت فيه » من قولهم : تعلت المرأةُ من حيضها إذا طهرت ، وكذا يقال : تعلت النُّفساء إذا ارتفعت وطهرت ، ويقال : تعلت النُّفساء إذا ارتفعت وطهرت ، ويقال : تعالت - أيضاً - ويجوز أن يكون من قولهم : تعلّى الرجل من علّته إذا برأ ، أي : خرجَتْ من نفاسها وسكمت .

قوله: « وأما المُمْتشطة ) أي : المرأة الممتشطة ؛ وهي التي تَمْتشط ؛ يُقال: امتشطت المرأة ، ومَشطتها الماشطة إذا سرحت شعرها بالمشط ، وفيه ثلاث لغات ، وأنكر ابن دريد الكسر ، وحكى ضم الميم والشين . قال ابن دريد : إلا أن يزاد ميم فيقال : مُمشط .

<sup>(</sup>۱) تفرد به أبو داود . (۲) انظر ترجمته في : تهذیب الکمال ((3/8)) .

ويستفاد من الحديث فوائد :

الأولى : جواز الصلاة في الثوب الذي تحيض فيه المرأة ولم يُصبُّه شيءٌ من دم الحيض .

الثانية : جوازها - أيضاً - في الذي أصابه شيء ؛ ولكن بعد غسله . والثالثة : أن المرأة إذا بلغ الماء أصول شعرها لا تحتاج إلى نقض ضفائرها ، سواء عند اغتسالها من انقطاع الحيض والنفاس أو الجنابة .

٣٤٤ – ص - ثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: نا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن فاطمة بنت المنذر ، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: «سمعت أمرأة تسأل النبي – عليه السلام – كيف تصنع إحدانا بنوبها إذا رأت الطُّهْرَ؟ أَتُصَلِّي فيه ؟ قال: تَنْظُرُ ، فإن رأت فيه دما فلتُقْرِصْهُ بشيء من ماء ، ولتنضح ما لم تَر ، ولتُصَلِّي (١) فيه » (٢)

ش – فاطمة بنت المنذر: ابن الزبير بن العوام الأسدية المدنيّة، زوجة هشام بن عروة . روت عن : جَدتها أسماء بنت أبي بكر – رضي الله عنها <sup>(٣)</sup> – . روى عنها : زوجها هشام ، ومحمد بن إسحاق بن يَسار . قال هشام : كانت أكبر مني بثلاث عشرة سنةً . قال أحمد بن عبد الله : هي تابعيّة ، ثقة . روى لها الجماعة (٤)

قوله: « فلتَقْرصه » مخفّف ومثقل ؛ رُوي بهما جميعا ؛ والقرص والتقريص : الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره ؛ وهو أبلغ في غسل الدم من غسله بجميع اليد . وقال الخطابي (٥) : « أصل القرص : أن يقبض بإصبعيه على الشيء ، ثم يغمزه (٢) غمزا جيدا » .

 <sup>(</sup>١) كذا . (٢) تفرد به أبو داود . (٣) في الأصل : « عنه » .

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمتها في : تهذيب الكمال (٧٩٠٦/٣٥) .

<sup>(</sup>٥) معالم السنن (١/ ٩٧) . (٦) في الأصل : « تعمزه » .

قوله: « من ماء » استدلت به الشافعية على أن غسل النجاسة بنحو الخل وغيره من المائعات لم يُجزئه ؛ لأنه نص على الماء ، وفي تركه ترك المأمُور به .

قلنا: ذكر الماء خرج مخرج الغالب ؛ لا مخرج القيد ؛ لأن المراد : إزالة النجاسة ، وغير الماء من المائعات الطاهرة أبلغ في القلع والإزالة .

قوله: « ولتنضح » بكسر الضاد أي : وَلَتَرُشٌ ، وقال الخطابي (١) : «النضحُ : الرّشُ ، وقد يكون - أيضاً - بمعنى : الصّبّ والغَسْلِ » .

ويُستفادُ من الحديث فوائد ؛ الأولى : فيه أن الدم نجس ؛ وهو إجماع المسلمين .

الثانية : فيه أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها العدد ؛ بل المراد الإنقاء .

الثالثة : أنها إذا لم تَرَ في ثوبها شيئاً من الدم ترشّ عليه ماء ، وتصلي ليه .

الرابعة: استدل به أصحابنا على وجوب الطهارة في الثياب والبيهقي استدل به في « سننه » على أصحابنا في وجوب الطهارة بالماء دون غيره من المائعات الطاهرة والجواب عنه: أنه مفهوم لقب لا يقول به إمامه .

٣٤٥ - ص - حدَّثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر ، / عن أسماء بنت أبي بكر ، أنها قالت : سأَلَتُ امرأةُ [١/١٢٠-ب] رسولَ الله على فقالت : يا رسولَ الله ، أرأيت إحدانا إذا أَصاب ثَوبَها الدم من الحَيْضة كَيف تَصنَع ؟ قال : « إذا أَصاب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرِصه، ثم لتنْضَحْه بالماء ثم لتُصل فيه (٢) » (٣) .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق . (٢) كلمة « فيه » غير موجودة في سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٣) البخاري : كتاب الوضوء ، باب : غسل الدم (٢٢٧) ، مسلم : كتاب =

ش - قد قيل : إن هذه السائلة : خولةُ بنت يَسار .

قوله: « إذا أصاب إحداكن » أي : ثوب إحداكن ؛ لأن السُّؤال عن الثوب ، وأما إذا أصاب البدن فكذلك لا بد فيه من الغسل ؛ ولكن لا يحتاج إلى التقريص .

٣٤٦ - ص - حدَّثنا مسدد قال : ثنا حماد ح ، قال : ونا مسدد قال : ثنا عيسى بن يونس ح قال : ونا موسى بن إسماعيل قال : نا حماد - يعني ابن سلمة - ، عن هشام بهذا المعنى قالا : « حُتِّيهِ ، ثم اقْرُصِيهِ بالماءِ ، ثم انضَحيه»(١) .

 $\dot{m}$  – فيه ثلاث طرق ؛ اثنان لمسدد بن مسرهد ؛ أحدهما : عن حماد ابن زيد البصري ، عن هشام بن عروة ، والآخر : عن عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي ، عن هشام بن عروة ، والطريق الثالث : عن موسى بن إسماعيل المنقري البصري ، عن حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة .

قوله: « بهذا المعنى » إشارة إلى معنى الحديث السابق.

قوله: « قالا » أي: مُسدّد وإسماعيل ، ويجوز أن يرجع الضمير الذي فيه إلى الحماديّن: حماد بن زيد ، وحماد بن سلمة .

قوله: «حُتِّيه » أمرٌ من حَتَّ يحتُّ حَتا ؛ الحتُّ والحكُّ والقَشْر سواءٌ .

قوله: « ثم اقرصيه » أمر من قَرص ، وفي رواية : « قرّصيه » بالتشديد.

قوله: « ثم انضحيه » أي : اغسليه ؛ والمراد بالنضح هاهنا : الغَسْل دون الرَّش .

الطهارة ، باب : نجاسة الدم وكيفية غسله (۲۹۱/۱۱۰) ، الترمذي : كتاب الطهارة ، باب : ما جاء في غسل دم الحيض (۱۳۸) ، النسائي : كتاب الطهارة ، باب : دم الحيض يصيب الثوب (۱/١٥٤) ، ابن ماجه : كتاب الطهارة ، باب : في ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب (۲۲۹) .
 (۱) انظر الحديث السابق .

والحديث أخرجه البخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه .

٣٤٧ – ص – حدَّثنا مسدّد قال : نا يحيى ، عن سفيان قال : نا ثابت الحداد قال : نا عدي بن دينار قال : سمعت أم قيس بنت محصن تقول أن سألت النبي النبي – عليه السلام – عن دم الحيض يكون في الثوب ؟ قال : « حُكِيه بضلع، واغْسليه بماء وسيدْر » (١) .

 $\dot{m}$  - يحيى : القطان ، وسفيان : الثوري ، وثابت : ابن هرمز الحداد ، أبو المقدام الكوفي ، مولى بكر بن وائل . سمع : ابن المسيّب ، وزيد بن وهب ، وعدي بن دينار ، وغيرهم . روى عنه : الحكم ، والأعمش ، وليث بن أبي سليم ، والثوري ، وشعبة ، وغيرهم . وقال ابن معين ، وأحمد : ثقة . وقال أبو حاتم : صالح . روى له : أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه  $(\Upsilon)$  ، وعدي بن دينار : مولى أم قيس بنت محصن الأسدية ، روى عنها . روى عنه : أبو المقدام ثابت بن هرمز . روى له : أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه  $(\Upsilon)$  .

وأم قَيْس بنت محصن بن حرثان بن قيس الأسديّة ، أخت عكاشة بن محصن ، أَسْلمت قديماً بمكة وهاجرت إلى المدينة ، رُوِيَ لها عن رسول الله أربعة وعشرون حديثاً ؛ اتفقا منها على حديثين . روى عنها . وابصة ابن معبد ، وعبيد الله بن عبد الله بن عبة ، ونافع مولى حمنة بنت شجاع، وأبو الحسن مولاها . روى لها الجماعة (٤) .

<sup>(</sup>۱) النسائي : كتاب الطهارة ، باب : دم الحيض يصيب الثوب (۱/١٥٤) ، ابن ماجه : كتاب الطهارة، باب: في ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب (٦٢٧).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٨٣٣/٤) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١٩/ ٣٨٨٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمتها في : الاستيعاب بهامش الإصابة (٤/ ٤٨٥) ، وأسد الغابة (٧/ ٣٧٩) ، والإصابة (٤/ ٤٨٥) .

قوله: « بضلع » بكسر الضاد وفتح اللام اي : بعُود ؛ والأصل فيه : ضلع الحيوان ؛ فسُمّي به العود الذي يُشبهه ، وقد تسكن اللام تخفيفاً . وإنما أمرها أن تغسل بماء وسدر مبالغة في الإنقاء ، وقطع أثر دم الحيض . وأخرجه النسائي ، وابن ماجه .

٣٤٨ - ص - ثنا النفيلي قال: ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء ، عن عائشة قالت : قد كان يكونُ لإحدَانا الدرعُ تحيضُ فيه ، وفيه تصيبُه (١) الجنابة ، ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها (٢) .

ش – النفيلي هو عبد الله بن محمد ، وسفيان : الثوري ، واسم ابن أبي نجيح : عبد الله - وقد مرّ مرةً - ، وعطاء : ابن أبي رباح .

قوله: «كان يكون »كان هذه تامّة فلا تحتاج إلى الخبر ، والتقدير : قد كان الشأنُ أي : وجد أو وقع . ويكون من النواقص فاسمه : « الدرع » وخبره : قوله : " لإحدانا " ، والدرع - بكسر الدال - : القميص .

قوله: « فتقصَعُه » من القَصْع : وهو الدلك ؛ وقد مرّ مثله قريباً .

٣٤٩ - ص - ثنا محمد بن كثير قال: ثنا إبراهيم - يعني ابن نافع - قال: سمعت الحسن يذكر عن مجاهد قال: قالت عائشة : ما كان لإحدانا إلا ثوبٌ فيه تحيض ، فإن أصابَهُ شيءٌ من دَمِ بلَّنهُ بِريقِهَا ، ثم قصَعتْهُ بريقها (٣). [١-١٢٤/١] ش - هذا الحديث / مكرّر ، والأصحّ إسْقاطُه ؛ لأنه ليس بمَوْجود في

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « فيه تحيض ، وفيه تصيبها » .

<sup>(</sup>٢) تفرد به أبو داود .

<sup>(</sup>٣) غير موجود في سنن أبي داود ، وتقدم تخريجه ، وهو ثاني حديث في الباب . وقد سقط هنا حديث ، وهو في سنن أبي داود برقم (٣٦٥) . قال : حدَّثنا قتيبة بن سعيد ، حدَّثنا ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عيسى بن طلحة ، عن أبي هريرة : أن خولة بنت يسار أتت النبي ﷺ فقالت : يا رسول الله ، إنه ليس لي إلا ثوب واحد ، وأنا أحيض فيه ، فكيف أصنع ؟ قال : ﴿ إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسَلِيهِ ، ثم صلى فيه ) ، فقالت : فإن لم يخرج الدم ، قال : يكفيك غسل الدم ، ولا يضرك أثره » .

النُّسخ الكثيرة الصحيحة ، وأيضاً - تكراره ليس فيه زيادة فائدة ، والله أعلم .

#### \* \* \*

### ١٢١ - بَابُ : الصّلاة في النَّوْبِ الّذي يُصِيبُ أهله فيه

أي : هذا باب في بيان الصلاة في الثوب الذي يجامع امرأته فيه ، وفي بعض النسخ : « في الثوب الذي يجامع أهله فيه » .

٣٥٠ - ص - ثنا عيسى بن حماد المصري قال: أنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن سُويد بن قَيْس ، عن معاوية بن حُدَيْج (١) ، عن معاوية بن أبي حبيب ، عن سُويد بن قَيْس ، عن معاوية بن حُدَيْج (١) ، عن معاوية بن أبي سفيان أنه سألَ أُخْتَهُ أُمَّ حبيبة زوج النبيِّ -عليه السلام- هل كان رسولُ اللهِ يُصلِّى في الثوب الذي يُجَامعُها فيه ؟ فقالت: نعم ، إذا لم ير فيه أذى (٢) .

ش - الليث : ابن سَعْد ، ويزيدُ بن أبي حبيب سُويَّد المصري .

وسُوَیْد : ابن قَیْس المصري التَّجیبي . روی عن : عبد الله بن عَمْرو ، وابن عُمر ، ومعاویة بن حُدَیْج ، وغیرهم . روی عنه : یزید بن آبی حبیب . روی له : آبو داود ، والنسائی ، وابن ماجه (۳) .

ومعاوية بن حُديج - بضم الحاء المهملة ، وفتح الدال، وفي آخره جيم ابن جفنة بن قُتيرة بن حارثة بن عبد شمس التُجيبي ، أبو عبد الرحمن، أو أبو نعيم الكندي أو الخولاني ، له صحبة من النبي - عليه السلام - . روى عن النبي - عليه السلام - ، وعن عمر بن الخطاب ، وأبي ذر ، وابن عَمْرو ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وعلي بن رباح ، وعبد الرحمن بن شماسة . توفي سنة اثنتين وخمسين . روى له : أبو داود ، والنسائي (٤).

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : ﴿ خديج ﴾ خطأ .

<sup>(</sup>٢) النَّسائي : كتاب الطهارة ، باب : المني يصيب الثوب (١٥٤/١) ، ابن ماجه : كتاب الطهارة ، باب : الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه (٥٤٠) .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٦٤٩/١٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة (٣/ ٤٠٦) ، وأسد الغابة (٥/ ٢٠٦) ، والإصابة (٣/ ٤٣١) .

قوله: « إذا لم ير فيه أذَّى » وفي بَعْض الرواية: « دماً » . والحديث أخرجه النسائى ، وابن ماجه .

#### \* \* \* ١٢٢ - بَابُ: الصَلاة في شُعُر النّساء

أي : هذا باب في بيان الصلاة في شعر النساء . الشُعر - بضم الشين والعين - : جمع شعار ، مثل كُتب وكتاب ؛ والشِّعار : الثوب الذي يَستشعرُه الإنسان أي : يجعله مما يلي بدنه ، والدثار : ما يلبسه فوق الشِّعار .

٣٥١ - ص - حدَّثنا عُبيد الله بن معاذ قال: ثنا أبي قال: ثنا الأَشْعث، عن محمد بن سيرين، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة قالت: كان النبيُّ -عليه السلام - لا يُصلِّي في شُعُرِنا أو لُحفِنا (١). قال عبيد الله: شك أبي (٢).

ش - عبيد الله بن معاذ البصري ، وأبوه : معاذ بن معاذ بن حسان قاضى البصرة ، والأشعث بن عَبد الملك الحُمراني البصري .

وعبد الله بن شقيق العقيلي ، من بني عقيل بن كعب، أبو عبد الرحمن أو أبو معاوية . روى عن : عثمان ، وعلي . وسمع : أبا ذر ، وأبا هريرة ، وابن عباس ، وابن عُمر ، ومرة بن كعب ، وعائشة . روى عنه: ابن سيرين ، وقتادة ، وأيوب ، وغيرهم . قال ابن سعد : كان ثقة عثمانيا . توفي في ولاية الحجاج . وقال ابن عدي : ما بأحاديثه - إن شاء الله - بأس . روى له الجماعة (٣) .

قوله: « أو لحفنا » اللُّحف: جمعُ لحاف ، وهو اسم لما يلتحف به ،

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « أو في لحفنا » .

 <sup>(</sup>۲) الترمذي : كتاب الصلاة ، باب : كراهية الصلاة في لحف النساء ( ٦٠٠) ،
 النسائي : كتاب الزينة (٨/٢١٧) ، ويأتي برقم (٦٢٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (١٥/ ٣٣٣٣) .

وكل شيء تغطيت به فقد التحفت به . وإنما خُصَّ الشُّعُر بالذكر لأنها أقرب إلى أن ينالها النجاسة من الدثار ، وإنما امتنع - عليه السلام - من الصلاة فيها مخافة أن يكون أصابها شيء من دم الحيض .

٣٥٢ – ص – حدَّننا الحسن بن علي قال: أنا سليمان بن حرب قال: نا حماد، عن هشام، عن ابن سيرين، عن عائشة، أن النبيَّ – عليه السلام – كان لا يُصلِّى في مَلاحفناً (١).

ش - الحسن بن علي : أبو محمد الخلال الحلواني ، وسليمان بن حرب : الواشحي قاضي مكة ، وحماد : ابن زيد، وهشام : ابن عروة.

قوله: « في ملاحفنا » الملاحف: جمع ملحفة - بكسر الميم - ما يلتحف به .

وأخرج أبو داود هذا الحديث - أيضاً - في الصلاة (7) ، وأخرجه الترمذي ، والنسائي ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

ص - قال حمادٌ: وسمعتُ سعيدَ بن أبي صدقةَ قال: سألتُ محمداً عنه فلم يُحدثْني. وقال: سمعتُه منذُ زمان، ولا أدْري ممن سمعتُه، ولا أدْري: سمعته مَن ثَبْت أمْ لا؟ فسلُوا عنه.

ش - أي : قال حماد بن زيد . وسعيد بن أبي صدقة : أبو مُرة ، ذكره ابن حبان في « الثقات » ، روى عن : محمد بن سيرين . وروى عنه : حماد بن زيد .

قوله: « سألت محمداً » يعني : محمد بن سيرين « عنه » أي : عن هذا الحديث .

قوله: « من نَبْت » النَّبْتُ – بفتح الثاء المثلثة ، وسكون الباء المُوحدة – يعني : الثابت / ، يقال: رجل نَبْتٌ إذا كان ثقةً حجةً في أقواله وأفعاله. [١٢٤/١-ب]

<sup>(</sup>١) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) لم يخرجه مرة ثانية ، وإنما أخرج الذي قبله .

۱۳ ه شرح سنن أبي داوود ۲ – ۱۹۳۰ – www.besturdubooks.wordpress.com

قوله: « فسلوا عنه » أي : اسألوا عن هذا الحديث غيري ؛ فإنّي مشكك في سماعي .

#### \* \* \* ١٢٣ - بَابٌ: الرُّخْصَة (١)

أي : هذا باب في بيان الرخصة في الصلاة في ثوب النساء .

٣٥٣ - ص - حدّثنا محمد بن الصباح بن سُفْيان قال: أنا سفيان ، عن أبي إسحاق الشيباني سمعه من عَبْد الله بن شدّاد يُحدث عن ميمونة ، أن النبيّ - عليه السلام - صلّى وعليه مِرْطٌ على بعضِ أزواجِهِ منه وهي حائضٌ وهو يُصلّى وهو عليْه (٢)

ش - محمد بن الصباح بن سفيان : ابن أبي سفيان الجرجرائي مولى عمر بن عبد العزيز . روى عن : عاصم بن سويد ، وزكرياء بن منظور ، والدراوردي ، وابن عُيينة ، وغيرهم . روى عنه : أبو داود . وقال أبو زرعة : ثقة . وقال أبو حاتم : صالح الحديث ، والدُّولابي أحب إلي ؛ وهو محمد بن الصباح الدولابي ، مات بجرجرايا سنة أربعين ومائتين (٣) . وإنما ذكر أبو داود جد محمد بن الصباح هاهنا لئلا يلتبس بمحمد بن الصباح الدُولابي ؛ فإنه روى عن كل واحد منهما ، ولو لم يذكر سفيان لالتبس بينهما فافهم . واسم أبي إسحاق : سليمان بن فيروز .

قوله: «وعليه مرْط» المرْط - بكسر الميم - : كساء من خزَّ أو صوف أو كتان ، وقيل : لا يسمّى المرْط إلا الأخضر . وفي « الصحيح » : « في مرْط من شعر أسود » أي : خرج فيه رسول الله ، والمرْط يكون إزاراً ويكون رداءً ، ويكبسه الرجال والنساء .

قوله: « عَلَى بعض أزواجه منه » أي: من المرط. وهاهنا خمسة أحوال؛

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « باب في الرخصة في ذلك » .

<sup>(</sup>٢) البخاري: كتاب الحيض ، باب : حدثناً الحسن بن مدرك (٣٣٣) ، مسلم : كتاب الصلاة ، باب : الاعتراض بين يدي المصلي (٥١٣) ، ابن ماجه: كتاب الطهارة ، باب : في الصلاة في ثوب الحائض (٦٥٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : تُهذيب الكمَّال (٢٥/ ٥٢٩٧) .

الأول: قوله: « وعليه مِرط » حال من الضمير الذي في « صَلَّى». والثانية: قوله: « على بعض أزواجه » حال من « المرط » .

والثالثة : قوله : « وهي حائض » حال من البَعْض .

والرابعة : قوله : « وهو يصلي » حال من النبيّ - عليه السلام - .

والخامسة : قوله : « وهو عليه » أي : والحال أن المرْطَ على النبي -عليه السلام- ، والمراد من « بعض أزواجه » عائشة - رضي الله عنها -، وقد جاءت في رواية أُخرى مُصرحةً .

ويستفاد من الحديث ثلاث فوائد:

الأولى : أن ثياب الحائض طاهرة إلا موضعاً ترى عليه دماً أو نجاسة أخرى .

والثانية : جواز الصلاة بحضرة الحائض .

والثالثة: جواز الصلاة في ثوب بَعْضه على المصلي وبَعْضُه على الحائض أو غيرها . وقال الشيخ محيي الدين (١) : « وفي هذا دليل على أن وقوف المرأة بجنب المصلي لا يبطل صلاته ، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور ، وأبطلها أبو حنيفة » .

قلت: العجب ثم العجب من الشيخ! كيف لم يتأمل كلامه هاهنا؟ فأبو حنيفة - أيضاً - هاهنا مع الجمهور، أي: هذه الصلاة لا تبطل، وإنما تبطل الصلاة بمحاذاة المرأة الرجل إذا كانا مشتركين في صلاة واحدة مطلقة: تحريمة وأداء ، فهل و بجد شرط من هذه الشروط في الصلاة المذكورة حتى يذكر فيه خلاف أبي حنيفة ؟ والحديث أخرجه ابن ماجه، وفي البخاري ومسلم نحو منه.

٣٥٤ – ص – حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة قال: ثنا وكيع بن الجراح قال: ثنا طلحة بن يحيى ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن عائشة قالت: كان رسولُ الله – عليه السلام – يُصلِّي بالليلِ وأنا إلى جانبِهِ وأنا حائضٌ ، وعَليَ مرْطٌ لي وَعليْه بعضهُ (٢) .

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم (۶/ ۲۳۰) .

<sup>(</sup>٢) مسلم : كتاب الصلاة ، باب : الاعتراض بين يدي المصلي (٥١٤)، النسائي:=

 $\dot{m}$  – طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي المدني ، سكن الكوفة ، أدرك عبد الله بن جعفر بن أبي طالب . وروى عن : موسى ، وعيسى ، ويحيى ، وعائشة بني طلحة ، وإبراهيم بن محمد بن طلحة ، وعمر بن عبد العزيز ، ومجاهد ، وعبيد الله بن عبد أو وكيع ، ويحيى القطان ، وجماعة آخرون . قال ابن سَعْد : كان ثقة . وقال أبو زرعة ، وأبو حاتم : صالح الحديث ، حسن . وقال ابن مَعين : ثقة ، وقدَّمَهُ على أخيه إسحاق . روى له الجماعة إلا البخاري (١) .

قوله: « وأنا إلى جانبه » حَالٌ ، وكذا قوله: « وأنا حائض » ، وكذا قوله: « وعلي مرْط » ، وكذا قوله: « وعليه بَعْضه » أي : على النبي –عليه السلام – بعض المرط .

وقوله: «لي » في محل الرفع صِفة للمرط. وأخرجه مسلم، والنسائي، وابن ماجه.

### ١٢٤ - بَابِ : المني يصيبُ الثوبَ

أي : هذا باب في بيان المني يُصيب ثوب المصلي ، قد مرّ تفسير المنيّ وغيره .

٣٥٥ - ص - حدَّنا حفص بن عمر ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن همام بن الحارث أنه كان عند عائشة فاحتلم ، فأبصرته جارية الرام المائشة وهو يَغسل / أَثَرَ الجَنابَة من ثوبه ، أو يَغْسل ثوبه ، فأخبرت عائشة فقالت : لقَدْ رَأَيتُني وأنا أفركه من ثوب رَسُول الله - عليه السلام - (٢) .

<sup>=</sup> كتاب القبلة ، باب : صلاة الرجل في ثوب بعضه على امرأته (٢/ ٧١) ، ابن ماجه : كتاب الطهارة ، باب : في الصلاة في ثوب الحائض (٦٥٢) .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (١٣/ ٢٩٨٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريج الحديث الآتي .

ش - حفص بن عمر: ابن الحارث البَصْري ، وشعبة: ابن الحجاج ، والحكم: ابن عُتَيْبة ، وإبراهيم: النخعي ، والهمام بن الحارث: النخعي الكوفي . سمع: عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود ، والمقداد بن الأسود ، وعمار بن ياسر ، وعدي بن حاتم ، وحذيفة بن اليمان ، وعائشة الصديقة . روى عنه: سليمان بن يسار ، وإبراهيم النخعي ، ووبْرَةُ . قال ابن معين: ثقة . روى له الجماعة (١) .

قوله: « أثر الجنابة » المراد من الأثر: المنيّ ، ومن الجنابة: الاحتلام. قوله: « أو يغسل ثوبه » شك من الراوي.

قوله: « فأخبرت » أي : الجارية .

قوله: « لقد رأيتُني » بضم التاء أي : لقد رأيت نفسي « وأنا أفركه » ، ويجوز كسر التاء على كونه خطاباً للجارية .

اعلم أن العلماء « (٢) اختلفوا في المني ؛ فذهب أبو حنيفة ، ومالك إلى نجاسته ؛ إلا أن أبا حنيفة قال : يكفي في تطهيره فركه إذا كان يابساً ، وهو رواية عن أحمد . وقال مالك : لا بد من غسله رطباً كان أو يابساً . وقال الليث : هو نجس ، ولا تعاد الصلاة منه . وقال الحسن بن صالح : لا تعاد من المني في الثوب وإن كان كثيراً ، وتعاد منه إن كان في الجسد وإن قلّ . وقال الشافعي : المني طاهر "، وبه قال داود ، وأحمد في رواية ؛ وحجتهم : رواية الفرك ، فلو كان نجساً لم يكف فركه كالدم وغيره ، وكذا رواية الغسل ، ولو لم يكن نجساً لما أمر بالغسل » .

وقد روى الدارقطني في « سننه »  $(^{(m)})$  من حديث عبد الله بن الزبير : ثنا بشر بن بكر ، ثنا الأوزاعي ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : كنتُ أفرك المنيّ من ثوب رسول الله إذا كان يابساً وأغسله

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٣٠/ ٢٥٩٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح صحيح مسلم (٣/ ١٩٧) .

<sup>. (170/1)(</sup>٣)

إذا كان رطباً . ورواه البزار في « مُسنده » . وروى الدارقطني في «سننه» (۱) - أيضاً - من حديثه ، وفي آخره : إنما يغسل الثوب من خمس: من البول والغائط والمني والدم والقيء . وهذا يرد قولهم . ورواية الغسل محمولة على الاستحباب والتنزه واختيار النظافة . والحديث أخرجه مسلم ، والنسائي ، وأخرجه الترمذي ، وابن ماجه بمعناه .

٣٥٦ – ص – ثنا موسى بن إسماعيل قال : نا حماد ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود أن عائشة قالت : كُنتُ أَفرُكُ المنيَّ من ثوبِ رَسولِ اللهِ السلام – فيُصلِّي (7) .

ش - حماد الأول هو حماد بن سلمة ، وحمّاد الثاني هو حماد بن أبي سليمان ، أبو إسماعيل الأشعري ، واسم أبي سليمان : مسلم مولى إبراهيم بن أبي موسى . سمع : أنس بن مالك ، وابن المسيّب ، وسعيد ابن جبير ، وزيد بن وهب ، وإبراهيم النخعي ، والشعبي ، وابن بريدة . روى عنه : الحكم ، وأبو إسحاق الشيباني ، والأعمش ، وغيرهم . وسئل أحمد بن حنبل عنه فقال : رواية القدماء عنه مقارب كالثوري ، وشعبة ، وهشام ، وأما غيرهم فجاءوا عنه بأعاجيب . وقال أحمد بن عبد الله : كوفي ثقة ، وكان أفقه أصحاب إبراهيم . وقال أبو حاتم : هو صدوق ، ولا يحتج بحديثه ، وهو مستقيم في الفقه ، فإذا جاء الآثار شوش . توفي سنة عشرين ومائة . روى له الجماعة إلا البخاري (٣) .

والحديث أخرجه مسلم ، والنسائي ، وابن ماجه .

<sup>. (</sup>۱۲۷/۱) (۱)

<sup>(</sup>٢) مسلم: كتاب الطهارة ، باب : حكم المني (٢٨٨) ، النسائي : كتاب الطهارة ، باب : ما باب : فوك المني من الثوب (١٥٦/١) ، الترمذي : كتاب الطهارة ، باب : ما جاء في المني يصيب الثوب (١١٦) ، ابن ماجه : كتاب الطهارة ، باب : في فوك المنى من الثوب (٥٣٧) .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (١٤٨٣/٧) .

ص – قال أبو داود : / رواه الأعمش كما رواه الحكم /  $^{(1)}$  ووافقه مغيرة وأبو معشر وواصل .

ش - هذا ليس بموجود في غالب النسخ ؛ الحكم : ابن عُتَيْبة ، ومُغيرة : ابن مقسم ، أبو هشام الضبي ، وأبو معشر : زياد بن كليب الكوفي ، وواصل : ابن حيان الأحدب الأسدي الكوفي .

٣٥٧ – ص – ثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: نا زهير ح قال: ونا محمد بن عبيد البصري قال: نا سُلَيْم – يَعْني ابن أَخْضر – المعنى واللفظ واحد – والإخبار في حديث سليم قالا: حدّثنا عمرو بن ميمون بن مهران قال: سمعت سُليمان بن يَسار يقول: سمعت عائشة تقول: إنها كانت تعسل المني من ثوب رسول الله قالت: ثم أُراه (٢) فيه بُقْعة أو بُقَعا (٣)

ش - زهير : ابن معاوية بن حُدَيْج ، ومحمد بن عُبيد : الغَبري -بالغين المعجمة - البصري .

وسلُيْم بن أخضر: البصري. سمع: عبد الله بن عون ، وعبيد الله ابن عمر ابن عمر العُمري. روى عنه: عفان بن مسلم، وعبيد الله بن عمر / القواريري، وسليمان بن حرب. قال ابن حرب: ثنا سليم بن أخضر [١/٥٢٠-ب] الثقة المأمون الرضي. وقال أحمد بن حنبل: هو من أهل الصَّدْق والأمانة روى له: مسلم، وأبو داود، والترمذي (٤).

وعَمْرُو بن ميمون بن مهران أبو عبد الله الجزري ، أخو عبد الأعلى .

<sup>(</sup>١) ما بين الشرطتين الماثلتين كتب في سنن أبي داود بعد الحديث قبل السابق .

<sup>(</sup>۲) في سنن أبي داود : « أرى » .

<sup>(</sup>٣) البخاري : كتاب الوضوء ، باب : غسل المني وتركه ، وغسل ما يصيب المرأة (٣٠) ، مسلم : كتاب الطهارة ، باب : حكم المني (٢٨٩) ، الترمذي : كتاب الطهارة ، باب : غسل المني من الثوب (١١٧) ، النسائي : كتاب الطهارة ، باب : غسل المني من الثوب (١/٦٥١) ، ابن ماجه : كتاب الطهارة باب : المني يصيب الثوب (٥٣٦) .

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (١١/ ٢٤٨٣) .

روى عن : أبيه ، وسليمان بن يَسار ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، ومكحول الدمشقي . روى عنه : الثوري ، وشريك ، وزهير بن معاوية ، وابن المبارك ، وجماعة آخرون . قال ابن معين : ثقة ، وفي رواية : شيخ صد[و]ق . وقال أحمد : ليس به بأس . مات سنة خمس وأربعين ومائة . روى له : مسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي (١) .

وسُلَيَمان بن يَسار ، أبو أيوب الهلالي ، أخو عطاء .

قوله: « المعنى واللفظ واحدٌ والإخبار » بكسر الهمزة ؛ والنسخة الصحيحة : « المعنى والإخبار واحدٌ » ، وفي بعض النسخ : « المعنى والإخبار في حديث سُليم » .

قوله: ﴿ قَالَا ﴾ أي : زُهُيْر ، وسُلَيْم .

قوله: « ثم أراه فيه بُقْعة » أي: أرى الغسل، أي: أثره في الثوب بُقعةً. قوله: « أو بُقعاً » شك من الراوي ؛ والبُقع: جمع بُقْعة ، والمراد منها: آثار الغَسْل التي في القماش.

وقال الخطابي (٢): « هذا لا يُخالِف حديث الفرك ؛ وإنما هذا استحباب واستظهار بالنظافة كما قد يغسل الثوب من النخامة والمخاطة ونحوهما، والحديثان إذا أمكن استعمالهما لم يجز أن يحملا على التناقض».

قلتُ: ما ادّعى أحد المخالفة بين الحديثين ولا التناقض ؛ وإنما هذا الحديث يدل على أن المني نجس ؛ بدلالة غَسله ، وكان هذا هو القياس اليضاً – في يابسه ؛ ولكن خُص بحديث الفرك ، ولا نسلم أن غسل هذا مثل غسل النخامة والمخاطة ؛ لأنه ورد في حديث أخرجه الدارقطني في «سننه» (٣) : « يا عمّار ، ما نخامتك ولا دموعك إلا بمنزلة الماء الذي في

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢٢/ ٤٤٥٧) . (٢) معالم السنن (١/ ٩٩) .

<sup>(</sup>٣) (١٢٧/١) من طريق إبراهيم بن زكريا ، نا ثابت بن حماد، عن عليّ بن زيد، عن سعيد بن المسيب ، عن عمار به . وقال زيادة على ما ذكره المصنف : «وإبراهيم وثابت ضعيفان » .

ركوتك ؛ إنما يغسل الثوب من خمس : من البول والغائط والمني والدم والقيء » . فانظر كيف ذكره بين الغائط والدم ، فإن قيل : قد قال الدارقطني : لم يَرُوه غير ثابت بن حماد ؛ وهو ضعيف جدا ، قلت : قال البزار : وثابت بن حماد كان ثقةً ، فإن قيل : قد قال البَيْهقي (١) : «وأما حَديثُ عمار بن ياسر أن النبي - عليه السلام - قال له : « يا عمارُ! ما نخامتك ولا دُموع عَيْنيك إلا بمنزلة الماء الذي في رَكْوتك ؛ إنما يُعْسلُ ثوبك من البول والغائط والمني والدم والقيء » ، فهذا باطل ، لا أصل له؛ إنما رواه ثابتُ بن حماد ، عن عليّ بن زيد ، عن ابن المسيب، عن عمار ؛ وعليّ بن زيد غيرُ محتج به ، وثابت بن حماد متهمٌ بالوضع» قلت : كفاك ما أُخْرِجه الدارقطني ، وقوله : « عليّ بن زيد غيرُ محتج به» لا يُفيدُ دعواه ؛ لأن مُسلماً روى له مقروناً بغيره ، وروى له: أبو داود، والترمذي ، والنسائي . وقال رجل لابن معين : اختلط عليّ بن زيد ؟ قال: ما اختلط علي بن زيد قط ، وهو أحب إلي من ابن عقيل ومن عاصم بن عبيد الله . وقال العجلي : لا بأس به ، وفي موضع آخر قال : يكتب حديثه . وروى له الحاكم في « المستدرك » . وقال الترمذي : صدوق . وقال الشيخ علاء الدين التركماني  $(\Upsilon)$  : ( وأما كون ثابت بن حماد مُتّهما بالوَضْع فما رأيتُ أحداً بعد الكشف التام ذكره غير البيهقى ، وقد ذكر – أيضاً – هو هذا الحديث في كتاب « المعرفة » وضعّف ثابتاً هذا، ولم يَنْسُبُه إلى التُّهُمة بالوضع » .

وحديث عائشة هذا أخرجه البخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي، وابن ماجه .

١٢٥ - بَاب : بَوْل الصَبِيّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

أي : هذا باب في بيان بول الصبي يصيب الثوب .

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى (۱/ ۱٤) . (۲) هامش السنن الكبرى (۱/ ۱۵ – ۱۵) .

٣٥٨ - ص - ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، عن مالك ، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن أم قيس بنت محصن ، أنها أتت النبي - عليه السلام - بابن لها صغير لم يأكل الطَّعَام ، فَأَجلَسَهُ رسولُ الله في حجْرِه ، فَبَالَ على ثوبه ، فَدَعَى بماء فَنضَحَهُ وَلم يَغْسلُهُ (١) .

ش - في رواية ابن الأعرابي : « أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله » .

قوله: « في حجره »: بفتح الحاء وكسرها لغتان مشهورتان .

والحديث أخرجه البخاريّ ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه . وفي لفظ لسلم : « فرسّه » ، وهو لفظ ابن حبان في « صحيحه» وزاد : قال ابن شهاب : فمضت السُّنَة أن لا يغسل من بول الصبيّ حتى السُّنَة قد يراد بها سُنّة النبي – عليه السلام – وقد يراد بها سُنّة غيره ؛ السُّنَة قد يراد بها سُنّة النبي – عليه السلام – وقد يراد بها سُنّة غيره ؛ قال – عليه السلام – : « عليكم بسُنتي وسُنّة الخلفاء من بَعْدي » ، وأجاب الطحاوي عن الأحاديث التي فيها النضح : أن المراد بالنضح فيها الصبّ ، قال : وقد ورد ما يدلّ على صحة ذلك ، ثم أخرج عن أبي معاوية ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : أتي رسول الله بصبيّ فبال عليه فقال : « صبّوا عليه الماء صبا » ، ثم أخرج من طريق مالك ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن النبي – عليه السلام – أتى بصبيّ فبال عليه فأتبعه الماء . قال : ورواه زائدة عن هشام فقال فيه : « فدعى بماء فنضحه » ، قال : فدلّ ذلك على أن النضح فقال فيه : « فدعى بماء فنضحه » ، قال : فدلّ ذلك على أن النضح

<sup>(</sup>۱) البخاري : كتاب الوضوء ، باب : بول الصبيان (۲۲۳) ، مسلم : كتاب الطهارة ، باب : حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله (۲۸۷) ، الترمذي : كتاب الطهارة ، باب : ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم (۷۱) ، النسائي : كتاب الطهارة، باب : بول الصبي الذي لم يأكل الطعام (۱/۱۵۷)، ابن ماجه : كتاب الطهارة ، باب : ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم (۵۲۵) .

عندهم الصبّ ، ثم أخرج عن عبد الرحمن بن أبي ليلي ، عن أبيه قال : كنتُ عند رسول الله فجيء بالحسن فبال عليه ، فلما فرغ صبّ عليه الماء . ثم أخرج عن شريك ، عن سماك ، عن قابوس ، عن أم الفضل أن النبي - عليه السلام - وضع الحُسين على صدره فبال عليه فقلت : يا رسول الله ، أعطني إزارك أغسله فقال : « إنما يُصبّ على بول الغلام ويغسل بول الجارية » . قال : وهو في غير هذه الرواية : « إنما ينضح بول الغلام » فثبت أن المراد فيه بالنضح : الصبّ ؛ ليتفق الأثران ، فثبت بهذا الأثر : أن حكم بول الغلام : الغسل ؛ إلا أن ذلك الغسل يجزئ منه الصبّ ، وأن حكم بول الجارية الغسل - أيضاً - إلا أن الصبّ لا يكفى فيه ؛ لأن بول الغلام يكون في موضع واحد لضيق مخرجه ، وبول الجارية يتفرق لسعة مخرجه ؛ فأمر في بول الغلام بالنضح ، يُريد صَبّ الماء في موضع واحد ، وفي بول الجارية بالغسل لأنه يقع في مواضع متفرقة . وقال الشيخ محيي الدين (١) : « الخلاف في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبيّ ولا خلاف في نجاسته ، وقد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبيّ ، وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري . وأما ما حكاه أبو الحسن بن بطال ثم القاضى عياض عن الشافعي وغيره أنهم قالوا: « بول الصبيّ طاهر وينضح » فحكاية باطلة قطعاً ، وقال : وقد اختلف العلماء في كيفية طهارة بول الصبي والجارية على ثلاثة مذاهب ، وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا ؛ الصحيح المشهور المختار : أنه يكفي النضح في بول الصبي ، ولا يكفي في بول الجارية ؟ بل لابد من غسله كغيره من النجاسات ، والثاني: أنه يكفي النضح فيهما، والثالث : لا يكفي النضح فيهما ، وهما شاذان ضعيفان . وممن قال بالفرق : عليّ بن أبي طالب ، وعطاء بن أبي رباح ، والحسن البصري ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وابن وهب من أصحاب مالك، ورُوِيَ عن أبي حنيفة . وممن قال بوجوب غسلهما : أبو حنيفة ، ومالك

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم (٣/ ١٩٥) .

- في المشهور عنهما - ، وأهل الكوفة . وأما حقيقة النضح هنا : فقد اختلف أصحابنا فيها ؛ فذهب الشيخ أبو محمد الجويني ، والقاضي حسين ، والبغوي إلى أن معناه : أن الشيء الذي أصابه البول يغمر بالماء كسائر النجاسات بحيث لو عصر لانعصر . وذهب إمام الحرمين والمحققون إلى أن النضح : أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا تبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره بخلاف المكاثرة في غيره ؛ فإنه يشترط فيها أن تكون بحيث يجري بعض الماء ويتقاطر من المحل وإن لم يشترط عصره ، وهذا هو الصحيح المختار ، ثم إن النضح إنما يجري ما دام الصبي يقتصر به على الرضاع ، أما إذا أكل الطعام على جهة التَّغذية فإنه يجب الغسل بلا خلاف »

قلت: ليس في هذا الباب كلام أنسب من كلام الطحاوي ، ولا أقرب إلى المعْقول ، ولا أسد في العمل بالأحاديث الواردة في هذا الباب ، وغيره قد تكلف كثيراً لإظهار الخلاف .

٣٥٩ - ص - ثنا مسدد، والربيع بن نافع أبو توبة ، المعنى ، قالا : ثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن قابوس ، عن لُبَابة بنت الحارث قالت : كان الحُسينُ بنُ علي في حجر رسول الله فبال عليه ، فقلت : البس ثوباً وأعطني إزاركَ حتى أغسِلَه قال : ﴿ إِنما يُغْسَلُ من بَولِ الأَنثَى ، ويُنضح من بولِ الذكر »(١)

ش - أبو الأحوص: سلام بن سُليم الحنفي الجشمي ، مولاهم الكوفي روى عن: أبي إسحاق السبيعي ، وسماك بن حرب ، والأعمش ، [١/٦٢٠-ب] / وغيرهم . روى عنه : أبو داود الطيالسي ، وأبو نعيم ، ومسدد، وقتيبة، وغيرهم . قال ابن معين : ثقة متين . وقال أبو حاتم : صدوق . وقال أبو زرعة : ثقة . مات سنة تسع وسبعين ومائة . روى له الجماعة (٢) .

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه : كتاب الطهارة ، باب : ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم (۵۲۲) .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (١٢/ ٢٦٥٥) .

وسماك : ابن حرب ، أبو المغيرة الكوفي . وقابوس هذا هو ابن المخارق الكوفي [ ذكره ابن ] (١) حبان في الثقات ، وروى له : [ أبو داود ] (١) ، والنسائي . وقابوس آخر : ابن أبي ظبيان – حُصين ابن عبد الرحمن الكوفي . روى عن : أبيه ، روى عنه : الثوري ، وزهير بن حرب ، وإدريس الأودي ، وغيرهم . قال أحمد بن حنبل : ليس بذاك . وقال ابن معين : ضعيف الحديث – فيما رواه عنه عبد الله بن أحمد . وقال في رواية أحمد بن سعد : هو ثقة ، جائز الحديث ؛ إلا أن ابن أبي ليلى جلده الحديث . وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به . روى له : أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه (٢) .

ولبابة بنت الحارث: ابن حرب ، أم الفضل الهلالية ، أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي - عليه السلام - ، وهي زوجة العباس بن عبد المطلب ، رُوِيَ لها عن رسول الله ثلاثون حديثاً ، اتفقا على حديث واحد وللبخاري حديث ولمسلم آخر . روى عنها : ابنها عبد الله ، وعُمير مولاه ، وعبد الله بن الحارث بن نوفل . روى لها الجماعة (٣) . والحديث أخرجه ابن ماجه ، والطحاويّ في [ « كتابه » ، وقد ] ذكرناه .

- ٣٦٠ - ص - نا مجاهد بن موسى ، وعباس بن عبد العظيم - المعنى - قالا : نا عبد الرحمن بن مهدي قال : ثنا يحيى بن الوليد قال : حدَّثني مُحلُّ ابن خليفة قال : حدَّثني أبو السَّمْح قال : كُنتَ أَخدمُ النبيَّ - عليه السلام - فكانَ إذا أرادَ أن يَغتسلَ قال : « ولني قَفَاكَ » فأُولِّيه قَفَايَ ، فأستُرهُ به ، فأتي بحسن أو حُسين فبالَ على صَدْره فجئتُ أغسلُهُ فقال : « يُغسَلُ من بَوْلِ الحارية ، ويُرَشُّ مَّن بَوْلِ العُلام » (٤٤) .

<sup>(</sup>١) غير واضح في الإلحاق . (٢) المصدر السابق (١٢/ ٢٥٧٩) .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمتها في : الاستيعاب بهامش الإصابة (٣٩٨/٤) ، وأسد الغابة ( $^{7}$  ) ، والإصابة ( $^{7}$  ) ، والإصابة ( $^{7}$  ) ،

<sup>(</sup>٤) النسائى : كتاب الطهارة ، باب : ذكر الاستتار عند الاغتسال (١٦٦/١) ، =

ش - مجاهد بن موسى: ابن فروخ أبو علي الخوارزمي. سكن بغداد روى عن: سفيان بن عيينة ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وهشيم بن بشير، وغيرهم. روى عنه: أبو زرعة ، وأبو حاتم ، ومسلم ، وأبو داود، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، وأبو يعلى ، والبغوي . قال ابن معين: ثقة ، لا بأس به . وقال أبو حاتم: محله الصدق . مات سنة أربع وأربعين ومائتين (١) .

وعباس بن عبد العظيم: ابن توبة بن أسد ، أبو الفضل العنبري البصري . روى عن : يحيى القطان ، وعبد الرحمن بن مهدي ، ومعاذ ابن هشام ، وغيرهم . روى عنه : أبو حاتم الرازي ، والجماعة [ إلا ] البخاري تعليقاً وغيرهم . قال النسائي : ثقة . وقال أبو حاتم : صدوق . مات سنة ست وأربعين ومائتين (٢) .

وعبد الرحمن بن مهدي : العنبري البصري .

ويحيى بن الوليد: ابن المسير الطائي ، أبو الزعراء الكوفي . سمع: محل بن خليفة ، وسعيد بن عمرو بن أشوع . روى عنه: عبد الرحمن ابن مهدي ، وأبو عاصم: الضحاك بن مخلد ، وزيد بن الحباب ، وسويد بن عمرو الكلبي . روى له: أبو داود، والنسائي ، وابن ماجه (٣).

ومُحل بن خليفة - بالميم المضمومة وبالحاء المهملة المكسورة - الطائي الكوفي . سمع : عدي بن حاتم ، وأبا السَّمْح خادم النبي - عليه السلام - ، وأبا واثل : شقيق بن سلمة . روى عنه : يحيى بن الوليد ، وشعبة ، وسَعْد أبو مجاهد . قال ابن معين : ثقة . وقال أبو حاتم :

ابن ماجه : كتاب الطهارة ، باب : ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم
 (٥٢٦) ، وباب : ما جاء في الاستتار عند الغسل (٦١٣) .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٧/ ٥٧٨٤) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٤/ ٣١٢٨) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٣٢/ ١٩٤٢).

صدوق ثقة . روى له : البخاريّ ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه (۱).

وأبو السَّمْح - بفتح السين المهملة ، وسكون الميم ، وفي آخره : حاء مهملة - قال أبو زرعة الرازي : لا أعرف اسم أبي السَّمْح هذا ، ولا أعرف له غير هذا - يعني هذا الحديث - ، وقال غيره : اسمه : «إياد» (٢) والحديث أخرجه : النسائي ، وابن ماجه .

ص - قال عباس: قال: حدَّثنا يحيى بن الوليد (٣).

ش - أي : قال عباس بن عبد العظيم : حدَّثنا بهذا الحديث يحيى بن الوليد أبو الزعراء ، وفي بعض النسخ بعد قوله : « يحيى بن الوليد » : «قال أبو داود : وهو أبو الزعراء» ؛ والأصح أنه ليس بموجود في النسخ الصححة .

771 - 00 - 10 المُسدّد قال : نا يحيى ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي حرْب بن أبي الأَسْود ، عن أبيه ، عن عليّ قال : يُغسلُ بوْلُ (2) الجارية ، ويُنضحُ من بَول الغُلام ما لم يَطْعَم (3) .

ش - يحيى : القطان ، واسم ابن أبي عروبة : سعيد ، واسم أبى عروبة : مهران ؛ وقد مر غير مرة .

وأبو حَرْب ابن أبي الأسود ، رو [ى] عن : أبيه، وعبد الله بن عُمر . وروى عنه : قتادة ، وداود بن أبي هند ، وعثمان بن عمير . قال ابن سَعْد: [كان معروفاً و] (٦) له أحاديث . روى له : مسلم ، وأبو داود، والترمذي ، وابن ماجه (٧) .

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق (۲۷/ ۵۸۱) . (۲) المصدر السابق (۳۳/ ۷٤۱۶) .

<sup>(</sup>٣) جاء في سنن أبي داود بعد هذا : « قال أبو داود : وهو أبو الزعراء . قال هارون بن تميم ، عن الحسن قال : « الأبوال كلها سواء » ، وسيأتي عندنا بعد حديثين ، وانظر تعليق المصنف عليه هنا وهناك .

<sup>(</sup>٤) في سنن أبي داود : «يغسل من بول» . (٥) تفرد به أبو داود .

<sup>(</sup>٦) مبتور في الْإلحاق ، وأثبتناه من تهذيب الكمال .

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٣٣/ ٧٣٠٥) .

[ وأبو الأسود ] (١) : ظالم بن عمرو بن سُفيان بن جندل بن يعمر بن حَلْبَس (٢) بن نُفائَة بن عَدي بن الدِّيل الدِّيلي البصري قاضيها . سمع : عمر بن الخطاب ، وعليا ، والزبير بن العوام ، وأبا ذر الغفاري ، وعمران بن الحصين ، وابن عباس . وروك عنه : ابنه : أبو حَرْب ، وأهلُ البصرة . ويقال : اسمُه : عمرو بن ظالم . وقال ابن معين : بصري ثقة . وهو أول من تكلم في النحو . روى له الجماعة . وقال ابن بصري ثقة . وهو أول من تكلم في النحو . روى له الجماعة . وقال ابن أبي شيبة في «مصنفه » .

٣٦٢ - ص - نا ابن المثنى: نا معاذ بن هشام: حَدَّثني أبي ، عن قتادة ، عن أبي حرَّب بن أبي الأسود ، عن أبي الأسود ، عن علي بن أبي طالب ، أن نبي الله - عليه السلام - قال: فذكر معناه ؛ لم يذكر « ما لم يَطْعم ». زاد: قال قتادة: « هذا ما لم يَطعما الطَّعام ، فإذا طَعما غُسلا جميعاً » (٤)

ش - أي : ذكر معنى الحديث السابق الموقوف على علي - رضي الله عنه - .

قوله: «لم يذكر » أي: ابن المثنى لم يذكر في روايته عن معاذ بن هشام لفظ: «ما لم يَطعم »، ولكنه زاد: قال قتادة إلى آخره، ويجوز أن يكون فاعل «لم يَذكر »، وفاعلُ « زادَ » هو هشامُ الدَّستوائي.

قوله: « فإذا طعما » بفتح الطاء وكسر العين ، من باب : علم يعلم . وهذا أخرجه : الترمذي ، وابن ماجه ؛ وقال الترمذي : هذا حديث حسن ، وذكر أن هشاماً الدستوائي رفعه عن قتادة ، وأن سعيد بن

<sup>(</sup>١) مبتور في الإلحاق ، وأثبتناه من تهذيب الكمال .

<sup>(</sup>٢) كذا وفي تهذيب الكمال : « حِلس » ، وفي تهذيب التهذيب : « حنش » .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٣٣/ ٧٤٠) . (٤) انظر الحديث السابق .

أبي عروبة وقفه عنه ولم يرفعه ، وقال البخاريّ : وسعيد بن أبي عروبة لا يرْفعه ، وهشام الدستوائي يَرْفعه وهو حافظ .

ص - قال أبو داود: قال هارون بن تميم عن الحسن قال: « الأبوال كلها سواء » .

ش - هذا ليس بثابت في غالب النسخ الصحيحة ؛ والمعنى سواء كان بول الصغير أو الكبير أو الذكر أو الأنثى ؛ فالكل نجس فلابد فيه من الغسل . وهارون بن تميم : الراسبي ، يروي عن : الحسن ، عداده في أهل البصرة . روى عنه : أبو هلال الراسبي ، ذكره ابن حبّان في «الثّقات» .

٣٦٣ - ص - ثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر قال: ثنا عبد الوارث ، عن يونس ، عن الحسن ، عن أمّه أنها أبْصرت أُمَّ سَلمة تَصُبُ (١) على بولِ الغُلامِ ما لم يَطْعَمْ ، فإذا طَعِمَ غَسلَتُهُ ، وكانت تَغسلُ بولَ الجَارية (٢) .

ش - عبد الوارث: ابن سعيد العنبري البصري ، ويونس: ابن عُبَيْد البصري ، والحسن: البصري ، وأمّه: خَيْرة ، مولاة أم سلمة زوج النبي - عليه السلام - . روت عن: عائشة ، وأم سلمة . روى عنها: ابناها الحسن ، وسعيد . روى لها الجماعة إلا البخاري (٣) . وقد تكلم الطحاوي في هذه الأحاديث بما فيه الكفاية - كما ذكرناه - والله أعلم .

# 

أي : هذا باب في بيان حكم الأرض التي تُصيبها البول .

٣٦٤ - ص - نا أحمد بن عُمرو بن السَرْح ، وابن عبْدة في آخرين

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « تصب الماء » .(٢) تفرد به أبو داود .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمتها في : تهذيب الكمال (٣٥/ ٧٨٣٢) .

- وهذا لفظ ابن عَبْدة - قال: أنا سفيان ، عن الزهري ، عن سَعيد ، عن أبي هريرة : أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله - عليه السلام - جالس فصلًى قال ابن عَبْدة : ركعتين ثم قال : اللهم ارحَمْني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً . فقال النبي - عليه السلام - : « لقد تَحَجَرْتَ واسعاً » ، ثم لم يُلبث أن بَال في ناحية المسجد ، فأسرع الناس إليه ، فنهاهم النبي - عليه السلام - وقال : « إنما بعثتم مُيسرين ، ولم تُبعثوا معسرين ، صبوا عليه سَجْلاً من ماء » أو قال : « ذَنُوباً من ماء » (١)

ش - ابن عَبْدة : هو أحمد بن عَبدة ، وسعيد : ابن المسيّب .

قوله: «أن أعرابيا » الأعرابي : الذي يَسكنُ البادية ، وهو منسوب إلى الأعراب ساكني البادية من العرب ، الذين لا يقيمون في الأمصار ، ولا يدخلونها إلا لحاجة ، والعربُ اسم لهذا الجيل المعروف من الناس ، ولا واحد له من لفظه ، وسواء أقام بالبادية أو المُدن ؛ والنسبة إليه عربي بين العروبة . وقال الجوهري : العربُ جيل من الناس ، والنسبة إليهم : عربي ، وهم أهل الأمصار ، والأعراب منهم : سكّان البادية خاصة ، والنسبة إلى الأعراب : أعرابي ؛ لأنه لا واحد له ، وليس الأعرابُ جمعاً لعرب كما أن الأنباط جمع (٢) لنبط ، وإنما العرب اسم جنس ، والعرب العاربة هم الخلّص منهم ، وأخذ من لفظه فأكد به كقولك : ليل اليل ، وربما قالوا : العربُ العربُ المُستَعْربة هم الذين ليسوا بخلّص ، وكذلك المتعربة ، والعرب ألعرب ألعرب ألعرب ألعرب ألعرب ألعرب ألعرب ألهم وكذلك المتعربة .

قوله : « قال ابن عبدة » مُعترض بين الفعل بفاعله وبين مفعوله .

قوله: « ومحمداً » أي: ارحم محمداً .

قوله: « لقد تحجّرت واسعاً » أي : ضيقت من رحمة الله ما وسعه ،

<sup>(</sup>١) الترمذي : كتاب الطهارة ، باب : ما جاء في البول يصيب الأرض (١٤٧) ، النسائي : كتاب السهو ، باب : الكلام في الصلاة (٣/ ١٤) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « جمعاً » .

ومنعت منها ما أباحه ؛ وأصل الحجر : المنع ، ومنه : حجر السفيه ؛ وهو منعه من التصرف في ماله . قال ابن الأثير (١) : « أي : ضيّقت ما وسّعه الله ، وخصصت به نفسك دون غيرك » . وإنما ذكر من باب التفعل إشارة إلى أنه قد تكلف في هذا الدعاء الذي خصص به نفسه ، لأن باب التفعل للتكلف .

قوله: « أَنْ بال » يجوز أن تكون « أن » مصدرية بَعْنى : « لم يلبَثْ بوله» على معنى لم يتعلق بشيء حتى بال .

قوله: « سَجُلاً » السَّجْل - بفتح السين ، وسكون الجيم - : الدلو إذا كان فيه ماء قل أو كثر ، ولا يقال لها وهي فارغة « سَجْلٌ » وهو مذكر ؛ والذنوب - بفتح الذال المعجمة ، وضم النون - : الدلو العظيمة إذا كانت مَلأى (٢) ماء ، وقد يكون فيها ماء قريب من الملُء ؛ ويذكر ويؤنث، وجمع السجل : سجال ، وجمع الذنوب في أدنى العدد : أذْنبة، والكثير : ذَنائبُ . ويستفاد من الحديث فوائد :

الأولى : أن الداعي لا ينبغي أن يخص نفسه بالدعاء، / بل إذا قدم غيره [١٢٧/١-ب] كان أقرب إلى القبول .

الثانية : فيه الرفق بالجاهل ، وتعليم ما يلزمه من غير تعسّف ولا إيذاء إذا لم يأت بالمخالفة استخفافاً أو عناداً .

الثالثة: فيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما ؛ لأنه - عليه السلام- إنما نهاهم عن القطع عليه لمصلحتين ؛ الأولى: أنه لو قطع عليه بوله تضرر ، وأصل التنجيس قد حصل ، فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به، والثانية: أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد، فلو أقاموه في أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد .

الرابعة : فيه إثبات نجاسة بول الآدمي ، ولا فرق بين الكبير والصغير . الخامسة : فيه احترام المسجد وتنزيهه عن الأقذار .

 <sup>(</sup>١) النهاية (١/ ٣٤٢) .
 (٢) في الأصل : « ملأ » .

السادسة : فيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها . وقال الشيخ محيي الدين (١) : « ولا يشترط حفرها ، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور . وقال أبو حنيفة : لا تطهر إلا بحفرها » .

قلت: مذهب أبي حنيفة: أن الأرض إذا أصابتها نجاسة يصب عليها الماء، وتُدلك بعد ذلك ، وتُنشّف [ ] (٢) أو خرقة ، إذا فعل ذلك ثلاثاً طهرت ، وإن لم يَفعل ذلك ، لكن صبّ عليه ماءً كثيراً حتى عرف أنه أزال النجاسة ولم يوجد لها لون ولا ريح ، ثم ترك حتى نشفت كانت طاهرة . وفي « شرح الطحاوي » : هذا إذا كانت الأرض رخوة ، أما إذا كانت صلبة فإن كانت منحدبة تحفر في أسفلها حَفيرة يُصب عليها الماء ، في عَسْلها بل تُحفر فَيجعل أعلاها أسْفلها ، وسيجيء الدليل لهذا في غَسْلها بل تُحفر فَيجعل أعلاها أسْفلها ، وسيجيء الدليل لهذا الأصل . والحديث أخرجه الترمذي ، والنسائي . وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة . وأخرجه البخاري من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبة ، عن أبي هريرة . وأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك بنحوه .

٣٦٥ - ص - نا موسى بن إسماعيل: نا جرير - يعني ابن حازم - قال: سمعت عبد الله بن معقل بن سمعت عبد الله بن معقل بن مُقرَّن قال: صَلَّى أعرابي مع النبيِّ - عليه السلام - بهذه القصة قال فيه: وقال ً - يعني النبي - عليه السلام -: « خُذُوا ما بال عليه من التُّرابِ فألقُوه، وأهريقُوا على مَكَانه ماءً » (٣).

ش - جرير بن حازم : أبو النضر البصري .

وعبد الملك بن عُمير : ابن سُويد بن جارية - بالجيم - اللخمي ، ويقال : القرشي الكوفي ، أبو عَمرو ، أو أبو عُمر ، رأى عليا ،

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم (٣/ ١٩١) ، وانظر الفوائد قبلُ فيه أيضاً .

<sup>(</sup>٢) كلمة غير واضحة في الإلحاق . (٣) تفرد به أبو داود .

وأبا موسى الأشعري . وسمع : جرير بن عبد الله البجلي ، وجابر بن سمرة ، والمغيرة بن شعبة ، وعدي بن حاتم ، وجندب بن عبد الله ، وغيرهم ، ومن التابعين : عبد الله بن الحارث الهاشمي ، وموسى بن طلحة ، وأبا الأحوص عوف بن مالك ، وغيرهم . روى عنه : سليمان التيمي ، والأعمش ، والثوري ، وشعبة ، وجرير بن حازم ، وغيرهم . قال ابن معين : هو مخلط . وقال أبو حاتم : ليس بحافظ ، هو صالح ، تغير حفظه قبل موته . قال أحمد بن عبد الله : ثقة . مات سنة ست وثلاثين ومائة . روى له الجماعة  $\binom{(1)}{2}$ 

وعبد الله بن مَعْقل بن مُقَرّن: المُزني ، أبو الوليد الكوفي ، سمع: ابن مسعود ، وثابت بن الضحاك ، وكعب بن عجرة ، وعدي بن حاتم . وروى عن : عليّ بن أبي طالب . روى عنه : عبد الرحمن الأصبهاني ، وزياد بن أبي مريم ، وعبد الله بن السائب الشيباني ، وأبو إسحاق الشيباني ، والهمداني . قال أحمد بن عبد الله : معقل له صحبة ، وابنه : عبد الله كوفي تابعي ثقة ، من خيار التابعين . روى له : البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه (٢) . ومقرن بضم الميم ، وفتح القاف ، وتشديد الراء وفتحها ، وفي آخره نون .

قوله: « خذوا ما بال عليه من التراب » استدل به أصحابنا في طهارة الأرض تُصيبها نجاسة بحفْرها ؛ فإنه – عليه السلام – أمر بإلقاء التراب الذي عليها بقوله: « خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه » أي : ارْمُوه ؛ وهذا يدل على أن الأرض كانت غير رخوة ؛ لأنها لو كانت رخوة لاكتفى بصب الماء عليها بدون الحَفْر ؛ لأن إلقاء التراب لا يكون إلا بالحفر .

قوله: « وأهرِيقوا » أي : أريقوا ، و « الهاء » زائدةٌ ؛ وقد مر مثله غير مرة .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (١٨/ ٣٥٤٦) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٦/ ٣٥٨٦).

ص - قال أبو داود: وهو مُرسلٌ ؛ ابنُ مَعْقل لم يُدركِ النبيَّ -عليه السلام-.

ش - أي : هذا الحديث مُرْسل ؛ لأن عبد الله بن مَعْقل المذكور لم يُدْرك النبي - عليه السلام - ، وقال الخطابي (١) : « فأما حديث عبد الله ابن مَعْقل : فإن أبا داود قد ذكره وضعّفه وقال : هو مُرْسلٌ » .

قلت: كيف يَنْسُبُه إلى التَّضْعيف ؛ وقد رُويَ هذا الحديث من طريقين مُسْدين وطريقين مُرْسلَيْن ؛ فالمُسندان أحدهما : عن سَمْعان بن مالك ، مُسندين وطريقين مُرْسلَيْن ؛ فالمُسندان أحدهما : عن سَمْعان بن مالك ، الله قال : جاء أعرابي فبال في المسجد فأمر النبي – عليه السلام – بمكانه فاحتفر وصب عليه دلو من ماء . أخرجه الدارقطني في « سننه » (٢) . والثاني : أخرجه الدارقطني – أيضاً – عن الدارقطني في « سننه » (٢) . والثاني : أخرجه الدارقطني – أيضاً وعن أنس أن عبد الجبار بن العلاء ، عن ابن عُيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن أنس أن أعرابيا بال في المسجد فقال عليه السلام : « احفروا مكانه ، ثم صبوا عليه ذنوباً من ماء » . وأما المرسلان ، فأحدهما : ما رواه أبو داود ، والثاني : ما رواه عبد الرزاق في « مُصنّفه » .

#### \* \* \* ١٢٧ - بَاب : طَهُور الأرْض إذا يبسَتْ

أي : هذا باب في بيان طهورية الأرض إذا يبست بعد أن أصابتها النجاسة .

٣٦٦ – ص – ثنا أحمد بن صالح قال: ثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس ، عن ابن شهاب قال: حدَّثني حمزة بن عبد الله بن عمر قال: قال ابن عُمر: كُنتُ أَبيتُ في المسجد في عَهْد رسول الله ، وكُنتُ فتَّى شابا عَزباً ، وكانت الكلابُ تَبُولُ وتُقبلُ وَتُدبرُ في المسجد ، فلم يكونوا يَرُشُونَ شيئاً من ذلك (٣٠)

<sup>(</sup>۱) معالم السنن (۱/ ۱۰۰) . (۲) (۱/ ۱۳۲) وقال : « سمعان مجهول » .

<sup>(</sup>٣) البخاري تعليقاً : كتاب الوضوء ، باب : الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. . . (١٧٤) .

ش - أحمد بن صالح : المصري ، ويونس : ابن يزيد .

وحمزة بن عبد الله بن عُمر: ابن الخطاب أبو عمارة القرشي العدوي، المدني ، والد عمر بن حمزة . سمع: أباه ، وعائشة أم المؤمنين . روى عنه : أخوه : عبد الله ، والزهري ، وأخوه : عبد الله بن مسلم ، وغيرهم . قال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث . روى له الجماعة (١) . قوله : « فتّى » الفتى : الشاب ، وقد فتي - بالكسر - يفتي فتا ، والفتى - أيضا - : السخي الكريم ، وأصل تركيبه بمعنى القوة ؛ ومنه الفتوى ؛ لأنه يقوى السائل .

قوله: «شابا » تأكيد لقوله: « فتّى » .

قوله: «عَزَبا » صفتُه العَزَب - بفتح العَيْن والزاي - : الذي لا زوج له ؟ سمّي به لبُعْده عن النساء ؛ يقال : رجل عَزَب وامرأة عزباء ، ولا يقال فيه : «أعزَب أو من عَزب يعزُب ، من باب نصر ينصر فهو عازب إذا بعد ، ومنه في الحديث : «من قرأ القرآن في أربعين ليلة فقد عَزَب اي أي: بَعُد عهده بما ابتدأ منه وأبطأ في تلاوته .

قوله: « وكانت الكلاب تبولُ وتُقبل وتُدبر في المَسْجد » قال الخطابي (٢): « يُتأول على أنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها ، وتقبل وتُدبر في المسجد عابرة ؛ إذ لا يجوز أن تترك الكلاب تنتاب المسجد حتى تمتهنه وتبول فيه ، وإنما كان إقبالها وإذبارها في أوقات باردة ، ولم يكن على المسجد أبواب تمنع عبورها فيه » .

قلت : هذا تأويلٌ بعيد ؛ لأن قوله : « في المسجد » ليس ظرفاً لقوله : « وتُقبلُ وتدبر ُ » وحده ؛ بل إنما هو ظرف لقوله : « تبول وتقبل وتدبر ُ »

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٧/٧٠) .

<sup>(</sup>٢) معالم السنن (١/١) .

كلها وأيضاً قوله: « فلم يكن يَرُشُون شيئاً من ذلك » يَمنعُ هذا التأويل ؛ لأنها لو كانت تبولُ في مواطنها ما كان يحتاج إلى ذكر الرش وعدمه ؛ إذ لا فائدة فيه ، وكذلك التَّبُويبُ بقوله: « طهور الأرض إذا يبسَتْ » يرد هذا التأويل ؛ بل الظاهر أنها كانت تبول في المسجد ؛ ولكنها تنشف وتيبس فتطهر ، فلا يحتاج إلى رش الماء ؛ وإنما حمل الخطابي على هذا التأويل البعيد منعه هذا الحديث أن لا يكون حجة لأصحابنا عليهم ؛ فإن أصحابنا استدلوا به على الأرض إذا أصابته نجاسة فجفت بالشمس أو بالهواء ، وذهب أثرها تطهر في حق الصلاة ، خلافاً للشافعي وأحمد وزفر ؛ ويؤيد ما قاله أصحابنا : ما أخرجه ابن أبي شيبة في « مُصنفه » (١) عن أبي جعفر محمد بن علي قال : « زكاة الأرض يُبسها » . وأخرج (١) عن ابن الحنفية وأبي قلابة قالا : « إذا جفت الأرض فقد زكت » . وروى عبد الرزاق في « مصنفه » : أخبرنا معمر ، عن أبوب ، عن أبي قلابة قالا : « إذا جفت الأرض فقد زكت » . وروى عبد الرزاق في « مصنفه » : أخبرنا معمر ، عن أبوب ، عن أبي قلابة قالا : « إذا جفت الأرض طهورها » .

### ۱۲۸ - بَاب : الأذي يُصيبُ الذيل <sup>(۲)</sup>

أي : هذا باب في بيان الأذى - أي : النجاسة - يصيب الذَّيْل ؛ هذا الباب في رواية اللؤلؤي ذكر بعد باب « البراق » في آخر كتاب الطهارة .

٣٦٧ - ص - ثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن محمد بن عمارة ابن عَمرو بن حَزْم ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، أنها سألت أُمَّ سَلمة زوج النبيِّ - عليه السلام - عبد الرحمن بن عوف ، أنها سألت أُمَّ سَلمة زوج النبيِّ - عليه السلام - المالت : إني امرأة أُطيل دَيْلي وأمشي في المكان القدر / فقالت أُمُّ سَلمة : قال رسول الله : « يُطَهَّرُهُ ما بَعْدَه » (٣) .

<sup>(</sup>١) (١/ ٤١/١) باب من قال : إذا كانت جافة فهو زكاتها . (٢) غير واضح في الأصل . (٣) الترمذي : كتاب الطهارة ، باب : ما جاء في الوضوء من الموطإ (١٤٣) ، ابن

ماجه : كتاب الطهارة ، باب : الأرض يطهر بعضها بعضاً (٥٣١) .

ش – مالك : ابن أنس .

ومحمد بن عُمارة بن عُمرو بن حَزْم : الحزمي الأنصاري المدني . روى عن : أبي طوالة : عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري ، وأبي بكر بن عَمرو بن حزم ، ومحمد بن إبراهيم التيمي ، وزينب بنت نُبيط بن شَريط . روى عنه : مالك بن أنس ، وعبد الله بن إدريس ، وحاتم بن إسماعيل ، وغيرهم . قال ابن معين : ثقة . وقال أبو حاتم : هو صالح ، ليس بذاك القوي . روى له : أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه (١) .

ومحمد بن إبراهيم : ابن الحارث التيمي المدني .

وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني، أبو محمد، أو أبو عبد الله ، يقال: إنه ولد في حياة رسول الله وشهد الدار مع عثمان ابن عفان ، ودخل [على] عمر بن الخطاب وهو صغير وسمع منه . وسمع : عثمان ، وأباه ، وسعد بن أبي وقاص ، وطلحة بن عبيد الله ، وأبا بكرة ، وجبير بن مطعم . وروى عن : عليّ بن أبي طالب ، وعمار ابن ياسر ، وعَمرو بن العاص . وسمع أمّه : أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيطً - وهي [أخت] عثمان بن عفان لأمّه - . روى عنه : ابناه : أبي معيطً - وهي [أخت] عثمان بن عفان لأمّه - . روى عنه : ابناه : ابناه : ابناه : تابعي ثقة . توفي سنة ست وسبعين وهو ابن خمس وسبعين سنة . روى له : البخاري ، ومسلم، وابن ماجه ، وأبو داود (٢).

قوله: « وأمشي في المكان القذر » - بفتح القاف ، وكسر الذال المعجمة - ضد النظافة ؛ يقال : شيءٌ قَذَرٌ بيِّنُ القذارة ، وأصله من قذرْتُ الشيء أقذرُه إذا كرهته واجتنبته ، من باب علم يعلم ؛ والاسم : « القذر» بفتح القاف والذال .

قوله: « يُطَهِّره ما بَعْده » أيْ : يُطهِّر المكان القذر ما بَعده من المكان

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٦/ ٥٤٩٤) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢/٣/٢) .

الطاهر ؛ وليس معناه : أن الثوب إذا أصابَه نجاسة من مكان يُطهره مكان آخر ؛ فإن ذلك لا يُطهره إلا الغَسْلُ ، وهذا بالإجماع . وقال مالك -فيما رُوي - : " إن الأرض يطهر بعضها بعضاً » : إنما هو أن يطأ الأرض القذرة ، ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة ، فإن بعضها يُطهر بعضاً . وكان الشافعي يقول في قوله : " يطهره ما بعده » : إنما هو فيما جُرَّ على ما كان يأبساً لا يَعْلَقُ بالثوب منه شيء ، فأما إذا جُرَّ على رطب فلا يُطهره إلا الغسلُ . وقال أحمد بن حنبل : ليس معناه : إذا أصابَه بولٌ ثم مرّ بعده على الأرض أنها تطهر ؛ ولكنه يمرّ بالمكان فيُقذره ثم يمرّ بمكان أطيب منه فيكون هذا بذلك ؛ لا على أنه يُصيبه منه شيء . والحديث أخرجه الترمذي، وابن ماجه . وقال الترمذي : وروى عبد الله بن المبارك هذا الحديث عن مالك بن أنس ، عن محمد بن عمارة ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أم ولد لهود (١) بن عبد الرحمن بن عوف، عن أم سلمة ، وهو وهم (٢) ، وإنما هو عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أم سلمة ؛ وهذا الصحيح .

وقال الخطابي  $(^{"})$ : " في هذا الحديث مقال ؛ لأن فيه : " عن أم ولد  $V_{\mu}$  لإبراهيم " ، وهي مجهولة ،  $V_{\mu}$  ،  $V_{\mu}$  ، وهي مجهولة ،  $V_{\mu}$  ، والعدالة » .

٣٦٨ - ص - ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، وأحمد بن يونس قالا : نا زهير ، نا عبد الله بن عيسى ، عن موسى بن عبد الله بن يزيد ، عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت : قلت أنها رسول الله ، إن لنا طريقاً مُنتنَة (٤) فكيف نَفعلُ إذا مُطرْنا ؟ قال : « أليس بعدَها طريقٌ هي أطيبُ منها ؟ » قالت : بلى، قال : « فهذه بهذه » (٥)

<sup>(</sup>١) في الأصل : « لمود » كذا .

<sup>(</sup>٢) زيد في جامع الترمذي (٢٦٨/١) هنا : « وليس لعبد الرحمن بن عوف ابن " يقال له هود » .

<sup>(</sup>٣) معالم السنن (١٠٢/١) . (٤) في سنن أبي داود : " طريقاً إلى المسجد منتنة » .

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه : كتاب الطهارة ، باب : الأرض يطهر بعضها بعضاً (٥٣٣) .

m - زهير : ابن معاوية . وعبد الله بن عيسى : ابن عبد الرحمن بن أبى ليلى الكوفي .

وموسى بن عبد الله بن يزيد : الخطمي الأنصاري الكوفي . روى عن: أبيه ، وعبد الرحمن بن هلال . روى عنه : الأعمش ، ومسعر ، وعبد الله بن الوليد ، وغيرهم . قال ابن معين والدارقطني : ثقة . روى له : أبو داود ، وابن ماجه (١) .

قوله: «فهذه بهذه» معناه: يجعل الطريق الطيبة عوض الطريق المُنتنة ؛ وليس المعنى: إذا أصابها شيء من الطريق المنتنة يطهرها الطريق الطيبة ؛ ولا يطهرها إلا الغسل بالإجماع - كما ذكرناه. والحديث أخرجه: ابن ماجه، وفيه مقال ؛ لأن فيه امرأة مجهولة ؛ والمجهول لا تقوم به الحجة.

#### \* \* \* ١٢٩ - بَابِ : الأَذَى يُصِيبُ النَّعْل

أي : هذا باب في بيان الأذى يصيب النعل / ، والأذى : النجاسة . [١٢٩/١-١]

779 - 00 - 20 - 779 - 00 - 20 العباس بن الوليد قال : أخبرني أبي ح ، ونا محمود بن خالد : نا عُمر - يعني : ابن عبد الواحد - ، عن الأوزاعي - المعنى - قال : أُنبئتُ أَن سعيد بنَ أبي سعيد القبري حدَّث عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسولَ الله - عليه السلام - قال : القرري حدَّث عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسولَ الله - عليه السلام - قال : ( إذَا وَطَئَ بنعله أحدُكم ( (7) ) الأذَى ، فإن التُرابَ له طَهُور (7) .

ش - أبو المغيرة : عَبْد القدوس .

والعباس بن الوليد: ابن مَزْيك - بالزاي - البَيْروتي العذري أبو الفضل. سمع : أباه ، ومحمد بن شعيب بن شابور ، وعقبة بن علقمة البيروتي ، وأبا مسهر ، وغيرهم . روى عنه : أبو زرعة الرازي ، وأبو حاتم ،

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٩/ ٦٢٧٥) .

<sup>(</sup>۲) في سنن أبي داود : « إذا وطئ أحدكم بنعله » . (۳) تفرد به أبو داود .

وابنه: عبد الرحمن - وقال: هو صدوق ثقة . وقال أبو حاتم: صدوق-، وأبو داود، والنسائي، وأبو زرعة الدمشقي، ويعقوب بن سفيان، وأبو بكر بن أبي الدنيا، وغيرهم. كان مَوْلده في رجب سنة تسع وستين [ ومائة ]، ومات سنة سبعين ومائتين (١).

وأبوه: الوليد بن مَزْيَد البَيْروتي الشامي ، أبو العباس . سمع : الأوزاعي ، وعثمان بن عطاء ، ويزيد بن يوسف ، وغيرهم . روى عنه : ابنه : العباس ، وأبو مسهر ، وهشام بن إسماعيل ، وغيرهم . قال الأوزاعي : عليكم بكتب الوليد ؛ فإنها صحيحة . وقال الدارقطني : كان من ثقات أصحاب الأوزاعي . روى له : أبو داود ، والنسائي (٢) .

ومحمود بن خالد : ابن أبي خالد الدمشقي .

وعُمر بن عبد الواحد: ابن قيس ، أبو حفص السلمي الدمشقي . روى عن: الأوزاعي ، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، والنعمان بن المنذر ، ومالك بن أنس ، وغيرهم . روى عنه: محمود بن خالد ، وإبراهيم بن موسى، والوليد بن عتبة ، وغيرهم . قال أحمد بن عبد الله: ثقة . مات سنة مائتين . روى له: أبو داود ، والنسائى ، وابن ماجه (٣).

قوله: "إذا وطئ بنعله أحدكم الأذى "أي: النجاسة ، والنَّعلُ: الحذاءُ ولئة ، وتصغيرها: نُعيلة . وقال ابن الأثير (٤): "وهي التي تُلبسُ في المشي ، يُسمّى (٥) الآن: تَاسُومة ". وبه استدل أصحابنا أن الخف ونحوه إذا أصابته نجاسة لها جرم كالروث والعذرة والدم والمني فجفت ، فدلكه بالأرض جاز ؛ خلافاً لمحمد ، ويجيء حديث الخفين - أيضاً .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢١٤٤/١٤) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣١/ ٦٧٣٥) . (٣) المصدر السابق (٢١/ ٤٢٨٠) .

<sup>(</sup>٤) النهاية (٥/ ٨٣) . (٥) في النهاية : « تسمى » .

وكان الأوزاعي يستعمل هذا الحديث على ظاهره وقال: يُجزئه أن يمسح القذر من نعله أو خفه بالتراب ويصلي فيه . وروى مثله عن عروة بن الزبير. وكان النخعي يَمْسح النعل والخف يكون فيه السرقين عند باب المسجد ويصلي بالقوم . وقال أبو ثور في الخف والنعل إذا مسحهما بالأرض حتى لا يجد له ريحاً ولا أثراً : رجوت أن يُجزئه . وقال الشافعي : لا تطهر النجاسات إلا بالماء سواء كانت في ثوب أو حذاء . وبه قال مالك وأحمد وزفر ؛ والحديث حجة عليهم . قال المُنذري : فيه مَجْهول .

قلت: قد تأيد بما رواه أبو داود - أيضاً - في الصلاة في حديث طويل وفيه: « إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نَعْليه قذراً أو أذّى فليمسحه وليصل فيهما ». ورواه ابن حبان في « صحيحه »، وعبد بن حميد ، وإسحاق بن راهويه ، وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم بنحو أبي داود - وسنتكلم فيه إن شاء الله تعالى . وبإطلاق الأحاديث أخذ أبو يوسف حتى يطهر الخف أو النعل عنده بالمسح سواء كان النجس رطباً أو يابساً . وقال أبو حنيفة : المراد بالأذى : النجاسة العَيْنية اليابسة ؛ لأن الرطبة تزداد بالمسح بالأرض انتشاراً وتلوثاً .

فإن قيل: الحديث مطلق فَلِمَ قيده أبو حنيفة بقوله: "النجاسة العَينيّة "أي: التي لها جرم ? قلت: التي لا جرم لها خرجت بالتعليل وهو قوله: "فإن التراب طهور "أي: يُزيل نجاسته، ونحن نعلم يقيناً أن النعل أو الخف إذا تشرّب البول أو الخمر لا يُزيله المَسْحُ ولا يخرجه من أجزاء الجلد، فكان إطلاق الحديث مصروفاً إلى الأذى الذي يقبل الإزالة بالمسح، حتى إن البول أو الخمر لو استجسد بالرمْل أو التراب فجف فإنه يطهر - أيضاً - بالمسح ؛ على ما قال شمس الأثمة، وهو الصحيح ؛ فلا فرق بين أن يكون جرم النجاسة منها أو من غيرها ؛ هكذا ذكر الفقيه

[١٢٩/١-ب] أبو جعفر ، والشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل / عن أبي حنيفة ، وعن أبي يوسف مثل ذلك إلا أنه لم يشترط الجفاف .

٣٧٠ - ص - نا أحمد بن إبراهيم: حدَّثني محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - عليه السلام - بمعناه قال: « إذا وَطِئَ الأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطُهُورُهَا التُّرابُ » (١)

ش - أحمد بن إبراهيم : ابن خالد الموصلي .

ومحمد بن كثير: ابن أبي عطاء ، أبو يوسف الصنعاني الثقفي مولاهم، نزل المصيصة ، سمع: معمر بن راشد ، والأوزاعي ، وحماد ابن سلمة ، وابن عيينة ، وغيرهم . روى عنه: الحسن بن الربيع ، وشهاب بن عباد ، والحسن بن الصباح ، وغيرهم . وقال البخاري : ضعفه أحمد ، وسئل عنه ابن معين فقال : كان صدوقاً في روايته ، ثقة . وقال ابن سعد : كان من أهل صنعاء ، ونشأ بالشام ، ونزل المصيصة ، وكان ثقة ، ويذكرون أنه اختلط في آخر عمره ، ومات في آخر سنة ستة عشر ومائتين (٢) .

وابن عجلان : محمد بن عجلان .

ورواه ابن حبّان في « صحيحه » في النوع السادس والستين من القسم الثالث ، والحاكم في « المستدرك » وقال : حديث صحيح على شرط مُسلم ولم يُخرجاه . وقال النووي في « الخلاصة » : رواه أبو داود بإسناد صحيح ، ولا يلتفت إلى كلام ابن القطان . هذا حديث رواه أبو داود من طريق لا نظن بها الصحة لما سبق من الكلام .

٣٧١ - ص - ثنا محمود بن خالد: ثنا محمد - يعني: ابن عائذ: نا يحيى بن حمزة، عن الأوزاعي، عن محمد بن الوليد قال: أخبرني -أيضاً-

<sup>(</sup>١) تفرد به أبو داود . (٢) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٦/ ٥٥٠) .

سعید بن أبي سعید ، عن القَعْقاع بن حکیم ، عن عائشة ، عن رسول الله عناه  $\binom{(1)}{}$  .

ش - محمود بن خالد : أبو علي السُّلَمي الدمشقي .

ومحمد بن عائذ: ابن عبد الرحمن بن عبد الله ، أبو أحمد ، أو أبو عبد الله الدمشقي القرشي الكاتب ، صاحب كتاب « المغازي » و «الفتوح» و « الصوائف » وغيرها . سمع : يحيى بن حمزة ، والوليد بن مسلم ، وأبا مسهر ، وغيرهم . روى عنه : أبو زرعة الدمشقي والرازي (7) ، ويعقوب بن سفيان ، وأبو دا [ ود ] ، وغيرهم . وقال النسائي : ليس به بأس . وقال دحيم : صدوق . وقال ابن معين : ثقة . النسائي سنة أربع وثلاثين ومائتين ، وولد في سنة خمسين ومائة (7) .

ويحيى بن حمزة: ابن واقد الحضرمي ، أبو عبد الرحمن الدمشقي قاضيها ، من أهل بيت لهيا . سمع : محمد بن الوليد ، والأوزاعي ، وزيد بن واقد ، وغيرهم . روى عنه : محمد بن المبارك الصُّوري ، والوليد بن مسلم ، ومحمد بن عائذ ، وغيرهم . قال أبو حاتم : كان صدوقاً . وقال أحمد : ليس به بأس . وقال المفضل بن غسان : كان ثقة . توفي سنة ثلاث وثمانين ومائة . روى له الجماعة (٤) .

ومحمد بن الوليد: الزبيدي الشامي الحمصي.

قوله: « بمعناه » أي : بمعنى الحديث المذكور . وقال الشيخ زكي الدين: حديث عائشة حديث حسن ؛ غير أنه لم يذكر لفظه .

قلت : رواه ابن عدي في « الكامل » (٥) عن عبد الله بن زياد بن سمعان القرشي ، عن سعيد المقبري ، عن القعقاع بن حكيم ، عن أبيه ،

 <sup>(</sup>١) تفرد به أبو داود . (٢) في الأصل : « الررازي » .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٣٥١٧/٢٥) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٦٨١٦/٣١) .

<sup>(</sup>٥) (٢٠٣/٥) « ترجمة عبد الله بن زياد بن سمعان » .

عن عائشة قالت : سألتُ النبي - عليه السلام (١) - · : الرجلُ يَطأُ بنَعْليه في الأذَى ، قال : « الترابُ لهما طهورٌ » . وقال الدارقطني : مدار الحديث على ابن سمَعان ؛ وهو ضعيف . قال ابن الجوزي : قال مالك : هو كذاب . وقال أحمد : متروك الحديث .

قلت: ذكر صاحب « الكمال »: قال أبو زرعة: حدَّثني أحمد بن صالح قال: قلت لابن وهب: ما كان مالك يقول في ابن سمعان ؟ قال: لا يقبل قول بعضهم في بعض . وروى له الترمذي مقروناً بيونس بن يزيد .

# ١٣٠ - بَابِ: الإِعَادَة منَ النجاسَة تكونُ في الثوب

أي : هذا باب في بيان إعادة الصلاة من النجاسة تكون في الثوب .

٣٧٧ - ص - ثنا محمد بن يحيى بن فارس قال : ثنا أبو معمر : ثنا عبد الوارث : حدَّتني حماتي : أم جَحدر العامريّةُ قالت : إنها سَأَلتْ عائشةَ عن دَم المحيض يُصيبُ الثوبَ ، فقالتْ : كنتُ مع رسول الله وعلينا شعارُنا ، وقد أَلْقينا فَوقه كساءً ، فلما أصبح رسولُ الله أخذ الكساءَ فلبسه ، ثم خَرج فصلًى الغداة ، ثم جَلسَ فقال رجلٌ : يا الله أخذ الكساء فلبسه ، ثم ، فقبض رسولُ الله / على ما يليها ، فبعث بها إليّ مصرورة في يد الغلام فقال : « اغسلي هذا وأجفيها ، ثم أرسلي بها إليّ مندوت بقصعتي فغسلتها ، ثم أجففتها ، فأحرْتُها إليه ، فجاء رسولُ الله بنصف النهار وهو عليه (٢)

ش - محمد بن يحيى : ابن عبد الله بن خالد بن فارس النيسابوري الإمام . وأَبُو مَعْمر : عبد الله بن عَمرو المقعد المنقري البصري . وعبد الوارث : ابن سعيد العَنْبري .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «رسول الله »، وبهامش الأصل مصححاً: «النبي عليه السلام». (٢) نَهْ د يه أن دادد

<sup>(</sup>۲) تفرد به أبو داود .

وأم يونس بنت شداد ، روت عن حماتها أم جحدر . روى عنها : عَبد الوارث بن سعيد . روى لها : أبو داود (١) .

وأم جحدر العامريّة روت عن : عائشة الصديقة . روت عنها : أم يونس بنت شداد . روى لها : أبو داود  $\binom{(7)}{}$  .

قوله: « وعلينا شعارنا » قد مرّ أن الشعار : الثوبُ الذي يلي الجسد ، والكساء : واحد الأكسية ؛ وأصله : « كساوٌ » ؛ لأنه من كسوتُ ، إلا أن الواو لما جاءت بعد الألف هُمِزت ، وتكسيتُ بالكساء : لبستُه .

قوله: «هذه لمعة» - بضم اللام وسكون الميم - وهي بياض أو سواد أو حُمرة تَبْدو من بَيْن لون سواها ؛ وهي في الأصل قطعة من النبت إذا أخذت في النبس .

قوله: « مصرورةً » نصب على الحال ، من صررت الصرة شددتها .

قوله: « وأجفيها » أمر من الإجْفاف وثلاثيه جَفّ يجفّ من باب ضرب يضرب ، ويجَفّ بالفتح لغة فيه حكاهاً أبو زيد ، وردّها الكسائي .

قوله: « فأحَرْتُها » أي: ردَدْتُها إليه ، من أَحَار يُحِيرُ وثلاثيه حارَ يحورُ؛ قال الله تعالى: ﴿ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ \* بَلَى ﴾ (٣) أي: لا يبعث ولا يرجع إلينا في القيامة للحساب.

قوله: «وهو عليه» جملة وقعت حالاً ؛ أي: والحال أن الكساء عليه ؛ وإنما ذكّر الضمير باعتبار المذكور ، أو باعتبار الثوب . وفيه من الفقه مسائل ؛ الأولى : وجوب غسل الثوب من الدم ، والثانية : اقتصار الغسل على الموضع المُصاب ، والثالثة (٤) :

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر ترجمتها في : تهذيب الكمال (٣٥/ ٨٠٢١) .

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق (۳۵/ ۲۹۵۲) .(۳) سورة الانشقاق : (۱۵ ، ۱۵) .

<sup>(</sup>٤) بياض في الأصل قدر سطر وربع السطر .

### ١٣١ - بَاب: البُزاق يُصيبُ الثَّوْبَ

أي : هذا باب في بيان حكم البزاق الذي يصيب الثوب .

٣٧٣ - ص - ثنا موسى بن إسماعيل : نا حماد ، نا ثابت ، عن أبي نضرة قال : بَزقَ النبيُّ - عليه السلام - في ثوبِهِ وحَكَّ بَعْضَه ببعض (١) .

ش - حماد : ابن سلمة ، وثابت : البناني .

وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قطيعة (٢) العَوقي - بفتح الواو ، وبالقاف - منسوب إلى عَوقة ؛ بطن من عبد القيس العَبْدي البَصْري ، أدرك طلحة بن عبيد الله . وسمع : عبد الله بن عباس ، وأبا هريرة ، وجابر بن عبد الله ، وعبد الله بن عامر ، وأبا ذر الغفاري ، وأبا سعيد الحدري ، وسمرة بن جندب ، وأنس بن مالك ، وغيرهم . روى عنه : حميد الطويل ، وقتادة ، وداود بن أبي هند ، وعاصم الأحول ، وغيرهم . قال ابن معين ، وأبو زرعة : ثقة . مات قبل الحسن بقليل . وي له الجماعة إلا البخاري (٣) . وهذا مُرْسلٌ كما ترى .

70 - 9 نا موسى : نا حماد ، عن حميد ، عن أنس ، عن النبي -2 النبي -2 النبي -2

ش - موسى : ابن إسماعيل ، وحماد : ابن سلمة ، وحُميد : الطويل، وأنس : ابن مالك - رضي الله عنه .

قوله: « بمثله » أي : بمثل الحديث المذكور . وأخرجه البخاري ، والنسائي . واختلفوا في البزاق : هل هو طاهر أم لا ؟ فعن سلمان : إنه ليس بطاهر ؛ قال أبو بكر بن أبي شيبة : نا ابن علية ، عن هشام ، عن حماد ، عن ربعي بن حراش قال : قال سلمان : « إذا حك أحدكم جلده

 <sup>(</sup>١) تفرد به أبو داود . (٢) كذا ، والمعروف : ( قطعة ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٨/ ٦١٨٣) .

<sup>(</sup>٤) البخاري : كتاب الوضوء ، باب : البزاق والمخاط ونحوه في الثوب (٢٤١) ، النسائي : كتاب الطهارة ، باب : البزاق يصيب الثوب (١٦٢/١) .

فلا يمسحه (١) ببزاقه ؛ فإن البزاق ليس بطاهر » . وأسند صاحب الإمام عن البيهقي أنه قال : « إذا أصاب البُصاق الثوب أو الجسد فليغسل بالماء» . ويروى مثل ذلك عن بعض العلماء ؛ ذكره الطحاوي في كتاب «الاختلاف» والأصح : ما رواه أبو داود ، والبخاري وغيرهما : أنه طاهر . وفي «المصنف» : حدَّثنا سَعيد بن يحيى الحميري : ثنا أبو العلاء قال : كنا عند قتادة فتذاكروا قول إبراهيم وقول الكوفيين في البزاق يغسل قال : فحك قتادة ساقه ، ثم أخذ من ريقه شيئا ، ثم أمرة عليه ليرينا أنه ليس بشيء . والحميري هذا ثقة ؛ أخرج له البخاري . وأبو العلاء هو : أيوب بن مسكين القصاب ؛ وثقه أحمد بن حنبل / وابن سَعْد ، والنسائي ، [١/ ١٣٠-ب] وغيرهم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: « تمسحه ».

# ٢ - كتابُ الصَّلاَةِ

أي : هذا الباب في أحكام الصلاة بأنواعها . ولما فرغ عن الطهارة الصغرى والكبرى بأنواعهما التي هي شرط ، شرع في بيان الصلاة التي هي مشروط ، والشرط يسبق المشروط . واشتقاقها من تحريك الصلوين . وهما : العظمان الناتئان عند العجيزة ، وقيل : من الدعاء ؛ فإن كانت من الأول تكون من الأسماء المغيرة شرعا ، المقررة لغة ، وإن كانت من الثاني تكون من الأسماء المنقولة ، ويقال : أصلها في اللغة : الدعاء ؛ فسميت ببعض أجزائها .

وقيل: أصلها في اللغة: التعظيم، وسميت العبادة المخصوصة صلاة لما فيها من تعظيم الربّ. والصلاة: اسمٌ وُضع موضع المصدر حتى يقال: صليت صلية - وإن كان هو القياس.

وفي الشرع: الصلاة عبارة عن الأركان المعلومة ، والأفعال المخصوصة. وسببها: الوقت ، وشرائطها وأركانها مذكورة في الفقه ، وحكمها: سقوط الواجب عن الذمة في الدنيا ، وحصول الثواب في العقبى ، وحكمتها: تعظيم الله ، يعني: بجميع الأركان والأعضاء ظاهرها وباطنها تبرئا عن عبدة الأوثان قولا وفعلا وهيئة .

٣٧٥ - ص - (١) حدثنا عبد الله بنَ مسلمة ، عن مالك ، عن عمّه أبي سهيل بن مالك ، عن أبيه ، أنه سمع طلحة بنَ عُبَيْد الله يقول : جَاءَ رجلً إلى رسول الله على من أهل نَجْد ، ثَائرَ الرأس يُسمَع دُوي صوته ، ولا يُفْقَهُ ما يَقُولُ ، حتى دَنى فإذا هو يَسألُ عن الإسلام ؟ فقالَ رسولُ الله : « خمس صَلَوات في اليوم واللَّيلة » . قال : هل على عيرهُن ؟ قال : « لا ، إلا أن تَطَوَعَ » . قال : وذكر له رسولُ الله صيامَ رمضانَ (٢) فقال : هل علي عيرهُ ؟

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود قبل هذا الحديث : « باب فرض الصلاة » .

<sup>(</sup>٢) في سنن أبي داود : « صيام شهر رمضان » .

قال : « لا ، إلا أن تَطَّوَّعَ » . قالَ : وذكر له رسولُ الله الصدقَةَ قالَ : فهل عَليَّ غيرُهَا ؟ قال : « لا ، إلا أن تَطَّوَّعَ » . قال : فأدْبر الرَجلُ وهو يَقُولُ : واللهِ لا أَزيدُ على هذا ولا أَنْقُصُ ، فقال رسولُ الله : « أَفْلَحَ إِن صَدَقَ » (١) .

ش - مالك: ابن أنس بن مالك، وعمّه: أَبُو سُهيْل نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، أخو أنس وأويْس والربيع، حليف بني تميم. سمع: أنس بن مالك، وأباه، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم بن محمد ابن أبي بكر، وسعيد بن المسيّب، وعلي بن الحسين، وروى عن: عبد الله بن عُمر، وسهل بن سعّد. روى عنه: الزهري، ومالك بن أنس، وإسماعيل ومحمد ابنا جعفر، وعبد العزيز الدراوردي، وغيرهم. قال أحمد بن حنبل: هو من الثقات. روى له الجماعة (٢).

وأبوه (٣): مالك بن عامر ، ويقال: ابن أبي عامر ، وهو مالك بن أبي حُمْرة - بالحاء والراءالمهملتين - أبو عطية الوداعي (٤) الكوفي الهمداني . سمع: عبد الله بن مَسْعود وعائشة الصديقة . وقال ابن سَعْد: روى عن: عمر، وعثمان، وطلحة . روى عنه: خيثمة بن عبد الرحمن، ومحمد بن سيرين ، وعمارة بن عمير ، والأعمش ، وأبو إسحاق السبيعي. قال ابن معين ، وابن سَعْد: هو ثقة ، توفي في ولاية مُصعب ابن الزبير على الكوفة . روى له الجماعة (٥).

قوله: « جاء رجل » هو ضمام (٦) بن ثعلبة أخو بني سَعْد بن بكر .

قوله: « من أهل نَجْد » النجد : الناحية التي بين الحجاز والعراق ، ويقال : ما بَيْن العراق وبَيْن وَجْرة وغمرة الطائف نجْدٌ .

<sup>(</sup>۱) البخاري : كتاب الإيمان ، باب : الزكاة من الإسلام (٤٦) ، مسلم : كتاب الإيمان ، باب : الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام (١٨/١) ، النسائى : كتاب الصلاة ، باب : كم فرضت في اليوم والليلة (١/٢٢٦) ، وكتاب الصوم (١١٠/٤) ، وكتاب الإيمان (١١٨/٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٩/ ٦٣٦٨) .

<sup>(</sup>٣) كذا ترجم المصنف لراو آخر ، وأما صاحبنا وهوأبو مالك فهو مترجم في تهذيب الكمال (٧٧/ ٥٧٤٥) .

<sup>(</sup>٤) كذا ، وفي تهذيب الكمال « الوادعي » . (٥) المصدر السابق (٧٥١٦/٣٤) .

<sup>(</sup>٦) بهامش الأصل كلمة غير مقروءة .

قوله: « ثائر الرأس » أي : قائم شعره ، مُنْتفِشُه . وقال ابن الأثير (١): « منتشر شعر الرأس قائمه ، فحذف المضاف » .

قلت: مادته واوية من ثار الغبارُ يثورُ ثورا ، والثائر ساعة ما يخرج من التراب ، ويجوز فيه الرفع على أنه صفة لرجل ، ويجوز نصبه على الحال.

فإن قلت : إذا وقع الحال عن النكرة وجب تقديم الحال على ذي الحال فكيف يكون هذا حالا ؟ قلت : يجوز وقوع صاحبها نكرة من غير تأخيره إذا اتصف بشيء كما في المبتدإ ، نحو قوله تعالى : ﴿ يُفْرِقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ \* أَمْراً مِّنْ عندنا ﴾ (٢) أو أضيف نحو : جاء غلام رجل قائما ، أو وقع بعد نفي كقوله تعالى : ﴿ مَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةَ إِلاَّ وَلَهَا كَتَابٌ مَّعْلُومٌ ﴾ (٣) وهنا - أيضاً - اتصف النكرة بقوله : « مَن أهلٌ نجد » فافهم .

قوله: «يُسْمعُ دَوي / صوته ولا يُفقه ما يقولُ ». روي: « نسمع » [١٣١/١] و «نفقه ». بالنون المفتوحة فيهما .. وروي بالياء آخر الحروف المضمومة فيهما على بناء المجهول ؛ والأول أشهر وأكثر . و « دَوي » - بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء - بُعْده في الهواء ، وحكى صاحب «المطالع » فيه ضم الدال - أيضاً - ؛ والأول أشهر ، ويشتق منه الفعل يقال : دوى النحل تَدُويةً إذا سمعت لهديره دويا ، والمُدوِّي : السحابُ ذو الرَّعْد المرتجس ، والفقه : الفهمُ ؛ قال تعالى : ﴿ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴾ (٤) أي :

قوله: « فإذا هو يسأل عن الإسلام » أي : عن أركان الإسلام ؛ ولو كان السؤال عن نفس الإسلام كان الجواب غير هذا ؛ لأن الجواب ينبغي أن [يكون] مطابقا للسؤال ، فلما أجاب النبي - عليه السلام - بقوله : «خمس صلوات » عرف أن سؤاله عن أركان الإسلام وشرائعه ، فأجاب

النهاية (١/ ٢٢٩) . (٢) سورة الدخان : (٤ ، ٥) .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر : (٤) .

<sup>(</sup>٤) سورة طه : (٢٨) ، وذكرت في الأصل " حتى يفقهوا قولي " .

مطابقا لسؤاله ؛ لأن الصلوات الخمس وصيام رمضان وإيتاء الصدقة المذكورة هاهنا ليْست عَيْن الإسلام ؛ وإنما هي أركان الإسلام وشرائعُه كما ورد في حديث آخر : « بني الإسلام على خمس » الحديث ؛ والمبنيّ غير المبنى عليه . وقد تكلمت الناس في حقيقة الإسلام والإيمان ؛ فقال الزهري: الإسلام: الكلمة ، والإيمان: العمل ، واحتج بقوله تعالى: ﴿ قَالَت الأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمنُوا وَلَكن قُولُوا (١) أَسْلَمْنَا ﴾ (٢) . وقال البغوي : الإسلام : اسم لما ظهر من الأعمال ، والإيمان : اسم لما بطن من الاعتقاد ؛ لجوابه - عليه السلام - في سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام هكذا . وقال أصحابنا : الإيمان هو التصديق بوجود الله تعالى وكمالاته وبملائكته وكتبه ورُسُلُه واليوم الآخر ؛ قال الله تعالى : ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَن رَّبِّه ﴾ الآية (٣) ، وقال النبي - عليه السلام -حين سُئل عن الإيمان : « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ، واليوم الآخر ، والقدر خيره وشره من الله تعالى » والأعمال غير داخلة في ماهيّة الإيمان ؛ خلافا للأشعرية والمعتزلة والخوارج ، والإيمان والإسلام متلازمان، لا عبرة للتصديق بدون الانقياد للأوامر والنواهي ، وكذا على العكس . وأما قول النبي - عليه السلام - : « أن تشهد بأن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة » الحديث ، فالمراد به : شرائع الإسلام ؛ لا نفس ماهية الإسلام - كما ذكرنا - ؛ لأن الفاسق مسلم عند أهل السنة . وقال الشافعي : الإيمان : التصديق بالجنان ، والإقرار باللسان ، والعمل بالأركان . ونقل ذلك عن عليّ - رضى الله عنه - (3) . وأما الإسلام : فهو بمعنى الاستسلام - أي : الانقياد - لغةً ، وفي الشرع : الخضوع ،

 <sup>(</sup>١) في الأصل : « قوالوا » .
 (٢) سورة الحجرات : (١٤) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : (٢٨٥) .

<sup>(</sup>٤) ولا شك أن تعريف الإمام الشافعي للإيمان هو التعريف الذي يرتضيه أهل العلم، ويعتقده أهل السنة والجماعة قاطبة ، وانظر : العقيدة الطحاوية (ص/ ٣٣٢ : ٣٥٧).

وقبول قول الرسول ؛ فإن وجد معه اعتقاد وتصديق بالقلب فهو الإيمان ، وإلا فلا ؛ فالإيمان أخص من الإسلام ، وإطلاق أحدهما على الآخر جائز بطريق التجوز .

قلنا: الإيمان هو التصديق بالله ، والإسلام: إما أن يكون مأخوذا من التسليم ؛ وهو تسليم العبد نفسه لله ، أو يكون مأخوذا من الاستسلام وهو الانقياد . وكيف ما كان فهو راجع إلى ما ذكرنا من تصديقه بالقلب واعتقاده أنه تعالى حالته لا شريك له .

وجواب آخر : قوله تعالى : ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلاَم دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ (١) وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللهِ يَنْ اللهِ الْإِسْلاَمُ ﴾ (٢) بَيْن أن دين الله هُو الإسلام ، وأن كل دين غير الإسلام غير مقبول ؛ والإيمان دين لا محالة ، فلو كان غير الإسلام لما كان مقبولاً ؛ وليس كذلك .

وجواب آخر : لو كانا متغايرين لَتُصور أحدهما بدون الآخر ، ولتُصور مسلم ليس بمؤمن . والجواب عن الآية - أعني : قوله تعالى : ﴿ قَالَتِ اللَّاعْرَابُ آمَنّا ﴾ - أن المراد بـ « أَسْلمنا » : استسْلمنا أي: انقدنا ، وسؤال جبريل - عليه السلام - ما كان عن الإسلام ؛ بل عن شرائع الإسلام .

قوله: «خمس صلوات» مرفوع على أنه خبر مبتدإ محذوف أي: هو خمس صلوات، ويجوز الجرّ؛ على أن يكون بدلا من الإسلام، والنصب - أيضاً - على تقدير: خُذ أو هاك أو نحو ذلك. ثم هاهنا محذوف تقديره: إقامة خمس صلوات؛ لأن غير الصلوات الخمس ليست عين الإسلام؛ بل إقامتها هي من شرائع الإسلام.

/ قوله: « إلا أن تطوع » بتشديد الطاء ؛ أصله : تتطوع ، فأدغمت [١٣١/١-ب] إحدى التاءين في الطاء ، وهذه قاعدة " : أن التاءين إذا اجتمعتا في باب التفعل تدغم إحداهما في الأخرى طلبا للتخفيف . وقال ابن الصلاح : محتمل للتشديد والتخفيف على الحذف ، ثم الاستثناء فيه يجوز أن يكون منقطعا بمعنى «لكن » ؛ والأصح أن يكون مُتصلا ، ويستدل به على أن من

سورة آل عمران : (۸۵) . (۲) سورة آل عمران : (۱۹) .

شرع في صلاة نفل أو صوم نفل وجب عليه إتمامُه ، واستدلت الشافعية بهذا أن الوتر غير واجب . والجواب عن هذا : أنه كان قبل وجوب الوتر يدل أنه لم يذكر فيه الحبج ، وسنتكلم على وجوبيّة الوتر في موضعه إن شاء الله تعالى .

قوله: « وذكر له رسول الله الصدقة » المراد منها: الزكاة ؛ كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ للْفُقَرَاء ﴾ الآية (١) .

قوله : « فأدبر الرجل » أي : وَلَّى .

قوله: « وهو يقول » جملة وقعت حالا عن الضمير الذي في « أدبر » .

قوله: « لا أزيد ولا أنقص » أي : لا أزيد على ما ذكرت ولا أنقص منه شيئاً .

فإن قيل : كيف قال : « لا أزيد على هذا » وليس في هذا الحديث جميع الواجبات ، ولا المنهيات الشرعية ، ولا السنن المندوبة ؟ قلنا : قد جاء في رواية البخاري في آخر هذا الحديث : قال : « فأخبره رسول الله بشرائع الإسلام ، فأدبر الرجل وهو يقول : لا أزيد ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا » فعلى عموم قوله : « بشرائع الإسلام » وقوله : « مما فرض الله » يزول الإشكال في الفرائض . وأما النوافل : فقيل : يحتمل أن هذا كان قبل شرعها ، وقيل : يحتمل أنه أراد أن لا أزيد في الفرض بتغيير صفته ؛ كأنه يقول : لا أصلي الظهر خمسًا ، ويحتمل أنه أراد أنه لا يُخلُّ بشيء من الفرائض .

قوله: « أفلح إنْ صدق » أي : فاز وظفر بالنجاة إن صدق في قوله . قيل : هذا الفلاح راجع إلى قوله : « لا أنقص » خاصةً .

قلت: الأظهر أنه عائد إلى المجموع ، بمعنى أنه إذا لم يَزد ولم ينقص كان مفلحا ؛ لأنه أتى بما عليه ، ومَنْ أتى بما عليه فهو مفلح ، ينتج أن هذا مفلح ، وليس فيه أنه إذا أتى بزائد لا يكونُ مفلحا ؛ لأنه يُعرف بالضرورة أن الذي يفلح بالواجب فبالندب أولى وأجدر .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : (٦٠) .

فإن قيل : لم يأت فيه ذكر الحج ، قلت : كان هذا قبل فرضية الحج ؟ كما لم يذكر في بعضها الزكاة . كما لم يذكر في بعضها الزكاة . ويستفاد من هذا الحديث فوائد ؟ الأولى : أن الصلاة ركن من أركان الإسلام .

الثانية : أنها خمس مرات في اليوم والليلة .

الثالثة : أن الصوم - أيضاً - ركن من أركان الإسلام؛ وهو في كل سنة شهر واحد .

والرابعة : أن إيتاء الزكاة - أيضا - ركن من أركان الإسلام .

والخامسة : أن وجوب صلاة الليل منسوخ في حق الأمّة بالإجماع ، واختلف في حقه – عليه السلام – ؛ والأصح نسخه .

والسادسة : أن صلاة العيد ليست بفريضة ؛ خلافا لأبي سعيد الإصطخري ؛ فإنها فرض كفاية عنده .

والسابعة : أن صوم عاشوراء - ولا صوم غيره - ليس بواجب ، واختلفوا أن صوم عاشوراء كان واجبا قبل رمضان أم لا ؟ فعند الشافعي في الأظهر : ما كان واجبا ، وعند أبي حنيفة : كان واجبًا ؛ وهو وجه للشافعي .

والثامنة : أنه ليس في المال حق سوى الزكاة على من ملك نصابًا ، وتم عليه الحول .

التاسعة : أن من يأتي بهذه الخصال ويُواظِب عليها صار مفلحا بلا شك.

والعاشرة : أن السفر والارتحال من بلد إلى بلد لأجل تعلم علم الدين ، والسؤال عن الأكابر أمر مندوب محبوب .

٣٧٦ - ص - نا سليمان بن داود: نا إسماعيل بن جَعْفر المَديني ، عن أبي سُهيل نافع بن مالك بن أبي عامر بإسناده بهذا الحديث قال: « أَفْلَحَ وَأَبِيه إن صَدَقَ ، دَخَلَ الجَنَّةَ وأَبِيه إن صَدَقَ » (١) .

<sup>(</sup>١) انظر الحديث السابق.

ش - سُليمان بن داود : أبو الرَّبيع الزهْراني ، وإسماعيل بن جَعْفر : ابن أبي كثير المدنى الزرقى مولاهم

قوله: « أَفْلح وَأَبيه » الواو في « وأبيه » للقسم .

فإن قلت: قد نهى رسول الله - عليه السلام - أن يحلف الرجل بأبيه، والمحلف الرجل بأبيه، العرب أن تُدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف ؛ والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف لما فيه من إعظام المحلوف به ، ومُضاهاته بالله سبحانه وتعالى ، وقد يقال : يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى ، وقد يحتمل أن يكون - عليه السلام - أضمر فيه اسم الله كأن قال : « رب أبيه » ، وإنما نهاهم لأنهم لم يكونوا يضمرون ذلك ؛ وإنما مذهبهم التعظيم لأبائهم .

فإن قيل : لم قال : " إن صدق " ولم يقل : إذا صدق ؟ قلت : لأن صدقه أمر غير مجزوم ، وأصل " إن " عدم جزم القائل بوقوع شرطها ولا (1) وقوعه ؛ بل تجويز كل منهما لكونه غير محقق الوقوع كما في نحو : " إن تكرمني أكرمك " إذ لم يعلم القائل أيكرمه أم لا ؟ وأصل "إذا" الجزم بوقوع الشرط إما تحقيقا كما في : إذا طلعت الشمس ، أو خطابيا كقولك : إذا جاء مُحبّي ، فإن مجيئه ليس قطعيّا تحقيقا كطلوع الشمس ؛ بل تقديرا باعتبار خطابي " - أي : ظنّي - وهو أنّ المُحبّ يَزُورُ المُحِبّ . والحديث أخرجه البخاري ، ومسلم ، والنسائى .

### ١ - بَابُ : المَواقيت

أي : هذا باب في بيان مواقيت الصلاة ؛ والمواقيت جمع وقت على غير القياس ، وفي الأصل جمع ميقات . وفي بعض النسخ : « باب ما جاء في المواقيت » (٢) ، وفي بعضها : « باب في المواقيت » . ولما كان الوقت سببًا للصلاة قَدّمه عليها لتوقف صحتها على معرفة الوقت .

 <sup>(</sup>١) مكررة في الأصل .
 (٢) كما في سنن أبي داود .

٣٧٧ - ص - نا مُسدّد: نا يحيى ، عن سفيان قال: حدثني عبد الرحمن ابن فلان بن أبي ربيعة (١) ، عن حكيم بن حكيم ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله: « أُمّني جبريل عند البيْت مَرّتين ، فصلّى بي الظّهر حين زالت الشمس ، وكانت قَدْر الشراك ، وصلّى بي العَصْر حين كان ظلّه مثلة ، وصلّى بي المغرب حين أفطر الصائم ، وصلّى بي العشاء حين غاب الشقّف ، وصلّى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم ، فلما كان الغد صلّى بي الظهر حين كان ظلّه مثلة ، وصلّى بي العصر حين كان ظلّه مثلة ، وصلّى بي العصر حين كان ظلّه مثلة ، وصلّى بي العصر حين كان ظلّه مثلة ، وصلّى بي بي العمر حين كان ظلّه مثلة ، وصلّى بي المغرب حين أفطر الصائم ، وصلّى بي العشاء إلى ثلث الليل ، وصلّى بي الفجر فأسفر ، ثم التفت إلي فقال : يا محمد أ الهذا وقت الأنبياء من قبلك ، والوقت ما بين هذين الوقين الوقين » (٢) .

ش - يحيى : القطان ، وسفيان : الثوري .

وعبد الرحمن بن الحارث بن عياش  $(^{9})$  بن أبي ربيعة؛ واسم أبي ربيعة: عمرو بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي المدني أبو الحارث. روى عن : حكيم بن حكيم ، وعَمرو بن شعيب ، وزيد بن علي بن الحسين . روى عنه : الثوري ، وسليمان بن بلال ، وعبد العزيز بن محمد ، وغيرهم . قال ابن معين ، وأبو حاتم : هو صالح . وقال ابن سعّد : كان ثقة . ولد سنة ثمانين عام الجحاف  $(^{3})$  ، ومات سنة : ثلاث وأربعين ومائة . روى له : الترمذي ، وأبو داود ، وابن ماجه  $(^{0})$  .

وحكيم بن حكيم : ابن عباد بن حنيف بن واهب بن العُكيم الأنصاري الأوسي المديني . سمع : أبا أمامة بن سهل ، ونافع بن جبير بن مطعم . روى عنه : عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة ، وسهيل بن

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود بعد كلمة « ربيعة » : قال أبو داود : هو عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة » .

<sup>(</sup>٢) الترمذي : كتاب الصلاة ، باب : ما جاء في مواقيت الصلاة (١٤٩) .

<sup>(</sup>٣) مكررة في الأصل .

<sup>(</sup>٤) هو الطاعون الجارف الذي كان في تلك السنة ، وهو سنة ثمانين .

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (١٧/ ٣٧٨٧) .

أبي صالح . قال ابن سعد : كان قليل الحديث ولا يحتجون بحديثه . وقد روى عنه الكوفيون . روى له : أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه (1) . ونافع بن جُبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف أبو محمد ، أو أبو عبد الله القرشي النوفلي ، كان ينزل دار أبيه بالمدينة ، وبها مات سنة تسع وتسعين . سمع : العباس بن عبد المطلب ، وابنه : عبد الله ، وعليا، والزبير بن العوام ، وأبا هريرة ، وغيرهم . روى عنه : عروة بن الزبير ، وعمرو بن دينار ، والزهري ، وحكيم بن حكيم ، وغيرهم . وغيرهم . وغيرهم . قال أبو زرعة وأحمد بن عبد الله : ثقة . روى له الجماعة (1) .

قوله: «أمني جبريل » جبريل ملك ينزل بالوحي على الأنبياء ، وأكثر نزوله كان على نبينا محمد - عليه السلام - ، ومعنى « جبر » : عبد ، و و و إيل » : الله ، ومعناه : عبد الله ؛ وفيه تسع لغات حكاهن ابن الأنباري: جبريل بفتح الجيم وكسرها - وجبرئل - بفتح الجيم وهمزة مكسورة وتشديد اللام - وجبرائيل - بألف وهمزة بعدها ياء - وجبراييل - بيائين بعد الألف - وجبرئيل - بهمزة بعد الراء وياء بعد الهمزة - وجبرئل - بكسر الهمزة وتخفيف اللام ، وفتح الجيم والراء ، وجبرين بفتح الجيم وكسرها ، وبدل اللام نون .

[۱۳۲/۱-ب] / قوله: «عند البيت» أي: بحضرة الكعبة ، وأطلق البيت على الكعبة بغلبة الاستعمال ، كما أطلق النجم على الثريّا ، والصعق على خويلد بن نُفيل بن عمرو بن كلاب .

قوله: « حين زالت الشمس » وزوالها: انحطاطها عن كبد السماء يسيرًا.

قوله: « وكانت قدر الشراك » الشراك : أحد سيور النعل التي تكون على وجوهها ؛ «  $(^{(7)})$  وقدره هاهنا ليس على معنى التحديد ؛ ولكن زوال الشمس لا يبينُ إلا بأقل ما يُرى من الظل وكان ح  $(^{(2)})$  بمكة هذا القدرُ ،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٧/ ١٤٥٥) . (٢) المصدر السابق (٢٩/ ١٣٥٩) .

<sup>(</sup>٣) انظر : النهاية لابن الأثير (٢/ ٤٦٧ - ٤٦٨) .

<sup>(</sup>٤) كذا ، وهي بمعنى « حينئذ » .

والظلُّ يَختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة ؛ وإنما يتبينُ ذلك في مثل مكة من البلاد التي يقل فيها الظلُّ ، فإذا كان أطول النهار ، واستوت الشمس فوق الكعْبة لم يُرَ لشيء من جوانبها ظل ، فكل بلد يكون أقرب إلى خط الاستواء ، ومعدّل النهار يكون الظل فيه أقْصر ، وكلما بعد عنهما إلى جهة الشمال يكون الظل فيه أطول » .

قوله: «حين كان ظله مثْله » وفي بعض الرواية: «حين صار كل ظل مثله ».

قوله: «حين خاب الشفق» وهو البياض المعترض في الأفق عند أبي حنيفة ، لأنه من أثر النهار . وبه قال زفر ، وداود ، والمزني ، واختاره المبرد والفراء ، وهو قول أبي بكر الصديق ، وعائشة ، وأبي هريرة ، ومعاذ ، وأبي ، وابن زبير ، وعمر بن عبد العزيز ، والأوزاعي . وقال أبو يوسف ، ومحمد : هو الحمرة . وهو قول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، والثوري ، وابن أبي ليلى ، وإسحاق بن راهويه . وروي ذلك عن ابن عمر ، وابن عباس ، وشداد بن أوس ، وعبادة بن الصامت ، وحكي عن مححول وطاوس ، وحكي عن أحمد : إنه البياض في البنيان ، وألحمرة في الصحارك . وقال بعضهم : الشفق : اسم للحمرة والبياض معا ؛ إلا أنه إنما يطلق في أحمر ليس بقان ، وأبيض ليس بناصع .

قوله: « حين حرم الطعام والشراب على الصائم » وهوأوّل طلوع الفجر الثاني الصادق .

قوله: «حين كان ظله مثليه » وهذا آخر وقت الظهر عند أبي حنيفة ؟ لأنه عنده إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى في الزوال يخرج وقت الظهر، ويدخل وقت العصر. وقال أبو يوسف، ومحمد: إذا صار ظل كل شيء مثله يخرج وقت الظهر، ويدخل وقت العصر ؟ وهو رواية الحسن ابن زياد عنه. وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد، والثوري، وإسحاق ؟ ولكن قال الشافعي: آخر وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه لمن ليس له عذر، وأما أصحاب العذر والضرورات فآخر وقتها لهم: غروب الشمس، قبل أن يصلي منها ركعة.

ثم اعلم أن طريق معرفة الزوال أن يُنصب عود مُستو في أرض مُستوية ، فما دام ظل العُود في النقصان علم أن الشمس في الارتفاع لم تزل بعد ، وإن استوى الظلّ عُلم أنها حالة الزوال ، فإذا أخذ الظل في الزيادة علم أنها زالت ، فيخط على رأس الزيادة ، فيكون رأس الخط إلى العود في الزوال ، فإذا صار العُود مثليه من رأس الخط ، لا من العُود خرج وقت الظهر عند أبى حنيفة ، وعندهما : إذا صار مثله من ذلك الخط .

قوله: «وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم » يعني : حين غابت الشمس ، والإجماع على أن أول وقت المغرب : غروب الشمس . واختلفوا في آخر وقتها ؛ فقال مالك ، والأوزاعي ، والشافعي : لا وقت للمغرب إلا وقت واحد . وفي كتب الشافعية : قال الشافعي : وقت المغرب مقدر بمقدار وقوع فعلها فيه مع شروطها ، حتى لو مضى ما يسع فيه ذلك فقد انقضى الوقت . وقال أبو حنيفة وأصحابه : وقت المغرب : من غروب الشمس إلى غروب الشفق . وبه قال أحمد ، والثوري ، وإسحاق بن راهويه ، والشافعي في « القديم » قال الثوري : هو الصحيح ، واختاره البغوي ، والخطابي ، والبيهقي ، والغزالي . وعن مالك ثلاث روايات ؛ إحداها : كقولنا ، والثانية : كقول الشافعي في «الجديد»، والثالثة : يبقى إلى طلوع الفجر ؛ وهو قول عطاء ، وطاوس .

قوله: «وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل » يجوز أن يكون « إلى » هاهنا بعنى « في » أي : صلى في ثلث الليل ؛ ومنه قوله تعالى : ﴿لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةَ ﴾ (١) أي : في يوم القيامة ؛ وهذا وقت استحباب ؛ أما إلى يَوْمِ الْقيَامَة ﴾ وقت الجواز : ما لم يطلع الفجر . وقال الشافعي / ، ومالك ، وأحمد: هو وقت الضرورة ، والوقت المختار إلى ثلث الليل . وقولنا مروي عن ابن عباس ، وإليه ذهب عطاء ، وطاوس ، وعكرمة .

قوله: « وصلى بي الفجر فأسفر » أي : نَوّرَ . ولا خلاف في أول وقت الفجر ، وأما آخره : فعند أبي حنيفة وأصحابه : مالم تطلع الشمس .

<sup>(</sup>١) سورة النساء: (٨٧).

وقال الشافعي: إلى الإسفار لأصحاب الرفاهية ولمن لا عذر له. وقال: من صلى ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس لم يفته الصبح، وهذا في أصحاب العُذْر والضرورات. وقال مالك، وأحمد، وإسحاق بن راهويه: من صلى ركعة من الصبح وطلعت الشمس أضاف إليها أخرى وقد أدرك الصبح.

قوله: « هذا وقت الأنبياء من قبلك » هذا يدل على أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يصلون في هذه الأوقات ؛ ولكن لا يلزم أن يكون قد صلى كل منهم في جميع هذه الأوقات ، والمعنى : إن صلاتهم كانت في هذه الأوقات .

قوله: « والوقت »: مبتدأ ، وخبره: قوله: « ما بَيْن هذين الوقتين »، والإشارة إلى وقتي اليوم الأول واليوم الثاني الذي أم فيهما جبريلُ النبيَّ المنابيَّ السلام - .

فإن قيل : هذا يقتضي أن لا يكون الأول والآخر وقتا لها . قلت : لما صلى في أول الوقت وآخره وجد البيان منه فعلا ، وبقي الاحتياج إلى بيان ما بين الأول والآخر فبيّن بالقول .

وجواب آخرُ: أن هذا بيان للوقت المستحبّ ؛ إذ الأداء في أول الوقت ممّا يتعسر على الناس ، ويؤدي - أيضاً - إلى تقليل الجماعة ، وفي التأخير إلى آخر الوقت حسن الفوات ، فكان المستحب ما بينهما مع قوله - عليه السلام - : « خير الأمور أوساطها » (١) .

وهذا الحديث هو العمدة في هذا الباب \* (\*) رواه جماعة من الصحابة، منهم: ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وأبو مسعود، وأبو هريرة، وعمرو بن حزم ، وأبو سعيد الخدري ، وأنس بن مالك ، وابن عمر .

أما حديث ابن عباس : فهذا الذي أخرجه أبو داود ، وأخرجه - أيضاً-

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (٣/ ٢٧٣) من حديث كنانة بن نعيم ، وقال : هذا منقطع .

<sup>(</sup>٢) انظر : نصب الراية (١/ ٢٢١ : ٢٢٦) .

الترمذي . وقال : حديث حسن . ورواه ابن حبان في " صحيحه " والحاكم في " المستدرك " (1) . وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وعبد الرحمن بن الحارث تكلم فيه أحمد وقال : متروك الحديث ، ولينه النسائي ، وابن معين ، وأبو حاتم الرازي ، ووثقه ابن سعد ، وابن حبان . قال في " الإمام " : ورواه أبو بكر بن خزيمة (7) في "صحيحه" (9) . وقال ابن عبد البر في " التمهيد " : وقد تكلم بعض الناس في حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه له ورواته كلهم مشهورون بالعلم . وقد أخرجه عبد الرزاق عن الثوري ، وابن أبي سبرة ، عن عبد الرحمن ابن الحارث بإسناده . وأخرجه – أيضاً – عن العمري ، عن عمر بن نافع ابن جبير بن مطعم ، عن أبيه ، عن ابن عباس نحوه .

وأما حديث جابِر : فرواه الترمذي ، والنسائي . وقال البخاري : حديث جابر أصح شيء في المواقيت . ورواه ابن حبان في « صحيحه » والحاكم في « مُستدركه » (٤) .

وأما حديث أبي مسعود : فرواه إسحاق بن راهويه في « مسنده » .

وأما حديث أبي هريرة : فرواه البزار في « مُسنّده » . ورواه الحاكم في « المستدرك » (٥) . وقال : صحيح على شرط مسلم .

وأما حديث عمرو بن حزم : فرواه عبد الرزاق في « مُصنفه » وإسحاق ابن راهويه في « مسنده » .

<sup>(</sup>۱) (۱/۱۹۳۱) . وأخرجه كذلك أحمد (۱/۳۳۳) ، والدارقطني (۱/۲۵۸) ، والبيهقي (۱/۳۲۶) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « أبو بكر بن أبي خزيمة » خطأ .

<sup>(</sup>٣) (١٦٨/١) كتاب الصلاة ، باب : ذكر مواقيت الصلاة .

<sup>(</sup>٤) الترمذي : كتاب الصلاة ، باب : ما جاء في المواقيت (١٥٠) ، النسائي : كتاب المواقيت ، باب : أول وقت العشاء (٢٦٣/١) ، الحاكم (١٩٦/١) ، والبيهقي (٢/٨/١) .

<sup>(</sup>٥) (١/ ١٩٤٤) ، ورواه النسائي (١/ ٢٤٩) ، والدارقطني (١/ ٢٦١) ، والبيهةي (٣٦٩/١) .

وأما حديث الخدري : فرواه أحمد في « مسنده » (١) . ورواه الطحاوي في « شرح الآثار » <sup>(٢)</sup> .

وأما حديث أنس : فرواه الدارقطني في « سننه » <sup>(٣)</sup> .

وأما حديث ابن عُمر: فرواه الدارقطني (٤) - أيضا - وسنذكر بَعْضها عن قريب إن شاء الله تعالى ، وفي هذا القدر كفايةٌ لمن له إلمامٌ بالحديث، ومَن لم يَعْتَن به لم يُفِدْه ولو رويتُ المسانيدَ والسنَن كلّها .

777 - ص - نا محمد بن سكمة المُرادي : نا ابن وهب ، عن أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره ، أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر فأخر العصر شيئاً فقال له عروة بن الزبير : أما إن جبريل - عليه السلام - قد أخبر محمدا - عليه السلام - بوقت الصلاة ، فقال له عُمر : السلام - قد أخبر محمدا - عليه السلام - بوقت الصلاة ، فقال له عُمر : اعلم ما تقول ، فقال له عروة : سمعت بشير بن أبي مَسْعود يقول : سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول : سمعت رسول الله يقول : « نزل جبريل - عليه السلام - فأخبر ني بوقت / الصلاة ، فصليت معه ، ثم صليت معه ، ثم الماست معه ، ثم صليت معه ، ثم الماست معه ، ثم الماست معه ، ثم الماست معه ، ثم الماست معه ، ثم الماسم عربن يَشتد الحر ، ورأيته يُصلِّي الظهر حين تزول الشمس ، وربّما أخرَها حين يَشقر أو الشمس ، ويصلِّي العشاء قبل أن الشمس ، ويصلِّي العشاء عبن يَسْود الشمس ، ويصلِّي العشاء حين يَسْود الشمس ، ويصلِّي العشاء حين يَسْود الله ما الله ما يك المسح مرة بغلس ، ثم الأفق ، وربّما أخرَها حتى يَجتمع الناس ، وصلَّى الصبح مرة بغلَس ، ثم صلَّى مرة أخرى فأسفر بها ، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ، مات ، مات ، مات يَسْفر الى أن يُسْفِر (٥) .

 $<sup>(1) (7 \</sup>cdot 7) . \qquad (7) (1 \cdot 77) .$ 

<sup>(</sup>٤) (١/ ٢٥٩) ، وإلى هنا انتهى النقل من نصب الراية .

<sup>(</sup>٥) البخاري : كتاب مواقيت الصلاة ، باب : مواقيت الصلاة وفضلها (٥٢١) ، مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : أوقات الصلاة الخمس ١٦٦ – (٦٠٨) ، النسائي : كتاب المواقيت ، باب : أخبرنا قتيبة (٢٤٥/١) ، ابن ماجه : كتاب الصلاة ، باب : مواقيت الصلاة (٦٦٨) .

ش – ابن وهب : عبد الله ، وابن شهاب : الزهري .

وعمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي ، أبو حفص ، الإمام العادل ، والخليفة الراشد ، أمه : أم عاصم حفصة بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ، ولي الخلافة بعد ابن عمه : سليمان بن عبد الملك ، وكان من أئمة العدل ، وأهل الدين والفضل ، وكانت ولايته مثل ولاية أبي بكر الصديق : تسعة وعشرين شهراً . سمع أنس بن مالك ، وصلى أنس خلفه . وقال : ما رأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله من هذا الفتى . وسمع السائب بن يزيد. وروى عن : خولة بنت حكيم . وسمع من : عروة بن الزبير ، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، والربيع بن سبرة ، والزهري ، وابن المسيّب ، وغيرهم . روى عنه : أبو سلمة ، والزهري ، وحميد الطويل ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، وجماعة آخرون . قال الثوري : الخلفاء خمسة : أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وعمر ابن عبد العزيز . توفي سنة إحدى ومائة ، وهو ابن تسع وثلاثين سنة النهر ، وكانت وفاته بدير سمعان ، وقبره هناك . روى له الجماعة أشهر ، وكانت وفاته بدير سمعان ، وقبره هناك . روى له الجماعة (۱)

وعروة : ابن الزُّبير بن العوام .

وبَشير بن أبي مَسْعود - عقبة - بن عمرو البَدْري الأنصاري ، قيل : إنه صحب النبي - عليه السلام - ولا يَثْبُت سماعُه منه . روى عن : أبيه . روى عنه : عروة بن الزبير ، ويونس بن مَيْسرة ، وهلال بن جبر . روى له البخاري ، ومسلم ، وابن ماجه (٢) .

وأبو مَسْعود : عقبة بن عَمرو بن ثعلبةالبَدْري ، وقد ذكرناه .

قوله: « اعلم ما تقول » بجزم الميم على الأمر ؛ وإنما أنكر عروة على

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢١/ ٤٢٧٧) .

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة (۱۵۳/۱) ، أسد الغابة
 (۲۳۳/۱) ، الإصابة (۱۲۸/۱) .

عمر بن عبد العزيز محتجا بحديث أبي مسعود الأنصاري ، وأما تأخيره هو فلكونه لم يبلغه الحديث ، أو كان يرى بجواز التأخير ما لم يخرج الوقت كما هو مذهب الجمهور .

قوله: « يَحسُبُ بأصابعه » جملة وقعت حالاً من الضمير الذي في «يقول » وقد مر غير مرة أن الجملة الفعلية المضارعة المثبتة إذا وقعت حالا لا تحتاج إلى الواو .

قوله: « قبل أن تدخلها الصَّفراءُ » أي : قبل أن تصفر وتتضيّف للغروب. ومن هذا قالت أصحابنا : يكره تأخير العَصْر إلى اصفرار الشمس .

قوله: « فيأتي ذا الحليفة » ذو الحليفة هذا ميقات أهل المدينة ، بينه وبين المدينة ستّة أميال أو سبّعة ، وهو ماء من مياه بني جُسْم . وأما ذو الحليفة الذي في حديث رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال : « كنا مع النبي - عليه السلام - بذي الحليفة من تهامة فأصبّنا نَهْب إبل » فهي نحو ذات عرق .

قوله: « ويُصلي المغرب حين تَسْقط الشمس ُ » أي : حين تقع للغروب. قوله: « ويُصلي العشاء حين يَسْوَدُّ الأفق » والمعنى : حين يغيب الشفق ؛ لأن الشفق إذا غاب اسود الأفق .

قوله: «بغلس» الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح ؛ وليس المراد منه تقبل طلوع الفجر الصادق ؛ بل المراد أنه كان صلى الصبح في أول وقته ، وهو طلوع الفجر الصادق ، وهذا الوقت يكون غلسًا ؛ لأن النور لا ينتشر فيه جدا . والحديث أخرجه البخاري ، ومسلم، والنسائي ، وابن ماجه بنحوه ، ولم يذكروا رؤيته لصلاة رسول الله . قال الشيخ زكي الدين : وهذه الزيادة في قضية الإسفار رواتها عن آخرهم ثقات ، والزيادة من الثقة مقبولة .

قلتُ : فيهم أسامة بن زيد وهو متكلم فيه ، وسنوضح الكلام في « باب وقت الصبح » .

ص - قال أبو داود: روى هذا الحديث عن الزهريّ: مغمرٌ، ومالك، وابن عُينُنة، وشعيب بن أبي حمزة، والليث بن سَعْد، وغيرهم ؛ لم يذكروا [١٣٤/١] الوقت / الذي صلّى فيه ولم يُفَسِّروه.

ش - أي : روى الحديث المذكور عن محمد بن مسلم الزهري : معمر ابن راشد ، ومالك بن أنس ، وسفيان بن عُيينة ، وشعيب بن أبي حمزة القرشي الحمصي . ورواه ابن حبان في « صحيحه » عن ابن خزيمة بسنده عن أسامة به ، قال ابن حبّان : « لم يُسفر النبي - عليه السلام - بالفجر إلا مرة واحدة » ، وستأتي الأحاديث التي وردت في الإسناد .

ص – وكذلك – أيضاً – رواه هشام بن عروة ، وحبيب بن أبي مرزوق ، عن عروة نحو رواية معمر وأصحابه ؛ إلا أن حبيبًا لم يذكر بشيرا .

ش – أي : كذلك روى هذا الحديث هشام بن عروة بن الزبير ، وحبيب ابن أبي مرزوق ، عن عروة كرواية معمر بن راشد وأصحابه المذكورين ؛ إلا أن حبيب بن أبي مرزوق لم يذكر بشير بن أبي مَسْعود .

وحبيب بن أبي مرزوق الرقي سمع: نافعا مولى ابن عمر ، وعطاء بن أبي رباح ، وعروة بن الزبير ، روى عنه : جَعْفر بن برقان ، وأبو المليح . قال أحمد بن حنبل : ما أرى به بأسًا . وقال ابن معين : مشهور . وقال هلال بن العلاء : شيخ صالح ، بلغني أنه اشترى نفسه من الله عز وجل ثلاث مرات . روى له : الترمذي ، والنسائى (١)

ص - وروى وهب بن كيسان ، عن جابر ، عن النبي - عليه السلام - : وقت المغرب قال : ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس - يعني : من الغد- وقتًا واحدًا .

 $\tilde{m}$  – الذي رواه وهبُ بن كيْسان : «  $(\Upsilon)$  أخرجه الترمذي  $(\Upsilon)$  ، .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (١٠٩٨/٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر : نصب الراية (١/ ٢٢٢ – ٢٢٣) . (٣) (١٥٠) .

والنسائي (١) - واللفظ له - من طريق ابن المبارك ، عن حسين بن علي ابن الحسين : حدثني وهب بن كيسان ، عن جابر بن عبد الله قال : جاء جبريل والنبي - عليهما السلام - حين مالت الشمس فقال: « قم يا محمدُ فصلِّ الظّهرَ » حين مالت الشمسُ ، ثم مكث حتى إذا كان فيءُ الرَّجُل مثله جاءه للعَصْر فقال : " قم يا محمد فَصَلِّ العصر ) ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال: « قم فصل المغْربَ » فقامَ فصلاً ها حين غابت الشمس سواء ، ثم مكث حتى إذا غاب الشفق جاءه فقال : «قم فصل العشاء ) فقام فصلاً ها ، ثم جاءه حين سطع الفجر بالصُّبح فقال : « قم يا محمدُ فصل ً الصُّبحَ » ثم جاءه من الغد حين كان فيءُ الرَّجُل مثله ، فقال : « قم يا محمد فصل » فصلَّى الظهر َ، ثم جاءه حين كان فيء الرجل مثلَّيْه فقال: قم يا محمد فصلِّ " فصلى العَصْر ] ، ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتا واحداً لم يزل عنه فقال : « قم يا محمد فصَل » فصلى المغربَ، ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلثُ الليل الأول فقال: « قم يا محمد فصل » فصلى العشاء ، ثم جاءه للصبح حين أسفر جدًا فقال : « قم يا محمد فصل » فصلى الصبح ، ثم قال : « ما بَيْن هذين وقت كله » . قال الترمذي : قال محمد - يعنى: البخاري - : حديث جابر أصح شيء في المواقيت. قال : وفي الباب عن أبي هريرة ، وبريدة<sup>(۲)</sup> ، وأبي موسى ، وأبي مسعود ، وأبي سعيد ، وجابر ، وعمرو ابن حزم ، والبراء ، وأنس .

وقال ابن القطان في كتابه: هذا الحديث يجب أن يكون مُرْسلا ؛ لأن جابرا لم يذكر مَنْ حَدّثه بذلك ، وجابرٌ لم يُشاهد ذلك صبيحة الإسراء لما عُلم أنه أنصاري ؛ إنما صحب بالمدينة ؛ ولا يلزم ذلك في حديث أبي هريرة وابن عباس ؛ فإنهما رويا إمامة جبريل من قول النبي - عليه السلام - ، وقال في « الإمام » : هذا إرسال غير ضار ، فيبعد أن يكون جابر قد سمعه من تابعي غير صحابي » (٣) .

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۲۳) . (۲) في الأصل : « بريرة » .

<sup>(</sup>٣) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية .

واستدل الشافعي بهذا الحديث على أن وقت المغرب وقت واحد ، وهو عقيب غروب الشمس بقدرما يتطهر ، ويستر عورته ، ويؤذن ويقيم ؛ فإن أخر الدخول في الصلاة عن هذا الوقت أثم وصارت قضاء ، والمحققون من أصحابه رجحوا قولنا .

وقال الشيخ محيي الدين (١): « وهو الصحيح كما ذكرناه . والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه ؛ الأول : أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار ، ولم يستوعب وقت الجواز ؛ وهذا جار في كل الصلوات سوى الظهر ، والثاني : أن هذا متقدم في أول الأمر بمكة ؛ والأحاديث التي وردت بامتداد [١/٤٣٠-ب] وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرة في أواخر الأمر / بالمدينة ، فوجب اعتمادها ، والثالث : أن الأحاديث التي وردت بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق أصح إسنادًا من هذا الحديث فوجب تقديمها » .

وتلك الأحاديث هي : قوله - عليه السلام - : « فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يَسْقط الشفق » وفي رواية : « وقت المغرب : مالم يَسقط ثور الشفق » وفي رواية : « مالم يغب الشفق » وفي رواية : « ما لم يسقط الشفق » وكل هذه في « صحيح مسلم » .

ووهب بن كيسان : أبو نعيم المدني القرشي مولاهم مولى آل الزبير بن العوام . سمع : جابر بن عبد الله ، وعمر بن أبي سلمة ، وعُبيْد بن عُمير . وروى عن : ابن عمر ، وابن الزبير . روى عنه : عبد الله ، وعبيد الله ابنا عمر العمريّان ، وهشام بن عروة ، وابن عجلان ، ومالك ابن أنس ، وأيّوب السختياني ، وغيرهم . وروى عنه ابنه قال : رأيت سعّد بن أبي وقاص . توفي سنة سبع وعشرين ومائة . قال ابن سعّد : كان ثقة . روى لد الجماعة (٢) .

ص - وكذلك رُوي عن أبي هريرة ، عن النبي - عليه السلام - قال : ثم صلى المغرب - يعني : من الغد - بوقت واحد (٣)

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم (٥/ ١١١) .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٣١/ ٦٧٦٥) .

<sup>(</sup>٣) في سنن أبي داود : « وقتا واحدا » .

m - 1لذي رُوي عن أبي هريرة : أخرجه البزار في « مُسنده » : حدثنا إبراهيم بن نصر أبو نعيم : ثنا عمر بن عبد الرحمن بن أسيد ، عن محمد ابن عمار بن سعد ، أنه سمع أبا هريرة يذكر أن رسول الله – عليه السلام – حدثهم أن جبريل – عليه السلام – جاءه فصلى به الصلوات وقتين وقتين إلا المغرب ، الحديث .

وأخرجه النسائي - أيضاً - في « سننه » : أخبرنا الحُسيَن بن حريث أبُو عمار : ثنا الفضل بن موسى ، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « هذا جبريل - عليه السلام - جاءكم يعلمكم دينكم ، فصلى الصبح حين طلع الفجر ، وصلى الظهر حين زاغت الشمس ، ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله ، ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم ، ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل ، ثم جاءه الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلا ، ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله ، ثم صلى العصر حين كان الظل مثله ، ثم صلى العصر حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل » ، ثم قال : الصلة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم » .

ورواهُ الحاكم كذلك في « المستدرك » وقال : صحيح على شرط مسلم. ص - وكذلك رُوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص من حديث حسان ابن عطية ، عن عمرو بن شُعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - عليه السلام - .

m - 1ى : كذلك رُوي من حديث حسان بن عطية الشامي ، عن عمرو ابن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه ، عبد (١) الله بن عمرو بن العاص ، عن النبي – عليه السلام – قال : « ثم صلى المغرب – يعني : من الغد – بوقت واحد » .

٣٧٩ - ص - نا مسدد : نا عبدُ الله بن داود ، عن بدر بن عثمان : نا

<sup>(</sup>١) في الأصل : « عن عبد الله بن عمرو » خطأ .

أبو بكر بن أبي موسى ، عن أبي موسى ، أن سَائلاً سألَ النبيّ – عليه السلام – فلم يَردٌ عليه شيئاً ، حتى أمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر ، فصلى حين كان الرجل لا يعرف وَجْه صاحبه ، أو إن الرجل لا يعرف مَنْ إلى جنبه ، ثم أمر بلالا فأقام الظهر حين زالت الشمس ، حتى قال القائل : انتصف النهار – وهو أعْلَم – ثم أمر بلالا فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة ، وأمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس ، وأمر بلالا فأقام العشاء حين غاب الشفق ، فلما كان من الغد صَلَّى الفجر فانصرف فقلنا : العشر وقد اصفرت الشمس ؟ فأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله ، وصلَّى المعرب وقد اصفرت الشمس – أو قال : أمسى – وصلَّى المغرب قبل أن يغيب الشفق ، وصلَّى العشاء إلى ثلث الليل ، ثم قال : « أيْن السائل عن يغيب الشفق ، وصلَّى العشاء إلى ثلث الليل ، ثم قال : « أيْن السائل عن يغيب الشفق ، وصلَّى العشاء إلى ثلث الليل ، ثم قال : « أيْن السائل عن وقت الصلاة ؟ الوقت فيما بين هذين » (٢)

ش - عبد الله بن داود : الخُرَيْسِ البصري .

وبدر بن عثمان : القرشي الأموي  $(^{(7)})$  مولى عثمان بن عفان . روى عن : وكيع ، عن : الشعبي ، وعكرمة ، وأبي بكر بن أبي موسى . روى عنه : وكيع ، وأبو نعيم ، وعبد الله بن داود الخُريبي ، وعثمان بن سعيد بن مرة . قال ابن معين : ثقة . روى له : مسلم ، وأبو داود ، والنسائى  $(^{(3)})$  .

[۱/۱۳۰/۱] / وأبو بكر بن أبي مُوسى هو ابن أبي مُوسى الأشعري . روى عن : أبيه ، وابن عباس ، وعنه : أبو حمزة ، وغيره . روى له الجماعة (٥) . وأبو موسى هو : عبد الله بن قَيْس الأشعرى .

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « وانصرف ، فقلنا : أطلعت » .

 <sup>(</sup>۲) مسلم : كتاب المساجد ، باب : أوقات الصلوات الخمس (٦١٣) ، النسائي :
 كتاب الصلاة ، باب : آخر وقت المغرب (١/ ٢٦٠) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ الأمواي ﴾ .

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٤/ ٦٤٥) .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٣٣/ ٢٥٦) .

قوله: «لم يردّ عليه شيئا » أي: لم يردّ جواباً ببيان الأوقات باللفظ ؛ بل قال له: صل معنا لتَعْرف ذلك ، ويحصل لك البيان بالفعل ، واستدلّ به من يَرى تأخير البيان إلى وقت الحاجة؛ وهو مذهب جمهور الأصوليّين .

قوله: «حين كان الرجل لا يَعْرفُ [ وجه ] صاحبه » معناه: أنه صلى في الغلس في أول الوقت ؛ بدليل قوله: «حين انشَق الفجر ». أي: الفجر الصادق ؛ لأن الفجر الكاذب من الليل من وقت العشاء والإفطار.

قوله: « مَن إلى جَنْبه » كلمة « إلى » في مثل هذا الموضع للمعيّة والمصاحبة ؛ والمعنى : مَن بجنبه أو مع جَنْبه ، والحاصل : لا يعرف مُصاحب جَنْبه مَنْ هو ؟

قوله: « حَتى قال القائل » وفي رواية: « حِين قال القائل » والأول أصح .

قوله: « وهو أعلم » جملة اسمية وقعت حالا إما من الضمير الذي في « فأم الظهر » أو من الضمير الذي في « أمر بلالا » وهذا أو بعد .

قوله: « وقد اصفرت الشمس ) « الواو » فيه للحال ، والمراد منه: وقد أخذت في الاصفرار ولم يتغيّر قرصها ؛ لأن تأخيرها إلى تغير القرص مكروه لما رُوي « ذلك (١) صلاة المنافقين » . وتغير القرص هو أن يصير بحال لاتحار فيه الأعين ؛ وهو الصحيح . واعتبر سفيان وإبراهيم النخعي تغيّر الضوء الذي يبقى على الجدران . ويقال : إذا بقيت الشمس للغروب قدر رمح أو رمحين لم يتغيّر ، وإذا صارت أقل من ذلك فقد تغيّر . ويقال: يُوضع في الصحراء طست ماء وينظر فيه فإن كان القرص لا يبدُو للناظر فقد تغيّر .

قوله: « أو قال: أمسى » شك من الراوي أي: أمسى الوقت أي: دخل في المساء ؛ وهو - أيضاً - عبارة عن تأخيره العصر إلى قريب الاصفرار .

<sup>(</sup>١) كذا ، والحديث بلفظ : « تلك » ويأتي برقم (٣٩٧) .

قوله: « إلى ثلث الليل » قد مر الكلام فيه عن قريب .

قوله: «الوقتُ » مبتدأ ، وخبره قوله: « فيما بَيْن هذَيْن » أي : هذين الوقتين أعني : وقت اليوم الأول ووقت اليوم الثاني ، وقد بيّن – عليه السلام – بِفعله أول الوقت وآخره وبقوله : « ما بَيْنهما » . والحديث أخرجه : مسلم ، والنسائي .

ص - قال أبو داود: رواه سليمان بن موسى ، عن عطاء ، عن جابر ، عن النبي - عليه السلام - في المغرب بنحو هذا قال: « ثم صلَّى العشاء » . قال بعضهم: « إلى ثُلُث الليل » ، وقال بعضهم: « إلى شَطره » .

ش-أي: روى هذا الحديث سُليْمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي - عليه السلام - في المغرب بنحو هذا . وأخرجه أحمد في « مسنده » : ثنا عبد الله بن الحارث قال : حدثني ثور بن يزيد ، عن سليمان بن مُوسى ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن جابر بن عبد الله قال : سأل رجل رسول الله عن وقت الصلاة فقال : « صلّ معي » فصلى رسول الله الصبح حين طلع الفجر ، ثم صلى الظهر حين زاغت الشمس ، ثم صلى العصر حين كان فَيْءُ الإنسان مثله ، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس ، ثم صلى العشاء بعد غيبوبة الشفق ، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس ، ثم صلى العشاء بعد غيبوبة الشفق ، ثم صلى الغهر حين كان فَيْءُ الإنسان مثله ، ثم صلى العشاء بعد غيبوبة الشفق ، ثم صلى العشاء، فقال بعضهم : ثلث الليل . وقال بعضهم : شطره . انتهى . العشاء، فقال بعضهم : ثلث الليل . وقال بعضهم : شطره . انتهى .

وقال الطحاوي في « شرح الآثار » (1) كلاما حسنا مُلخصه: أنه قال: يظهر من مجموع الأحاديث أن آخر وقت العشاء إلى حين يطلع الفجر ؛ وذلك أن ابن عباس ، وأبا موسى ، والخدريّ . رووا أن النبي – عليه السلام – أخرها إلى ثلث الليل، وروى أبو هريرة ، وأنس أنه أخرها حتى انتصف الليل . وروى ابن عمر أنه أخرها حتى ذهب ثلث الليل ، وروت

<sup>(</sup>١) (٩٣/١) ، وانظره كذلك في : نصب الراية (١/ ٢٣٤ – ٢٣٥) .

عائشة أنه أعتم بها حتى ذهب عامة الليل ؛ وكل هذه الروايات في «الصحيح ». قال : فثبت بهذا أن الليل كله وقت لها ؛ ولكنه على أوقات ثلاثة : فأما من حين يدخل وقتها إلى أن يمضي ثلث الليل : فأفضل وقت صليت فيه ، وأما بعد ذلك إلى أن يتم نصف الليل : ففي الفضل دون ذلك ، وأما بعد نصف الليل فدونه ، ثم ساق بسنده ، عن نافع بن جُبير قال : كتب عمر إلى أبي مُوسى : « وصل العشاء أيُّ الليل شئت ولا تغفلها » .

/ ولمسلم في قصة التَّعْريس (١) ، عن أبي قتادة أن النبي - عليه [١/١٣٥-ب] السلام- قال : « ليس في النوم تفريط ؛ إنما التفريط أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت الأخرى » ؛ فدل على بقاء الأولى إلى أن يدخل وقت الأخرى ؛ وهو طلوع الفجر الثاني » (٢) .

وسليمان بن موسى : أبو أيوب الدمشقي الأسدي الأشدق . ويقال : أبو الربيع ، مولى لآل أبي سفيان ، فقيه أهل الشام . سمع : عطاء بن أبي رباح ، ونافعا مولى ابن عمر ، ونافع بن جبير ، وكريبًا مولى ابن عباس، وعبيد بن جريج ، والزهري ، وغيرهم . روى عنه : الأوزاعي ، وابن جريج ، وزيد بن واقد ، وجماعة آخرون . قال ابن دحيم : أوثق أصحاب مكحول : سليمان بن موسى . وسئل ابن معين عنه : ما حاله في الزهري ؟ فقال : ثقة . وقال ابن جريج : كان سليمان يُفتي في العُضل ، وكان عنده مناكير . وقال ابن عدي : روى أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره ، وهو عندي ثبت صدوق . قيل : مات سنة تسع عشرة ومائة . روى له الجماعة إلا البخاري (٣) .

ص - وكذلك رواه ابنُ بُريدة ، عَنْ أبيه ، عن النبي - عليه السلام - .

 <sup>(</sup>۱) قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم في كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ،
 باب : قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها (۲۸۱/ ۲۸۱) .

<sup>(</sup>٢) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (١٢/ ٢٥٧١) .

ش - أي : كذلك روى سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي ، وأخرج روايته مسلم في « صحيحه » (١) أن رجلا أتى النبي - عليه السلام- يسأله عن مواقيت الصلاة فقال : « اشهد معنا الصلاة » فأمر بلالا فأذن بغلس فصلى الصبح حين طلع الفجر ، ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء ، ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة ، ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس ، ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق ، ثم أمره الغدَ فنور بالصبح ، ثم أمره بالظهر فأبرد ، ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم يخالطها صُفْرة ، ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق ، ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه - شك حرمي - فلما أصبح قبل : « أين السائل ؟ ما بين ما رأيت وقت » .

٣٨٠ - ص - ثنا عبيد الله بن معاذ: قال أبي. قال: نا شعبة ، عن قتادة . سمع أبا أيوب ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي - عليه السلام - أنه قال: «وَقتُ الظهرِ ما لم تحضرُ العصرُ ، ووقتُ العصرِ ما لم تصفر الشمس ، ووقتُ الغرب مالم يَسْقط ثور (٢) الشفق ، ووقتُ العشاء إلى نصْف الليلِ ، ووقتُ صَلاة الفجر مالم تطلع الشمس » (٣) .

ش - عبيد الله بن معاذ ، أبو عمرو البَصْري ، وأبوه : معاذ بن معاذ بن حسّان ، قاضي البصرة ، وشعبة : ابن الحجاج ، وقتادة : ابن دعامة .

وأبو أيوب: اسمه: يحيى بن مالك - ويقال: ابن حبيب بن مالك - البصري، أبو أيوب الأزدي العتكي المُراغي بضم الميم- نسبة إلى مُراغة، قبيل من الأزد. وقال الطبري: موضع بناحية عمان. روى عن: عبد الله ابن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عباس، وأبي هريرة، وسمرة بن جندب، وجويرية بنت الحارث أم المؤمنين. روى عنه: قتادة،

<sup>(</sup>۱) مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : أوقات الصلوات الخمس (۱۷٦/٦۱۳) .

<sup>(</sup>۲) كذا ، وفي سنن أبي داود « فور » ، وانظر : الشرح .

<sup>(</sup>٣) مسلم : كتاب المساجد ، باب : أوقات الصلوات الخمس ١٧٢ - (٦١٢) ، النسائي : كتاب المواقيت ، آخر وقت المغرب (١/ ٢٦٠) .

وأبو عمران الجَوْني ، وعبد الحميد بن واصل . مات في ولاية الحجاج على العراق . روى له : الجماعة إلا الترمذي (١) .

قوله: « فَوْر الشفق » بالفاء في رواية أبي داود ؛ وهو : فورانه وبقيّة حمرته ، وصحفه بعضهم فقال : « نور الشفق » بالنون ، ولو صحت الرواية لكان له وجه . وفي رواية : « ثور الشفق » بالثاء المثلثة ؛ وهو انتشار حمرتها في الأفق ، من ثار الشيء يثور وإذا انتشر وارتفع . والحديث : أخرجه مسلم ، والنسائى .

#### \* \* \* ٢ - بَابُ : وقت صلاة النبي - عليه السلام -

أي : هذا باب في بيان وقت صلاة النبي - عليه السلام - ، وفي بعض النسخ وفي آخره : « وكيف كان يُصليها » (٢) وليس بموجود في النسخ المعتمد عليها .

٣٨١ - ص - ثنا مسلم بن إبراهيم: نا شعبة ، عن سَعْد بن إبراهيم ، عن محمد بن عَمرو قال: سألت (٣) جابرًا عن وقت [ صلاة ] النبيِّ - عليه السلام - فقال: كان يُصلِّي الظهرَ بالهاجرَة ، واَلعَصْر والشمسُ حَيَّةٌ ، والمغْربَ إذا غربت الشمسُ ، والعشاءَ: إذا كَثُرَ الناسُ عجَّلَ ، وإذا قَلُّوا أخّر، والصُبْحَ بغَلَسَ » (٤) .

ش - مُسلم بن إبراهيم : أبو عَمرو البصري القصاب .

وسَعْد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة القرشي ، أبو إسحاق أو أبو إبراهيم ، قاضي المدينة . روى عن : ابن عمر . وسمع : عبد الله بن جعفر ، وأنس بن مالك ، ومحمد بن

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٣٣/ ٧٢١٧) .

 <sup>(</sup>۲) كما في سنن أبي داود : ١ سألنا ٤ .

<sup>(</sup>٤) البخاري: كتاب : مواقيت الصلاة ، باب : وقت المغرب (٥٦٠) ، مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيها (٦٤٦) ، النسائي : كتاب المواقيت ، باب : تعجيل العشاء (١/ ٢٦١) .

حاطب بن أبي بلتعة ، وأبا أمامة ، وعروة بن الزبير ، وغيرهم . روى عنه : الزهري ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، والثوري ، وابن عُيينة ، وشعبة ، وغيرهم . قال ابن معين : ثقة ، لا يُشك فيه . توفي بالمدينة سنة سبع وعشرين ومائة ؛ وهو ابن ثلاث وسبعين سنة . روى له الجماعة (١) .

ومحمد بن عمرو: ابن الحسن بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي المدني ، أبو عبد الله . سمع: جابر بن عبد الله الأنصاريّ . وروى عن: عبد الله بن عباس . روى عنه: سَعْد بن إبراهيم، ومحمد بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الله بن ميمون . قال أبو زرعة : / مدني ثقة . روى له: البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي (٢) .

قوله : « بالهاجرة » الهاجرة والهجيرُ : اشتداد الحرّ نصف النهار .

قوله: « والعَصْر » أي : كان يُصلي العَصْر ؛ والواو في « والشمس حيةٌ » واو الحال ، والمراد منه : قبل تغيّر قرصها .

قوله: « والمغرب » أي : كان يُصلَّى المغرب .

قوله: « والعشاء » أي : كان يُصلي العشاء .

قوله: « إذا كثر الناسُ عجّل ، وإذا قلّوا أخر » بيان لكيفية صلاته العشاء.

قوله: « والصُّبْح بغلس » أي : كان يصلي الصبح في أول الوقت عند اختلاط الظلام بالضياء ؛ والباء فيه بمعنى « في » أي : في غلس .

والحديث : أخرجه البخاري ، ومسلم ، والنسائي .

٣٨٢ - ص - ثنا حفص بن عمر: نا شعبة ، عن أبي المنهال ، عن أبي برُزة قال: كان رسولُ الله ﷺ يُصلِّي الظهر إذا زالت الشمسُ ، ويُصلِّي العصرَ وإن أُحدنا (٣) ليَذْهَبُ إلى أقصى المدينة ويَرْجَعُ والشمسُ حَيَّةٌ ، ونسيتُ المغربَ ، وكان لا يُبالي بعض (٤) تأخير العشاء إلى ثُلُث الليل قال:

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢١٩٩/١٠) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢٦/ ٥٥٠٨) . (٣) في سنن أبي داود : ﴿ إحدانا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) كلمة « بعض » غير موجودة في سنن أبي داود .

ثم قال : إلى شَطْرِ الليلِ . قال : وكان يَكرهُ النَّومَ قَبْلَها والحديثَ بَعْدَها ، وكان يُصلِّي الصُّبْحِ ويعرفُ أحدُنا جَليسَه الذي كان يَعْرفُ (١) ، وكانَ يَقْرأُ فيها من الستين إلى المائة (٢) .

ش - حفص بن عمر: ابن الحارث البصري.

وأبو المنهال: سيّار بن سلامة البصري الرياحي . سمع: أبا برزة الأسلمي ، وأبا العالية الرياحي ، وشهر بن حوشب . روى عنه: سليمان التيمي ، ويونس بن عبيد ، وعوف الأعرابي ، وغيرهم . قال ابن معين : ثقة . وقال أبو حاتم: صدوق ، صالح الحديث . روى له الجماعة (٣).

وأبو بَرْزة: نضلة بن عُبيد. ويقال: نضلة بن عائذ. ويقال: ابن عَمرو. ويقال: ابن عبد الله بن الحارث، الأسلمي، أسلم قديما، وشهد مع رسول الله - عليه السلام - فتح مكة. رُوِي له عن رسول الله ستة وأربعون حديثًا؛ اتفقا على حديثين، وانفرد مسلم بأربعة، والبخاري بحديثين. روى عنه: أبو المنهال، وأبو عثمان النَّهْدي، والأزرق بن قيس، وغيرهم. نزل البصرة، ثم غزا خراسان ومات بها في آخر خلافة معاوية أو في أيام يزيد. روى له الجماعة (٤).

قوله: « ويصلي العَصْر وإن أحدنا ليذهب إلى أقصى المدينة وير ْجع » أقصى الشيء : مُنْتهاه . والواو في « والشمس حية » للحال ، وهذايدل على المبالغة في تعجيل العصر .

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « يعرفه » .

<sup>(</sup>٢) أبو داود في كتاب الأدب (٤٨٤٩) بعضه ، البخاري : كتاب مواقيت الصلاة ، باب : باب : وقت الظهر عند الزوال (٥٤١) ، مسلم : كتاب المساجد ، باب : استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها (٢٣٥/٦٤٧) ، النسائي : كتاب المواقيت ، باب : أول وقت الظهر (٢/٢٤٦) ، وباب : كراهية النوم بعد صلاة المغرب (٢٢٢/١) ، ابن ماجه : كتاب الصلاة ، باب : وقت صلاة الظهر (٦٧٤) ببعضه .

<sup>(</sup>۳) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۱۲/ (777)) .

 <sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة (٢٤/٤) ، أسد الغابة (٣٢١/٥) ، الإصابة (٣٢١/٥) و(١٩/٤) .

۱۷ ه شرح سنن أبي داوود ۲ - ۲۵۷ - www.besturdubooks.wordpress.com

قوله: « وكان يكره النوم قبلها » أي : قبل العشاء ؛ وذلك لأنه تعرض لفواتها باستغراق النوم .

قوله: « والحديث بعدها » أي : كان يكره الحديث بعد العشاء ؛ « (١) وذلك لأن السهرفي الليل سبب للكسل في اليوم عما يتوجه من حقوق الدين والطاعات ومصالح الدين . قالوا : المكروه منه : ما كان في الأمور التي لا مصلحة فيها ؛ أما ما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيه ؛ وذلك كمدارسة العلم ، وحكايات الصالحين ، ومحادثة الضيف والعروس للتأنيس ، ومحادثة الرجل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة ، ومحادثة المسافرين لحفظ متاعهم أو أنفسهم ، والحديث في الإصلاح بين الناس ، والشفاعة إليهم في خير ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والإرشاد إلى مصلحة ونحو ذلك ، وكل ذلك لا كراهة فيه ، وقد جاءت أحاديث صحيحة ببعضه ، والباقي في مَعْناه » .

قوله: « وكان يَقْرأ فيها » أي : في صلاة الصبح من ستين آيةً إلى مائة آية؛ وهذا يدل على أنه كان يَبْتدئ في أول الوقت .

والحديث : أخرجه البخاري ، ومسلم ، والنسائي ، وابن ماجه ، وأخرج الترمذي طرفا منه .

## \* \* \* ٣ – بَابٌ : في وَقْت الظُّهْر

أي : هذا باب في بيان وقت صلاة الظهر ، وفي بعض النسخ : « باب ما جاء في وقت الظهر » .

٣٨٣ - ص - نا أحمد بن حَنبل ومُسدّد قالا: نا عبّاد بن عبّاد: نا محمد ابن عَمْرو ، عن سعيد بن الحارث الأنصاريّ ، عن جابر بن عبد الله . قال : «كنتُ أُصلِّي الظهرَ مع رسول الله فآخُذُ قَبضةً من الحَصَى لتَبْرُدَ في كَفِّي ، أَضَعُهَا لَجَبْهَتِي أَسجُدُ عَليها لِشَدَّةِ اَلحر ً » (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر : شرح صحيح مسلم (١٤٦/٥) .

<sup>(</sup>٢) النسائي : كتاب التطبيق ، باب : تبريد الحصى للسجود عليه (٢/٤/) .

 $\dot{m}$  – عباد بن عباد : ابن حبیب بن المهلب بن أبي صُفرة ، أبو معاویة العتکي المهلبي الأزدي البصري ؛ واسم أبي صُفرة : ظالم بن سارق ، نزل بغداد ، ومات بها سنة إحدى وثمانين ومائة . سمع : أبا جمرة / [١٣٦/١-ب] نصر (١) بن عمران الضبعي ، وعبید الله ، وعبد الله ابني عمر ، وهشام ابن عروة ، وکثیر بن شنظیر ، وغیرهم . روی عنه : قتیبة بن سعید ، وسلیمان بن حرْب ، وأحمد بن حنبل ، وغیرهم . وقال ابن معین ، والنسائي : هو ثقة . وقال ابن سَعْد : لم یکن بالقوي في الحدیث . روی له الجماعة (٢) .

وسعيد بن الحارث: ابن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري المدني قاضيها. سمع: عبد الله بن عُمر بن الخطاب ، وجابر بن عبد الله ، وأبا سعيد الخدري ، وأبا هريرة . روى عنه: محمد بن عَمرو بن علقمة ، وعمرو ابن الحارث ، وفليح بن سليمان ، وعمارة بن غزية . روى له الجماعة (٣).

قوله: « فآخذُ » إخبارٌ عن نفسه من المستقبل ، والمرادُ من إخراج هذا الحديث أنه كان يُصلي الظهر في أول فَيْنهِ في الهاجرة ، وسيرُوي حديث الإبراد – أيضًا .

ويفهم من الحديث : أنهم كانوا يصلون على الأرض ، وأن المسجد ما كان فيه حُصْرٌ ، وأن السجدة على الحَصَى جائزة ، وأن مَسْك المُصلي في كفه شيئا لا يُفسدُ صلاته . والحديث : أخرجه النسائي .

٣٨٤ - ص - نا عثمان بن أبي شيبة: نا عَبيدة بن حُميد، عن أبي مالك الأشجعي : سَعْد بن طارق، عن كثير بن مُدْرَك، عن الأَسْود، عن عبد الله الشه على المَسْود، عن عبد الله الله على المَسْف ثلاثة أقدام إلى الله على المَسْف ثلاثة أقدام إلى خمْسة أقدام، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سَبعة أقدام » (٤).

<sup>(</sup>١) في الأصل : « نضرة » خطأ ، وهو مترجم في تهذيب الكمال (٦٤٠٨/٢٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٣٠٨٣/١٤) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١٠/ ٢٢٤٧) .

<sup>(</sup>٤) النسائي : كتاب المواقيت ، باب : آخر وقت الظهر (٢٤٩/١) .

ش – عُبيدة – بفتح العين – قد مر ذكره .

وأبو مالك : سَعْد بن طارق بن الأشيم الكوفي الأشجعي . روى عن : أبيه - ولأبيه صحبة - وأنس بن مالك ، وكثير بن مدرك ، وغيرهم . روى عنه : الثوري ، وشعبة ، وأبو عوانة ، وغيرهم . قال ابن معين : ثقة . وقال أبو حاتم : صالح ، يكتب حديثه . روى له الجماعة إلا البخاري (١) .

وكثير بن مدرك الأشجعي ، أبو مدرك الكوفي . روى عن : علقمة بن قيس ، والأسود بن يزيد ، وأخيه : عبد الرحمن بن يزيد . روى عنه : حُصين بن عبد الرحمن ، ومنصور بن المعتمر ، وأبو مالك الأشجعي . روى له : مسلم ، وأبو داود ، والنسائي (٢) .

قوله: « كانت قدر صلاة رسول الله » المراد منها: صلاة الظهر .

قوله: « ثلاثة أقدام » اعلم أن هذا أمر يَختلف في الأقاليم والبلدان ، ولا يستوي في جميع المدن والأمصار ؛ وذلك أن العلة في طول الظل وقصره هو زيادة ارتفاع الشمس في السماء وانحطاطها ، فكلما كانت أعلى وإلى محاذاة الرءوس في مجراها أقرب كان الظل أقصر ، وكلما كانت أخفض وفي محاذاة الرءوس أبعد كان الظل أطول ؛ ولذلك ظلال الشتاء تراها أبدا أطول من ظلال الصيف في كل مكان ، وكانت صلاة رسول الله بمكة والمدينة - وهما من الإقليم الثاني - ويذكرون أن الظل فيهما في أول الصيف في شهر آذر : ثلاثة أقدام وشيء ، ويشبه أن تكون صلاته إذا اشتد الحر متأخرة عن الوقت المعهود (٣) قبله فيكون الظل عند ذلك خمسة أقدام . وأما الظل في الشتاء : فإنهم يذكرون أنه في تشرين الأول : خمسة أقدام أو خمسة وشيء ، وفي الكانون : سبعة أقدام أو سبعة وشيء؛ فقول ابن مسعود منزل على هذا التقدير في ذلك الإقليم دون المئل الأقاليم والبلدان التي هي خارجة عن الإقليم الثاني . والحديث :

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٢١١/١٠) .

 <sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢٤/ ٤٩٦٢). (٣) في الأصل : « العهود » .

٣٨٥ - ص - نا أبو الوليد الطيالسي: نا شعبة: أخبرني أبو الحسن قال: سمعت زيد بن وهب يقول: سمعت أبا ذَر يَقول: كُنّا مع النبيّ - عليه السلام - فأرادَ المؤذنُ أن يؤذنَ الظهرَ، فقال: « أَبْرِدْ » ثم أرادَ أن يُؤذنَ فقال: « أَبْرِدْ » - مرتين أو ثلاثا - حتى رأينا فَيْءَ التُّلولَ، ثم قال: « إن شدةَ الحرّ من فيح جَهنمَ ؛ فإذا اشتدّ الحرّ فأبْردُوا بالصلاة » (١).

ش - أبو الحسن : مُهاجر التيمي الصائغ . وزيد بن وهب : الجهني ؟ قد مر ذكره . وكذلك أبو ذر : جُندب بن جنادة .

قوله: « أبرد » بفتح الهمزة ، أمر من الإبراد .

قوله: « فيء التلول » أي : ظلها ، والتلول : جمع تَل - بتشديد اللام- ويُجْمعُ على تلال - أيضا .

قوله: «من فيح جهنم» - بفاء مفتوحة وياء آخر الحروف ساكنة وحاء مهملة - أي: « (٢) سطوع حرها وانتشاره وغليانها ؛ وأصله في كلامهم: السَّعة والانتشار ، ومنه قولهم في الغارة : فيحي فياح ، / ومكان أفيح [١٧٧١-أ] أي: واسع ، وأرض فيحاء أي : واسعة ؛ وللكلام وجهان : حقيقي ؛ وهو أن تكون شدة حرّ الصيف من وهج حر جهنم على الحقيقة . وروي أن الله تعالى أذن لجهنم في نفسين : نفس في الصيف ، ونفس في الشتاء؛ فأشد ما تجدونه من الحرّ في الصيف فهو من نفسها ، وأشد ما تجدونه من البَرْد في الشتاء فهو منها . ومجازي ؛ وهو أن يكون هذا الكلام من باب التَشْبيه أي : كأنه نار جهنم في الحرّ فاحذر وها واجتنبوا ضررها » .

قوله: « فأبردوا بالصلاة » أي : بأداء الصلاة أي : أخروها عن وقت

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب مواقيت الصلاة ، باب: الإبراد بالظهر في السفر (٥٣٩) ، مسلم: كتاب المساجد ، باب: استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ، ويناله الحر في طريقه (٦١٦/ ١٨٤) ، الترمذي : كتاب الصلاة، باب: ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر (١٥٨) ، تحفة الأشراف (١١٩١٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر : معالم السنن (١١١/١) .

الهاجرة إلى حين بَرْد النهار ، وانكسار وهج الحرّ . وقال بعض أهل اللغة: أراد صلُّوها في أول وقتها ، وبَرْد النهار أوله .

قلت: هذا بعيدٌ ، يُنافيه قوله: «حتى رأينا فَيْءَ التلول » ولذا قال الخطابيّ : « ومن تأوله على بَرْدي النهار ، فقد خرج عن جملة قول الأمة»، وبه استدل أصحابنا على أن تأخير الظهر والإبراد بها في الصيف مستحب . وبه قال أحمد ، وإسحاق بن راهويه . وقال الشافعي : تعجيلها أولى ، إلا أن يكون إمام جماعة ينتابه الناسُ من بُعد ، فإنه يَبْر د بها في الصيف عند شدّة الحرّ .

وقال الشيخ محيي الدين: « (١) والصحيح: استحباب الإبراد؛ وهو المنصوص للشافعي، وبه قال جمهور أصحابه لكثرة الأحاديث الصحيحة فيه المشتملة على فعله والأمر به في مواطن كثيرة ومن جهة جماعة من الصحابة ».

فإن قلت: قد ذكر مُسلم حديث خبّاب: « شكونا إلى رسول الله حرّ الرّمْضاء فلم يُشْكناً. قال زُهير: قلت لأبي إسحاق: أفي الظهر؟ قال: نعم، قلت : أفي تعجيلها؟ قال: نعم». قلت: هذا الحديث منسوخ بأحاديث الإبراد، ويقال: الإبراد رخصة، والتقديم أفضل، واعتمدوا حديث خبّاب وحملوا حديث الإبراد على الترخيص والتخفيف في التأخير، وهو قول بعض الشافعية. والحديث: أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والطبراني في « معجمه »، وأبو بكر في « مصنفه »، وأحمد في « مُسنده ».

ص - قال أبو داود: هو مُهاجر أبو الحسن.

ش - يعني قوله: « نا شعبة: أخبرني أبو الحسن» هو مُهاجر أبو الحسن التيمي ، مولى تيم الله الكوفي . سمع: عبد الله بن عباس ، والبراء بن عازب ، ورجلا من أصحاب النبي - عليه السلام - ، وزيد بن وهب ،

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم (۱۷/۵ ، ۱۱۸) .

وعمرو بن ميمون ، وعطاء بن يسار . روى عنه : الثوريّ ، وشعبة ، والمَسْعودي ، وأبو عوانة . قال أحمد بن حنبل ، وابن معين : ثقة . وقال أبو زرعة : لا بأس به . روى له : البخاريّ ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي (١) .

٣٨٦ - ص - نا يزيد بن خالد بن مَوْهب الهمْداني ، وقُتَيْبة الثقفيُّ ، أن الليث حدثهم ، عن ابن شهاب ، عن سَعيد بن المسيّب وأبي سلمة ، عن أبي هريرة أن النبي -عليه السلام- قال : "إذا اشتدَّ الحرُّ فأبر دُوا عن الصلاةِ» . " فإنَّ شدَّةَ الحَرِّ من فيح جَهنمَ » (٢) .

ش - قتيبة : ابن سعيد ، والليث : ابن سعد ، وابن شهاب : الزهري، وأبو سلمة : عبد الله بن عبد الرحمن .

قوله: « فأبردوا عن الصلاة » أي : بالصلاة . و « عَنْ » تأتي بمعنى «الباء » ؛ كما قيل : رميت عن القَوْس ، أي : رميت بها ؛ كما جاءت الباء بمعنى « عن » في قوله تعالى : ﴿ فَاسْتُلْ بِهِ خَبِيرًا ﴾ (٣) أي : عنه . وقد تكون « عن » زائدة أي : « أبردوا الصلاة » ؛ يقال : أبرد الرجل كذا إذا فعله في بَرد النهار .

 $^{\circ}$  ۳۸۷ – ص – نا موسى بن إسماعيل : نا حمّاد ، عن سماك بن حَرْب ، عن جابر بن سمرة  $^{\circ}$  أن بلالاً كان يُؤذِّنُ الظهرَ إذا دحَضَت الشمسُ  $^{\circ}$  .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٨/ ٦٢١٩) .

<sup>(</sup>۲) البخاري : كتاب المواقيت ، باب : الإبراد بالظهر في شدة الحر (٥٣٦) ، مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه (١٨٠ -٦١٥) ، الترمذي: كتاب الصلاة ، باب : ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر (١٥٧)، النسائي : كتاب المواقيت ، باب : الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر (٢٤٨/١) ، ابن ماجه : كتاب الصلاة ، باب : الإبراد بالظهر في شدة الحر (٢٧٨) .

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان : (٥٩) .

<sup>(</sup>٤) مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر ١٨٨ – (٦١٨) ، النسائي : كتاب الافتتاح ، باب : ما يستحب من تأخير العشاء (١/ ٢٦٥) ، ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب : وقت صلاة الظهر (٦٧٣) .

ش - حماد: ابن سلمة . وجابر بن سمرة بن جنادة بن جندب ، أبو عبد الله ، رُوي له عن رسول الله مائة حديث وستة وأربعون حديثا ؛ اتفقا على حديثين ، وانفرد مسلم بستة وعشرين . روى عنه : عبد الملك ابن عُمير ، وعامر بن سَعْد بن أبي وقاص ، وعامر الشعبي ، وسماك بن حرْب ، وجماعة آخرون . مات سنة ستة وستين ، أيام المختار . روى له الحماعة (١) .

قوله: « إذا دخضت الشمس » أي: زالت عن كبد السماء؛ وأصل الدَّحْض: الزلق؛ يُقال: دحضَتْ رجلهُ أي: زلت عن موضعها، وأدحضتُ حجة فلان أي: أزلتُها وأَبْطلتُها.

وأخرجه ابن ماجه . وفي رواية مسلم : « كان النبيّ – عليه السلام – وأخرجه ابن ماجه . وفي رواية مسلم : « كان النبيّ الدين النووي (٢): (-177/1) وفيه دليل على استحباب تقديمها ، وبه قال الشافعي ، والجمهور » .

قلت : لا دليل فيه على ذلك ؛ لأن الذي يُبْرِدُ بها يَصْدقُ عليه أنه صلاها بعد أن دَحَضت الشمسُ .

# 

أي : هذا باب في بيان ما جاء في وقت صلاة العصر ، وفي بعض النسخ : « بابُ وقت العَصْر » .

٣٨٨ - ص - نا قتيبة بن سعيد: نا الليث ، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك ، أنه أخبره « أن رسول الله - عليه السلام - كان يُصلِّي العصر

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة (۱/ ٢٢٤) ، أسد الغابة (۱/ ٣٠٤) ، الإصابة (۲۱۲/۱) .

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم (١٢١/٥) .

<sup>(</sup>٣) في سنن أبي داود : « . . . وقت صلاة العصر » .

والشمسُ بَيْضاءُ مُرتفعةٌ حَيَّةٌ ، ويَذْهبُ الذَّاهِبُ إلى العَوالي والشمسُ مُرتفعةٌ » (١) .

ش - الواو في « والشمس » للحال في الموضعين ؛ وحياة الشمس : شدّة وهجها ، وبقاء حرها لم ينكسر منه شيء . وقيل : حياتها : صفاء لونها ، لم يدخلها التغيير . قالوا : والشمس تُوصَف بالحياة ما دامت قائمة الأعراض من الحرارة والضوء ، فإذا كانت مع الغروب لم تُوصَف بذاك . والحديث : أخرجه البخاري ، ومسلم ، والنسائي ، وابن ماجه .

70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 - 70.9 -

ش - الحسن بن علي : الخلال ، وعبد الرزاق : ابن همام ، ومَعْمر : ابن راشد .

والعَوالي: أماكن بأعلى أراضي المدينة ؛ والنَسَبُ إليها: « عُلُوي » على غير قياس ، قال ابن الأثير (٤): « وأدناها من المدينة على أربعة أميال، وأبعدها من جهة نجد: ثمانية ». ولكن في رواية الزهري: أدناها من المدينة على ميلين ؛ مثل ما ذكره أبو داود .

وقال الشيخ محيي الدين (٥): « والمراد بهذا الحديث: المبادرة بصلاة العصر أول وقتها ؛ لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين وثلاثة، والشمس بعد لم تتغير بصفرة ونحوها إلا إذا صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ، ولا يكاد يحصل هذا إلا في الأيام الطويلة . ثم قال : وفيه دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور: أن وقت العصر يدخل إذا صار ظل كل شيء مثله ، وقال أبو حنيفة : لا يدخل حتى يصير

<sup>(</sup>۱) البخاري : كتاب مواقيت الصلاة ، باب : وقت العصر (۵۰۰) ، مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : استحباب التبكير بالعصر (۲۲۱/۱۹۲) ، النسائي : كتاب المواقيت ، باب : وقت صلاة العصر (۲۸۲) ، ابن ماجه : كتاب الصلاة ، باب : وقت صلاة العصر (۲۸۲) .

<sup>(</sup>٢) في سنن أبي داود : « أو أربعة » . (٣) تفرد به أبو داود .

 <sup>(</sup>٤) النّهاية (٣/ ٢٩٥) . (٥) شرح صحيح مسلم (٩/ ١٢٢ - ١٢٣) .

ظل كل شيء مثليه ؛ وهذا حجة للجماعة عليه مع حديث ابن عباس في بيان المواقيت وحديث جابر وغير ذلك » .

قلنا: الجواب من جهة أبي حنيفة: أنه - عليه السلام - أمر بإبراد الظهر بقوله: « أبردوا بالظهر » بمعنى: صلوها إذا سكنت شدة الحر"؛ واشتداد الحر" في ديارهم يكون في وقت صيرورة ظل كل شيء مثله، ولا يفتر الحر" إلا بعد المثلين؛ فإذا تعارضت الأخبار يبقى ما كان على ما كان، ووقت الظهر ثابت بيقين، فلا يزول بالشك، ووقت العصر ما كان ثابتاً فلا يدخل بالشك ؛ وأما حديث ابن عباس، وجابر وغيرهما: فلا يدل على أن لا يكون ما وراء وقت الإمامة وقتا للظهر؛ ألا ترى أن جبريل - عليه السلام - أمّ للفجر في اليوم الثاني حين أسفر، والوقت يبقى بعده إلى طلوع الشمس ؟ وكذلك صلى العشاء حين ذهب ثلث الليل والوقت يبقى بعده إلى طلوع الشمس ؟ وكذلك صلى العشاء حين ذهب ثلث الليل والوقت يبقى بعده إلى طلوع الفجر.

٣٩٠ - ص - نا يوسف بن موسى : نا جرير ، عن منصور ، عن خيثمة قال : حياتها : أن تجد حرّها (١) .

ش - يوسف بن موسى : أبو يعقوب القطان الكوفي . وجرير : ابن عبد الحميد ، ومنصور : ابن المعتمر .

وخيشمة : ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة ، واسم أبي سبرة : يزيد بن مالك بن عبد الله بن ذؤيب بن سلمة بن عمرو بن ذهل بن مرّان (٢) بن جعفي الجُعفي الكوفي ، وفد أبو سبرة إلى النبي – عليه السلام – ومَعه ابناه : سبرة ، وعزيز ، فقال له النبي – عليه السلام – : ( ما اسمك ؟ » قال : عزيز قال : ( لا عزيز إلا الله ، أنت عبد الرحمن (٣) فأسلموا . سمع خيشمة : عبد الله بن عمر ، وابن عمرو ، والبراء بن عازب ، وغيرهم من الصحابة والتابعين . روى عنه : أبو إسحاق السبيعي ، وطلحة بن مصرف ، والأعمش ، ومنصور بن المعتمر ، وغيرهم .

 <sup>(</sup>١) تفرد به أبو داود . (٢) في الأصل : « مروان » خطأ .

<sup>(</sup>٣) أحمد : في مسنده (١٧٨/٤) ، وابّن سعد : في طبقاته (٦/ ٢٨٦) .

قال أحمد بن عبد الله العجلي : كوفيّ تابعيّ ثقة . روى له الجماعة (١).

٣٩١ - ص - نا القعنبي قال : قرأت على مالك بن أنس ، عن ابن شهاب: قال عروة : ولقد حدثتني عائشة - رضي الله عنها - ، « أن رسول الله كان يُصلِّي العَصْر ، والشمسُ في حُجْرَتها قبلَ أن تَظهَرَ » (٢) .

ش - القعنبي : عبد الله بن مسلمة ، وعروة : ابن الزبير . والواو في «والشمس » للحال .

قوله: «قبل أن تظهر » معنى الظهور / هاهنا: الصَّعُود؛ يُقال: [١٣٨/١] ظهرتُ على الشيء إذا علوتُه؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ وَمَعارِجَ عَلَيْهَا عَلَهُمَّوُنَ ﴾ (٣) ، وحجرة عائشة - رضي الله عنها - ضيّقة الرقعة ، والشمس تقلص عنها سريعاً ؛ فلا يُصلي العصر قبل أن تصعد الشمس عنها إلا وقد بكّر بها . والحديث أخرجه البخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه .

٣٩٢ – ص – نا محمد بن عبد الرحمن العَنْبري : نا إبراهيم بن أبي الوزير : نا محمد بن يزيد اليمامي : حدثني يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان ، عن أبيه، عن جده: علي بن شيبان قال : قَدَمْنَا على رسول الله – عليه السلام – المَدينةَ فكان يُؤخِّرُ العَصْرَ مادامت الشمسُ بَيْضاءَ نَقَيَّةً (٤).

m - محمد بن عبد الرحمن : أبو عبد الله العنبري البصري . روى عن : عبد الرحمن بن مهدي ، وأميّة بن خالد ، وسلم بن قتيبة ،

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٨/١٧٤٧) .

<sup>(</sup>٢) البخاري : كتاب المواقيت ، باب : وقت العصر (٥٤٤) ، مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : أوقات الصلوات الخمس (٦١١) ، الترمذي: كتاب الصلاة ، باب : ما جاء في تعجيل العصر (١٥٩) ، النسائي : كتاب المواقيت ، باب : في تعجيل العصر (١/٢٥٢) ، ابن ماجه : كتاب الصلاة ، باب : وقت صلاة العصر (٦٨٣) .

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف : (٣٤) . (٤) تفرد به أبو داود .

وإبراهيم بن أبي الوزير . روى عنه : أبو داود ، وأبو زرعة ، وعلي بن الحسين بن الجنيد . وقال : كان ثقة (١) .

وإبراهيم بن أبي الوزير : قد ذكر مرةً .

ومحمد بن يزيد اليمامي . روى عن : يزيد بن عبد الرحمن . روى عنه : إبراهيم بن أبي الوزير . روى له : أبو داود  $(\Upsilon)$  .

ویزید بن عبد الرحمن بن علی بن شیبان الیمامی الحنفی . روی عن أبیه ، عن جدّه . روی عنه : محمد بن یزید . روی له : أبو داود  $\binom{(n)}{n}$  .

وأبوه: عبد الرحمن بن علي الحنفي اليمامي . روى عن: أبيه . روى عنه : ابنه : محمد ، وعبد الله بن بدر ، ووعلة بن عبد الرحمن . روى له : أبو داود ، وابن ماجه (٤) .

وجدّه : علي بن شيبان الحنفي السحيمي اليمامي الصحابيّ . روى عنه : ابنه : عبد الرحمن . روى له : أبو داود ، وابن ماجه (٥) .

وهذا الحديث يدل على أنه - عليه السلام - كان يُصلي العَصْر عند صيرورة ظل كل شيء مثليه ؛ وهوحجة لأبي حنيفة على مخالفيه .

۳۹۳ – ص – نا عثمان بن أبي شيبة : نا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة ، ويزيد بن هارون ، عن هشام بن حسّان ، عن محمد ، عن عبيدة ، عن علي حرضي الله عنه – ، أن رسول الله على قال يوم الخندق : « حَبَسُونَا عن صَلاة الوُسُطى ، صَلاة العَصْر ، مَلاً اللهُ بُيوتَهم وقُبورَهم ناراً » (7) .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٥/ ٥٤٠١) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٧٠/ ٥٧٠٥) . (٣) المصدر السابق (٣٢/ ٧٠٢) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١٧/ ٣٩١٢).

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة (٣/ ٦٩) ، أسد الغابة (٤/ ٠٠) . الإصابة (٤/ ٠٠) .

<sup>(</sup>٦) البخاري: كتاب الجهاد، باب: الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة (٢٩٣١)، مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: التغليظ في تفويت صلاة العصر (٦٢٧)، الترمذي: كتاب التفسير، باب: ومن سورة البقرة (٢٩٨٤)، النسائي: كتاب الصلاة، باب: المحافظة على صلاة العصر (٢٣٦/١).

m - يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة - واسم أبي زائدة : خالد (١) بن ميمون - وقد ذكرناه في ترجمة زكرياء - أبو سعيد الكوفي الهمداني الوداعي ، مولى امرأة من وداعة . سمع : أباه ، وعبد الملك بن عمير ، وهشام بن عروة ، وغيرهم . روى عنه : يحيى بن آدم ، ويحيى بن يحيى التميمي ، وابن معين ، وأحمد بن حنبل ، وقتيبة بن سعيد ، وغيرهم . قال ابن المديني : هو من الثقات ، قيل : مات بالمدينة قاضيا بها سنة اثنتين ومائة ، وهو ابن ثلاث وستين . روى له : الجماعة (٢) .

ويزيد بن هارون : أبو خالد الواسطي ، قد ذكر غير مرة . وهشام بن حسّان البصري ، ذكر - أيضا - .

وعَبيدة - بفتح العين وكسر الباء - هو عَبيدة بن عمرو ، ويقال : ابن قيس بن عَمْرو السَّلماني - بفتح السين وسكون اللام - المُرَادي . وسلمان هو ابن ناجية بن مراد ، أَسْلم قبل وفاة النبي - عليه السلام - ولم يَلْقه . سمع : عمر بن الخطاب ، وعليا ، وابن مسعود ، وابن الزبير . روى عنه : الشَّعْبي ، وإبراهيم النخعي ، وابن سيرين، وغيرهم . قال ابن عينة : كان عَبيدة يوازي شريحا في العلم والقضاء . وقال أحمد بن عبد الله العجلي : هو كوفي تابعي ثقة ، جاهلي أسلم قبل وفاة النبي -عليه السلام - بستتين ، وكان أعور ، توفي سنة اثنتين وسبعين ، روى له الحماعة (٣) .

قوله: « يوم الخندق » الخندق : فارسي معرّب ؛ وأصله : كُنْده أي : محفور ، وقد تكلمت به العرب ، ويوم الخندق كانت في السنة الخامسة من الهجرة . وقيل : في الرابعة . وقد جاء أن النبي - عليه السلام - ندب الناس يوم الخندق، وفي رواية : يوم الأحزاب، وفي رواية : يوم بني

<sup>(</sup>١) هذا هو الذي جزم به البخاري ، وابن أبي حاتم وغيرهما .

<sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۳۱/ ٦٨٢٦) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١٩/ ٣٧٥٦).

قريظة ، فانتدب الزبير ، ويوم الخندق وهو يوم الأحزاب ويوم بني قريظة ؛ وليس ذلك إشارة إلى يوم بعينه ؛ وإنما هو إلى الغزاة كما يقال : يوم حنين، ويوم صفين ، وغير ذلك .

قوله: « صلاة العصر » بالجرّ - بدل من « صلاة الوُسطى » ؛ والوُسطى - بضم الواو - تأنيث الأوسط بمعنى الفضلى ، وأفعل التفضيل لا يبنى إلا مما يقبل الزيادة والنقص ، وكذا فعل التعجب ، فلا يجوز : زيد أموت الناس ، ولا : ما أموت زيد ، لأنه لا يقبل ذاك . وكون الشيء وسطا بين شيئين لا يقبل الزيادة ولا النقص ، لا يجوز أن يبنى منه أفعل التفضيل ، فعين أن تكون الوسطى بمعنى الفضلى .

(١) واختلف العلماء من الصحابة فمن بعدهم في الصلاة الوسطى المذكورة في القرآن ؛ فقالت جماعة : هي العَصْر ، ومنهم : عليّ ، وابن مسعود ، وأبو أيوب ، وابن عمر ، وابن عباس ، وأبو سعيد الخدري ، وأبو هريرة ، وعبيدة السلماني ، والحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، وقتادة ، والضحاك ، والكلبي ، ومقاتل ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وداود ، وابن المنذر ، وغيرهم . وقال الترمذي : هو قول أكثر العلماء من وابن المنذر ، وغيرهم . قال الماوردي : هذا مذهب الشافعيّ لصحة الأحاديث فيه . وقالت طائفة : هي الصبح ؛ ونقل ذلك عن عُمر بن الخطاب ، ومعاذ بن جبل ، وابن عباس ، وابن عُمر ، وجابر ، وعطاء ، وعكرمة ، ومجاهد ، والربيع بن أنس ، ومالك بن أنس ، والشافعي . وقالت طائفة : هي الظهر ؛ ونقل ذلك عن زيد بن ثابت ، وأسامة بن زيد ، وأبي (٢) سعيد الخدريّ ، وعائشة ، وعبد الله بن شداد ، وهو رواية عن أبي حنيفة . وقال قبيصة بن ذ [ ؤ ] يب : هي المغرب . وقال غيره : هي العشاء . وقيل : إحدى الخمسة مبهمة . وقيل : الوسطى : غيره : هي العشاء . وقيل : إحدى الخمسة مبهمة . وقيل : الوسطى : جميع الخمس ؛ حكاه القاضي عياض . وقيل : هي الجمعة . ويقال :

<sup>(</sup>١) انظر : شرح صحيح مسلم (٥/ ١٢٨ – ١٢٩). (٢) في الأصل : ﴿ وأبو ﴾ .

الصبح والعصر . ويقال : الجماعة . فهذه عشرة أَقْوال ؛ وأصحها : العصر ُ ؛ للأحاديث الصحيحة ، والباقي بعضها ضعيف ، وبعضها غلط .

وفي المراد بالصلاة الوُسطى ثلاثة أقوال ؛ أحدها : أنها أوسط الصلوات مقدارا ، والثاني : أنها أوسطها محلا ، والثالث : أنها أفضلها ، وأوسط كل شيء أفضله ؛ فمَنْ قال : الوُسطى : الفُضلى جاز لكل ذي مذهب أن يَدّعيه ، ومن قال : مقدارا فهي المغرب ؛ لأن أقلها : ركعتان ، وأكثرها : أربع . ومَنْ قال : محلاً ذكر كل أحد مناسبة يُوجّه بها .

قوله: «ملأ الله بيوتهم » جملة دعائية إنشاء في صورة الإخبار ؛ والمعنى: اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا ؛ ومثل هذه الجملة لا محل لها من الإعراب ؛ وقد عرف أن الجملة ما لم تقع في موقع المفرد لا تكتسب إعرابا ؛ لأن الجملة من المبنيّات . وإنما جمع فيه بين البيوت والقبور ليعم عليهم العذاب في الدنيا والآخرة ، وخصص النار لأنه أكبر أنواع العذاب . والحديث : أخرجه البخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي .

٣٩٤ - ص - نا القعنبيُّ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن القعقاع بن حكيم ، عن أبي يُونس مولى عائشةَ رضي الله عنها ، أنه قال : أَمَر ثني عائشةُ أن أَكْتبَ لها مُصْحفًا وقالت : إذا بلغت هذه الآية فآذني ﴿ حَافظُواْ عَلَى الصَّلُوَات وَالصَّلاَة الوُسْطى ﴾ (١) فلما بلغتُها آذنتُها فأَمْلَت عَلَيَّ : حافظُوا عَلَى الصَّلُوات والصَّلاة الوُسْطَى وصَلاة العَصْرِ وقُومُوا لله قانتينَ ، ثم قالت عائشة : سمعتُها من رسول الله عَيْ (٢) .

ش - أبو يونس مولى عائشة - رضى الله عنها - . روى عن :

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : (٢٣٨) .

<sup>(</sup>٢) مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب: الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر (٦٢٩) ، الترمذي: كتاب تفسير القرآن ، سورة البقرة (٢٩٨٢) ، النسائي: كتاب الصلاة ، باب: المحافظة على صلاة العصر (٢٣٦/١) .

عائشة . روى عنه : القعقاع بن حكيم . روى له : مسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي (١) .

قوله: « فآذني » بالمد - أي : أعلمني ؛ أمر من آذن يُؤذن إيذانًا ، فاجتمعت نون الكلمة مع نون الوقاية فأدغمت إحداهما في الأخرى .

قوله: « فأمُّلت علي " يُقال : أمل عليه ، وأملى عليه ، وامُلل عليه إذا لقنه ما يكتبه . « (٢) واستدل به بعض الشافعية أن صلاة العصر ليست هي الوسطى ؛ لأن العطف يقتضي المغايرة ؛ لأن قوله : « وصلاة العصر » معطوف على قوله : « على الصلوات » لأنه هكذا هو في الروايات . والجواب عن هذا : أن هذه قراءة شاذة لا يحتج بها ، ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله ؛ لأن ناقلها لم ينقلها على أنها قرآن ، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع .

قلت : يجوز أن يكون العطف فيه كالعطف في قول الشاعر

إلى الملك القَرم وابن الهمام وليث الكَـــتيبة في المُزْدحـم

فقد وُجد العطفُ هاهنا مع اتحاد الشَّخص ، وعطف الصفات بعضها على بعض موجودٌ في كلام العرب كثيرٌ

٣٩٥ - ص - حدثنا محمد بن المثنى: نا محمد بن جَعْفر: ثنا شعبة: حدثني عَمْرو بن أبي حكيم. قال: سمعت الزِّبْرِقَانَ يحدث عن عروة بن الزبير، عن زيد بن ثابت قال: كان رسولُ الله - عليه السلام - يُصلِّي الظهرَبالهَاجِرَة، ولم يكن يُصلِّي صلاةً أشدَّ على أصحاب النبيِّ - عليه السلام - منها، فنزلت ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُواتِ والصَّلاةِ الوُسُطَى ﴾ وقال: « إن قبلَها صلاتين، وبَعْدَها صَلاتين » (٣)

ش – محمد بن جعفر – الهذلي مولاهم البصري ، المعروف بغندر ، وقد ذكر غير مرة ، وكان شعبة بن الحجاج زوج أمّه .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٣٤/ ٧٧١٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح صَحيح مسلم (٥/ ١٣٠ - ١٣١) . (٣) تفرد به أبو داود .

وعَمْرُو بِن أَبِي حَكِيم أَبُو سَعِيد . ويقال : أَبُو سَهُل الواسطي الكردي . ويقال : إِنه مولى لآل الزُّبِير . روى عن : عروة بن الزبير ، وعبد الله بن بُريدة ، والزِّبْرِقان . روى عنه سعيد . وروى عن : داود بن أبي هند ، عنه إن كان محفوظا . روى له : أبو داود (١) . والزِّبْرقان : ابن عَمْرُو بن أميّة الضَّمري . وقيل : الزِّبْرِقان / بن عبد الله بن عمرو بن أميّة . روى [١٩٩١-] عن : عروة بن الزبير ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبيه (٢) ، وعن زَهْرة ، عن زيد بن ثابت . روى عنه : عَمْرُو بن [ أبي ] حكيم ، وابن أبي ذئب ، وجَعْفُر بن ربيعة ، ويَعْقُوب بن عَمرو . روى له : أبو داود ، وابن ماجه (٣) .

وزيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري ، أبو سعيد . وقيل : أبو خارجة ، أخو يزيد بن ثابت لأبيه وأمّه . روي له عن رسول الله - عليه السلام - اثنان وتسعون حديثًا ، اتفقا منها على خمسة أحاديث ، وانفرد البخاري بأربعة ومسلم بحديث . وقد روى عن : أبي بكر ، وعمر ، وعثمان أبوعة ومسلم بحديث . وقد روى عنه : ابن عُمر ، وأنس بن مالك ، وأبو هريرة ، وأبو سعيد الخدري ، ومروان بن الحكم ، وسليمان وعطاء ابنا يَسار ، وابن المسيّب وغيرهم . وكان يكتب الوحي لرسول الله ، وكتب لعمر - أيضا - وكان يستخلفه - إذا صح - وكان معه حين قدم الشام لفتح بيت المقدس ، وهو تولى قسمة غنائم اليرموك ، ومات بالمدينة أربع وخمسين ، وهو ابن خمسين . وقيل : خمس وأربعين ، وقتل أبوه ثابت في وقعة بعاث ، كانت قبل هجرة النبي - عليه السلام - بخمس سنين . روى له الجماعة (٤) .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢١/ ٤٣٤٩) .

 <sup>(</sup>۲) كذا ، وفي تهذيب الكمال أنه روى عن أبيه أو أخيه عبد الله بن عمرو بن أمية، وعن زيد بن ثابت بلا واسطة .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في تهذيب الكمال (٩/ ١٩٥٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة (١/ ٥٥١) ، أسد الغابة (٢/ ٢٧٨) ، الإصابة (١/ ٢٧٨) .

قوله: «بالهاجرة» أي: في الهاجرة؛ وهي اشتداد الحرّ نصف النهار. قوله: «ولم يكن يصلي صلاة أشدَّ» وذلك لكوْنه يُصَلِّي في قوة الحرِّ، ثم أبرد بعد ذلك، وأمر بالإبراد - أيضًا -.

قوله: "إن قبلها "أي: قبل صلاة الوسطى: "صلاتين وبعدها صلاتين" وبهذا يطلق على كل صلاة أنها وسطى ؛ لأن كل صلاة بحسبها وسطى يكون قبلها صلاتان وبعدها صلاتان ؛ ولكن سياق الكلام يكل على أن المراد من الصلاة الوسطى: الظهر ؛ وذلك لأن نزول الآية كان عند استثقالهم صلاة الظهر بالهاجرة ، فبين أن المراد من قوله: «حافظوا عكى الصلوات والصلاة الوسطى »: صلاة الظهر ؛ لأن قبلها صلاتا الصبح والعشاء ، وهما من وجه الليل ، وبعدها: صلاتا العصر والمغرب ، وهما من وجه النهار . وهو قول جماعة من الصحابة - كما ذكرنا - والأصح : أنها صلاة العصر - كما ذكرناه - . والحديث أخرجه البخاري في « التاريخ الكبير » .

٣٩٦ –  $ص - ثنا الحسن بن الربيع : حدثني ابن المبارك ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عن أدرك من العصر ركعة قبل أن تَغْرُبَ الشمسُ فقد أدرك ، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلُع الشمسُ فقد أدرك <math> ^{(1)}$  .

ش - الحسن بن الربيع : ابن سليمان البجلي القَسْري ، وقَسْر من بَجيلة ، أبو علي الكوفي . سمع : حماد بن زيد ، وأبا عوانة ، وعبد الله ابن المبارك ، وجماعة آخرين . روى عنه : أبو زرعة ، وأبو حاتم ،

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب مواقيت الصلاة ، باب: من أدرك من الفجر ركعة (۷۷۹) ، مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة ١٦٥ (٦٠٨) ، الترمذي: كتاب الصلاة ، باب: ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس (١٨٦) ، النسائي: كتاب المواقيت ، باب: من أدرك ركعة من الصلاة (١/٤٥٢) ، ابن ماجه: كتاب الصلاة ، باب: وقت الصلاة في العذر والضرورة (٢٩٤) .

ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، وغيرهم . قال أحمد بن عبد الله : كوفي ثقة ، رجل صالح متعبّد ، مات في رمضان سنة إحدى وعشرين ومائتين (١) .

وابنُ طاوس : عبد الله بن طاوس بن كيْسان ، أبو محمد اليماني الحِمْيري . سمع : أباه ، وعكرمة بن خالد . روى عنه : عمرو بن دينار، وابَن جريج ، ومَعْمر بن راشد ، والثوري ، وابن عيينة ، وغيرهم . مات سنة ثنتين وثلاثين ومائة . روى له الجماعة (٢) .

قوله: « فقد أدرك » أي : أدرك و جوبها ، حتى إذا أدرك الصبي قبل غروب الشمس ، أو أسلم الكافر ، أو أفاق المجنون ، أو طهر ت الحائض يجب عليه صلاة العصر ، ولو كان الوقت الذي أدركه جزءًا يسيراً لا يسع فيه الأداء ، وكذلك هذا الحكم قبل طلوع الشمس . وقال زفر : لا يجب، ما لم يجد وقتا يسع فيه الأداء حقيقة . وعن الشافعي قولان فيما إذا أدرك دون ركعة كتكبيرة مثلا ؛ أحدهما : لا يلزمه ، والآخر : يلزمه ؛ وهو أصحهما ؛ وذلك لأن من أدرك ركعة أو تكبيرة فقد أدرك حرمة الصلاة، فاستوى فيه القليل والكثير .

فإن قلت : قيّد الركعة في الحديث ، فينبغي أن لا يُعتبر أقل من الركعة ، قلت : التقييد بالركعة خرج مخرج الغالب ؛ فإن غالب ما يمكن معرفة إدراكه ركعة ونحوها ، وأما التكبيرة فقد لا يكاد يُحَس (٣) بها .

واعلم أن هذا الحديث دليل صريح في أن من صلّى ركعةً من العَصْر ، ثم خرج الوقت قبل سلامه لا تبطل صلاته ؛ بل يُتمّها ؛ وهذا بالإجماع . وأما في الصبح فكذلك عند الشافعي / ومالك وأحمد إلا عند أبي حنيفة ؛ [١٣٩/١-ب] فإنه قال : تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس فيها . وقالت الشافعية : الحديث حجّة على أبى حنيفة .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٦/ ١٢٣٠) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٥/ ٣٣٤٦).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « يحسن » ، وانظر : شرح صحيح مسلم (٥/ ١٠٥) .

واعلم أن هاهنا بحثا عظيما إذا وقفت عليه عَرَفت ما أسس عليه أبو حنيفة ، وعَرَفت أن الحديث ليس بحجة على أبي حنيفة ، وأن غير هذا الحديث من الأحاديث حجّة عليهم ؛ فنقول : لا شك أن الوقت سبب للصلاة وطرف لها ؛ ولكن لا يمكن أن يكون كل الوقت سببًا ، لأنه لو كان كذلك يلزم تأخير الأداء عن الوقت ، فتعين أن يُجعل بعض الوقت سببا، وهو الجزء الأول لسلامته عن المزاحم . فإن اتصل به الأداء تقررت السببيّة وإلا ينتقل إلى الجزء الثاني والثالث والرابع وما بعده إلى أن يتمكن فيه من عقد التحريمة إلى آخر جزء من أجزاء الوقت ، ثم هذا الجزء إن كان صحيحاً بحيث لم ينسب إلى الشيطان ، ولم يوصف بالكراهة - كما في الفجر - وجب عليه كاملا ، حتى لو اعترض الفساد في الوقت بطلوع الشمس من خلال الفجر فَسَدَ خلافا لهم ؛ لأن ما وجب كاملا لا يتأدى بالناقص كالصوم المنذور المطلق ، أو صوم القضاء لا يتأدي في أيام النحر والتشريق ، وإن كان هذا الجزء ناقصًا بأن صار منسوبا إلى الشيطان كالعصر وقت الاحمرار وجب ناقصًا ؛ لأن نقصان السبب يؤثر في نقصان المُسبّب ، فيتأدى بصفة النقصان ؛ لأنه أدّى كما لزم ، كما إذا نذر صوم النَحر وأداه فيه ، فإذا غربت الشمس في أثناء الصلاة لم تفسد العصر ؛ لأن ما بعد الغروب كامل فيتأدى فيه ؛ لأن ما وجب ناقصًا يتأدى كاملا بالطريق الأولى.

فإن قيل: يلزم أن يفسد العصر إذا شرع فيه من الجزء الصحيح، ومدّها إلى أن غربَتْ، قلنا: لما كان الوقت متسعا جاز له شغل كل الوقت فيعْفَى الفساد الذي يتصل فيه بالبناء ؛ لأن الاحتراز عنه مع الإقبال على الصلاة متعذر.

والجواب عن الحديث: ما ذكره الطحاويّ في « شرح الآثار » أن ورود الحديث كان قبل نَهْيه – عليه السلام – عن الصلاة في الأوقات المكروهة. والحديث: أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، من حديث الأعرج، وغيره، عن أبي هريرة – رضي الله عنه –.

٣٩٧ - ص - ثنا القعنبي ، عن مالك ، عن العلاء بن عبد الرحمن أنه قال : دَخلْنَا على أنس بن مَالك بعد الظهر ، فقام يُصلِّي العَصر ، فلما فَرغ من صلاته ذكرنا تَعجيل الصلاة أو ذكرها فقال : سمعت رسول الله على يقول : "تلك صلاة المنافقين ، تلك صلاة المنافقين ، تبك صلاة المنافقين ، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس ، فكانت بين قرْني الشيطان ، أو على قَرني الشيطان قام (١) فنقر أربعًا ، لا يذكر الله فيها إلا قليلاً » (٢) .

ش - العلاء بن عبد الرحمن الحرقي الجُهني مولاهم ، قد ذكرناه .

قوله: « بعد الظهر » أي : دخلنا على أنسٍ في داره بعد صلاة الظهر ، وكانت داره بجنب المسجد .

قوله: « تلك صلاة المنافقين » إشارة إلى صلاة العَصْر التي تُصلَّى (٣) في اصفرار الشمس ، وتؤخر هذا التأخير بلا عذر ؛ وإنما كرَّرها ثلاث مرات ليكون أبلغ في ذم تأخيره بلاعذر .

قوله: « يجلس » إلى آخره بيان لهيئة هذه الصلاة التي وقع فيها وفي صاحبها الذمُّ .

قوله: « فكانت » أي : الشمس « بين قرني الشيطان » « (٤) اختلفوا فيه على وجوه ؛ فقيل : معناه : مقارنة الشيطان الشمس عند دنوها للغروب على معنى ما روي « أن الشيطان يقارنها إذا طلعت ، فإذا ارتفعت فارقها ، وإذا استوت قارنها ، فإذا زالت فارقها ، فإذا دنت للغروب قارنها ، فإذا غربت فارقها » فحرمت الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة لذلك ، وقيل : قوته ، من قولك : أنا مُقْرِن لهذا الأَمْر أي : مطيق له ، قوي

<sup>(</sup>١) في الأصل : « قال » ، وما أثبتناه من سنن أبي داود .

<sup>(</sup>۲) مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : استحباب التبكير بالعصر (۲) ، مسلم : كتاب الترمذي : كتاب الصلاة ، باب : في تعجيل العصر (۱۲۰) ، النسائى : كتاب المواقيت ، باب : التشديد في تأخير العصر (۲۰٤) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « يصلي » . (٤) انظر : معالم السنن (١١٢/١ - ١١٣) .

عليه؛ وذلك لأن الشيطان إنما يقوى أمرُه في هذه الأوقات ؛ لأنه يُسول لعبدة الشمس أن يسجدوا لها في هذه الأوقات الثلاثة . وقيل : قرنه : حزّبه وأصحابُه الذين يعبدون الشمس ، يُقال : هؤلاء قرن أي : نَشُوٌ جاءوا بعد قرن مضى . وقيل : إن هذا تمثيل وتشبيه ؛ وذلك أن تأخير الصلاة إنما هو من تسويل الشيطان لهم وتَسْويفه وتَزْيينه ذلك في قلوبهم ، الصلاة إنما هو من تسويل الشيطان لهم وتسويفه وتَزْيينه ذلك في قلوبهم ، وأخروها عن أوقاتها بتسويل الشيطان لهم حتى اصفرت الشمس ، صار فأخروها عن أوقاتها بتسويل الشيطان لهم حتى اصفرت الشمس ، صار ذلك منه بمنزلة ما تعالجه ذوات القرون بقرونها ، وتَدْفعه بأرْواقها . وفيه وجه آخر : وهو أن الشيطان يقابل الشمس حين طلوعها ، وينتصب وجه آخر : وهو أن الشيطان يقابل الشمس حين طلوعها ، وينتصب لونها، حتى يكون طلوعها بين قرنيه – وهما جانبا رأسه – فينقلب سجود دونها، حتى يكون طلوعها بين قرنيه – وهما جانبا رأسه – فينقلب سجود الكفار للشمس عبادة له . وقرنا الرأس فَوْدَاهُ وجانباه ، ومنه سمّي ذو القرنيْن ؛ وذلك لأنه ضُرب على جانبي رأسه فلُقّب به والله أعلم (۱) .

قلت : يمكن [ حمل ] الكلام على حقيقته ، ويكون المراد : أنه يُحاذيها بقر نُيه عند غروبها ، وكذا عند طلوعها ؛ لأن الكفار يسجدون لها حينئذ فيقارنَها ليكون الساجدون لها في صورة الساجدين له ، ويُخيّل لنفسه وأعوانه أنما يَسْجدون له ، فيكون له ولشيعته تَسلّط ".

قوله: « فنقر أربعا » أي: أربع ركعات ، ونقر من نقر الديك أو الغراب، وهو كناية عن تخفيفها جدا بحيث لا يمكث فيها إلا قدر وضع الديك أو الغراب منقاره فيما يُريد أكله .

قوله: « لا يذكر الله فيها إلا قليلا » صفة لقوله: « أربعًا » ؛ وذلك لاستعجاله فيها خوفا من غروب الشمس ، لا يقدر أن يأتي بالقراءة كما ينبغي ، ولا بالتسبيحات والأدعية على صفتها ، وانتصاب ش قليلاً » على أنه صفة لمصدر محذوف والتقدير : لا يَذكر الله فيها إلا ذكرا قليلا . وفيه -أيضا - ذم صريح لمن يخفف في الصلاة غاية بحيث أنه يؤدي إلى ترك الواجبات . والحديث : أخرجه مسلم ، والترمذي ، والنسائى .

<sup>(</sup>١) إلى هنا انتهى النقل من معالم السنن .

٣٩٨ - ص - ثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله على قال : « الذي تفوتُه صكاةُ العصر فكأنّما وُترَ أهلَه ومَالَهُ »(١).

ش - « الذي » مبتدأ وخبره : « فكأنما » ، وقد عرف أن المبتدأ إذا تضمن معنى الشرط يدخل في خبره الفاء ، نحو : الذي يأتيني فله درهم ؛ وذلك إنما يكون إذا كان المبتدأ مَوْصولا ، صلته فعل مثل هذا ، أو ظرف نحو ﴿ وَما بِكُم مِّن نَعْمَة فَمِنَ الله ﴾ (٢) أو كان المبتدأ نكرة موصوفة بأحدهما كقولك : كل رجل يأتيني أو في الدار فله درهم ؛ وإنما تدخل الفاء لما فيه من القصد إلى أن الأول سبب للثاني فيكون كالشَّرْط .

قوله: «أهلَه ومالَه» « (٣) منصوبان ، هو الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور على أنه مفعول ثان لـ « وُتر ) ، فأضمر فيه مفعول ما لم يسم فاعله عائدا إلى الذي فاتته الصلاة ، ويجوز أن يكونا منصوبين بنزع المخافض ؛ والمعنى : فكأنما وتر في أهله وماله ، فلما حذف الخافض انتصب ، والمعنى : نقص هو أهلَه ومالَه وسلبهم ، فبقي وترا فردًا بلا أهل ومال ، فليحذر من تفويتها كحذره من ذهاب أهله ، وماله . وأما وجه رفعهما : فعلى مالم يُسم فاعله ، ولا يكون حينئذ في « وُتر » إضمار ، بل يكون مسندا إلى الأهل ، والمال يكون معطوفا عليه ، والمعنى : فكأنما انتُزع منه أهلُه ومالُه . وهذا تفسير مالك بن أنس . وقال أبو عمر بن عبد البر : معناه عند أهل اللغة والفقه : أنه كالذي يُصاب بأهله وماله عليه أصابة يطلب بها وترا ، والوتر : الجناية التي يُطلب ثارها ، فيجتمع عليه غمّان: غم المصيبة ، وغمّ مقاساة طلب الثار . وقال الداودي من المالكية:

<sup>(</sup>۱) البخاري : كتاب مواقيت الصلاة ، باب : إثم من فاتته العصر (٥٥٢) ، مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : التغليظ في تفويت صلاة العصر ٢٠١ (٢٢٦) .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل : (٥٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح صحيح مسلم (٥/ ١٢٥- ١٢٦) .

معناه: يتوجّه عليه من الاسترجاع ما يتوجه على من فقد أهله وماله ، فيتوجه عليه الندم والأسف لتفويته الصلاة . وقيل : مَعناه : فاته من الثواب ما يلحقه من الأسف عليه كما يلحق من ذهب أهله وماله » . والحديث أخرجه البخاري ، ومُسلم .

ص - قال أبو داود : وقال عُبيد الله بن عُمر : أُترَ .

ش - عُبيد الله بن عُمر القواريري أحدُ شيوخ أبي داود ، والبخاري ، ومُسلم . وقال : « أُتر » موضع « وتر » ، « الهمزة » فيه بدل من «الواو»، كما في « أُقَت » أصله : « وُقِّت » ، و « أَحَّد » أصله : « وُحِد»، وأمثاله كثيرة ، وكلاهما مجهول من وتره يَتره وتراً ووترا وترة ، وكذلك : وتره حقه أي : نقصه ، وقوله تعالى : ﴿ لَن يَتركُم وكُم المُعالَكُم ﴾ (١) أي : لن ينتقصكم في أعمالكم ، كما تقول : دخلت البيت وأنت تريد : دخلت في البيت ، وبابه من ضرب يضرب ، وأصل : يَتر : يَوْتر ؛ حذفت الواو لوقوعها بين الياء والكسرة ، ومصدره : فعل يتر : يَوْتر ؛ حذفت الواو لوقوعها بين الياء والكسرة ، ومصدره : فعل الواو تبعاً لَفعل بالكسر ، وفعل بالكسر ، وفعلة / كما ذكرنا وترة أصله : وثر ، حذفت الواو تبعاً لَفعلة ، وعُوضت عنها الهاء في آخرها ، فصار ترة كما في عدة .

ص - واختلف على أيّوب (٢)

ش – أي : اختلف على أيوب السختياني في روايته : هل كان « وُتر » بالواو أو « أُتر » بالهمزة ؟ .

ص - وقال الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي - عليه السلام - قال: « وُتُر » .

ش - أي : قال محمد بن مسلم الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم - ، عن أبيه ، عن النبي - عليه السلام - قال : « وُتِر » بالواو ؛ وأصح الأسانيد : الزهري ، عن سالم ، عن أبيه .

<sup>(</sup>١) سورة محمد : (٣٥) . (٢) في سنن أبي داود : « . . أيوب فيه » .

٣٩٩ - ص - نا محمود بن خالد: نا الوليد قال: قال أبو عَمرو - يعني:
 الأوْزاعي : وذلك أن تَرى ما على الأرضِ من الشمسِ صَفْراء (١).

ش - محمود بن خالد : السلمي الدمشقي .

والوليد : ابن مُسْلم ، أبو العباس الدمشقي .

قوله: «وذلك» إشارة إلى الفوات الذي يَدلُّ عليه قوله: «تفوته». وقد اختلف العلماء في الفوات ؛ «(٢) فقال عبد الرحمن الأوزاعي: أن يؤخرها إلى أن ترى ما على الأرض من الشمس صفراء ؛ والمعنى: إلى أن تَصفر الشمسُ . وقال ابن وهب: هو فيمَنْ لم يُصلها في وقتها المختار. وقال سحنون: هو أن تفوته بغروب الشمس . فقيل: ناسيًا . روي ذلك عن سالم ، وقيل: عامدًا ؛ وهو قول الداودي ، والأظهر: أن هذا فيمَنْ تَفُوته بخروج الوقت عامدًا . ويؤيده: ما رواه البخاريّ في «صحيحه»: «مَنْ ترك صلاة العَصر حبط عملُه» ، وهذا إنما يكون في العامد» .

فإن قيل: ما الحكمة في تخصيصه - عليه السلام - العَصْر بقوله: «الذي تفوته صلاة العَصْرِ » ؟ قلت: يحتملُ وجوها ؛ الأول: أن يكون جوابًا لسائل (٣) سأل عن ذلك ، الثاني: أنه تأكيدٌ وحَض على المنابرة عليها ؛ لأنها تأتي في وقت اشتغال الناس ، والثالثُ : لأنها على الصحيح : الصلاة الوسطى ، وبها تختم الصلوات ، والرابع : أنها مَشْهودة ، والخامس : أنها صلاة لا يُتنقلُ بعدها ، فإذا فاته العصر فاته فضل الوقت .

فإن قلت : الصُّبْح - أيضا - كذلك ، وهي مشهودة - أيضا - قلت : وقد أوْصى بالصَّبْح في الكتاب كما أوصى بها في السُّنَّة ، فافهم . وأما كونها مشهودة : فالكتاب عرّف قدرها كما عرفت السُّنَّة قدر العصر .

<sup>(</sup>١) تفرد به أبو داود . (٢) انظر : شرح صحيح مسلم (١٢٦/٥) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « لسؤال ».

وأما تأويل ما رواه البخاري « من فاته » فوات مضيّع متهاون بفضل وقتها مع قدرته على أدائها ، فحبط عمله في الصلاة خاصة أي : لا يحصل له أجر المصلي في وقتها ، ولا يكون له عمل ترفعه الملائكة . كذا قاله المهلب. وقال غيرُه : تركها جاحداً ، فإذا فعل ذلك فقد كفر وحبط عمله .

قلت : هذا يُقال في سائر الصلوات ، ويقال هذا على وجه التغليظ . ويُقال : معناه : كاد أن يُحْبِط ، ويُقال : يوقف عنه عملهُ مُدة يكون فيها عنزلة المحبط حتى يأتيه من فضل الله ما يدرك به ثواب عمله .

## \* \* \* ٥ - بَابٌ : فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ

أي : هذا باب في بيان وَقْت المغرب .

٤٠٠ - ص - نا داود بن شبيب: نا حماد ، عن ثابت البناني ، عن أنس بن مالك قال: كُنّا نُصلِلِي المغرب مع النبي - عليه السلام - ثم نَرْمي فيرى أحدُناً مَوْضعَ نَبْله (١)

ش – داود بن شبيب : البصري ، وحماد : ابن سلمة .

قوله: «ثم نَرمي » أي: نَرْمي النبْل ؛ والنبلُ: السهامُ العربيّة ، ولا واحد لها من لفظها ، فلا يُقال : نَبْلة ، وإنما يُقال : سهم ونُشَّابَة ؛ والمعنى : أنا نبكر بها في أول وقتها بمجرّد غروب الشمس حتى ننصرف ، ويَرْمي أحدُنا النبل عن قوسه ويُبْصر موقعه لبقاء الضوء . وفي هذا الحديث والأحاديث التي بَعْدها أن المغرب يُعجّل عقيب غروب الشمس ، وهذا مجمع عليه، وقد حُكي عن الشيعة فيه شيء لا التفات إليه ولا أصل له .

فإن قيل : ما تقولُ في الأحاديث التي وردت في تأخير المغرب إلى

<sup>(</sup>۱) البخاري : كتاب مواقيت الصلاة ، باب : وقت المغرب (۵۹۹) ، مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس ۲۱۷–(۱۳۳۷) ، النسائي : كتاب المواقيت ، باب : تعجيل المغرب (۲۸۷) .

قريب سقوط الشفق ؟ قلت : تلك لبيان جواز التأخير ، وهذه لبيان الأوقات التي كان - عليه السلام - يُواظب عليها ، لأجل فضيلتها إلا لعُذْر ، فافهم . وأخرج البخاري ، ومسلم ، وابن ماجه نحوه من حديث / رافع بن خديج ، عن رسول الله - عليه السلام - وأخرج النسائي نحوه [١٤١/١] من رواية رجل من أسلم من أصحاب النبي - عليه السلام - ، عن النبي - عليه السلام - ، عن النبي - عليه السلام - .

ا ٤٠١ - ص - نا عَمْرو بن عليّ ، عن صفوان بن عيسى ، عن يزيد بن أبي عُبيد ، عن سَلَمة بن الأكوع قال : كان النبيّ - عليه السلام - يُصلِّي المغربَ ساعة تَغْربُ الشمسُ إذا غَابَ حاجبُها (١) .

ش - عَمْرو بن علي : الصَّيْرفي الباهلي البصري ، وصفوان بن عيسى : القرشي البصري .

ويزيد بن أبي عُبيد : الأَسْلمي مولى سلمة بن الأكوع . روى عن : سلمة بن الأكوع ، وعمير مولى آبي اللحم . روى عنه : يحيى القطان ، وحفص بن غياث ، وصفوان بن عيسى ، وجماعة آخرون . مات سنة سبع وأربعين ومائة . روى له الجماعة (٢) .

وسلمة بن عَمرو بن الأكوع - واسم الأكوع : سنان بن عبد الله بن قُشَيْر الأسْلمي ، أبو مُسلم أو أبو عامر ، شهد بيعة الرضوان تحت الشجرة، وبايع رسول الله يومئذ ثلاث مرار ؛ في أول الناس وأوسطهم وآخرهم . رُوي له عن رسول الله - عليه السلام - سَبْعةٌ وسَبْعون حديثا؛ اتفقا على ستة عشر ، وانفرد البخاري بخمسة ومسلم بسَبْعة . روى عنه :

<sup>(</sup>۱) البخاري : كتاب مواقيت الصلاة ، باب : وقت المغرب (٥٦١) ، مسلم : كتاب المساجد ، باب : بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس (٦٣٦)، الترمذي : كتاب الصلاة ، باب : ما جاء في وقت المغرب (١٦٤) ، ابن ماجه: كتاب الصلاة، باب : وقت صلاة المغرب (٦٨٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٧٠٢٨/٣٢) .

ابنه: إياس ، ومولاه: يزيد بن أبي عبيد ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، وجماعة آخرون . مات بالمدينة سنة أربع وسَبْعين ، وهو ابن ثمانين سنة ، وكان يسكن الرَّبَدَة ، وكان شجاعا راميًا محسناً خيِّرا . وقيل : إنه شهد غزوة مؤتة . روى له الجماعة (١) .

قوله: « ساعة » نصب على الظرفية ومضاف إلى الجملة .

قوله: «إذا غاب حاجبُها» بدل من قوله: «ساعة تغرب الشمس» ؛ وحاجب الشمس: حرفها الأعلى من قرصها وحواجبها: نواحيها. وقيل: سمّي بذلك لأنه أول ما يَبْدو منها كحاجب الإنسان، وعلى هذا يختص الحاجب بالحرف الأعلى البادي أولا، ولا يسمّى جميع نواحيها حواجب. وأخرجه: البخاري، ومسلم، والترمذي، وابن ماجه بنحوه.

المحاق: نا يَزيد بنُ أبي حبيب ، عن مَرْثد بن عبد الله قال : قَدم (٢) علينا أبو أبوب عبيب ، عن مَرْثد بن عبد الله قال : قدم (٢) علينا أبو أبوب غازيًا وعقبة بنُ عامر يومئذ على مصر ، فأخَّر المغرب ، فقام إليه أبو أبوب فقال له: ما هذه الصّلاة يا عقبة ؟! فقال له : شُغلنا ، قال : أما سمعت رسول الله - عليه السلام - يقول : « لا تَزال (٣) أُمَّتي بخير » أو قال: «على الفطرة ، ما لم يؤخِّرُوا المغرب إلى أن تشتبك النُّجوم أ» (٤) ؟ .

ش – عبيد الله بن عُمر : القواريري ، ويزيد بن زُريع : البصري ، ومحمد بن إسحاق : ابن يَسَار صاحب المغازي . ويزيد بن أبي حبيب – واسم أبي حبيب : سويد المصري .

ومَرثد بن عبد الله - بفتح الميم وسكون الراء وفتح الثاء المثلثة - أبو الخير اليَزني المصْري ، ويَزن بطن من حميْر . روى عن: سعيد بن زيد

 <sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة (۸۷/۲) ،أسد الغابة
 (۲/ ۲۲۳) ، الإصابة (۲۹/۲۲) .

 <sup>(</sup>۲) في سنن أبي داود : « لما قدم » . (٣) في سنن أبي داود : « لا يزال » .

<sup>(</sup>٤) تفرد به أبو داود .

ابن عمرو بن نفيل ، وأبي أيوب الأنصاري ، وعمرو بن العاص ، وابنه : عبد الله بن عَمرو ، وزيد بن ثابت ، وأبي نضرة الغفاري ، وغيرهم . روى عنه : عبد الرحمن بن شمّاسة ، ويزيد بن أبي حبيب ، وجعفر بن ربيعة ، وغيرهم . قال أبو سَعيد بن يونس : كان مفتي أهل مصر في زمانه ، وكان عبد العزيز بن مَرْوان يُحْضِره فيجُلسه للفُتيا . توفي سنة تسعين . روى له الجماعة (١) .

وأبو أيوب : خالد بن زيد الأنصاريّ ، مُضيّف رسول الله . وَعُقْبة بن عامر الجُهني .

قوله: « يومئذ » أي : يوم قدم أبو أيوب مصر ، وكان عقبة والياً على مصر من قِبل معاوية ، سنة أَرْبع وَأربعين .

قوله: «أو قال: على الفطرة » شك من الراوي ؛ وكذا في رواية ابن ماجه ؛ رواها عن عباد بن العوام ، عن عمر بن إبراهيم ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن الأحنف بن قَيْس ، عن العباس بن عبد المطلب قال : قال رسول الله - عليه السلام - : « لا تزال أمّتي على الفطرة مالم يؤخروا المَغْرب حتى تشتبك (٢) النجوم (٣) » . والمراد من الفطرة : السُّنّة ؛ كما في قوله - عليه السلام - : « عشر من الفطرة » .

قوله: «إلى أن تَشتبك النجُوم» أنْ: مَصْدرية ، والتقدير: إلى اشتباك النجوم . قال ابن الأثير (٤): « اشتبكت النجوم أي: ظهرت جميعها واختلط بعضها ببعض لكثرة ما ظهر منها». وجه التمسك بالحديث: أن التأخير لما كان سببًا لزوال الخير كان التعجيل سببًا لاستجلابه . وقال الشيخ زكي الدين: في إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الكلام عليه.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٧/ ٥٨٥) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « يشتبك » .

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه : كتاب الصلاة ، باب : وقت صلاة المغرب (٦٨٩) .

<sup>(</sup>٤) النهاية (٢/ ٤٤١) .

قلتُ : كأنه أشار بهذا إلى ضعف الحديث ؛ ولكن ليْسَ الأمر كما [١٤١/١] زعمه؛ أما أولا : فلأن / محمد بن إسحاق مُوثِق عند الجمهور ، وأما ثانيا : فإن الحاكم رواه في « مُستدركه (١) » وقال : صحيح على شرط مُسلم .

### \* \* \* ٦ - بَابُ : وَقْت عشاء الآخرة

أي : هذا باب في بيان وقت عشاء الآخرة ، وفي بَعْض النسخ : « باب ما جاء في وقت عشاء الآخرة » بالإضافة ، وفي بعضها : « العشاء الآخرة» بالصفة ؛ وبالإضافة أصح .

20 - ص - ثنا مُسدّد: نا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن بَشير بن ثابت ، عن حبيب بن سالم ، عن النعمان بن بَشير قال: « أَنا أَعلمُ الناسِ بوقتِ هذه الصلاة: صلاة العشاء الآخرة ، كان رسولُ الله على يُصَلِّيها لسَّقُوطِ القَمرِ لثالثة » (٢) .

ش - أبو عوانة : الوَضَّاحُ ، وأَبُو بِشْر هو : جَعْفر بن أبي وَحْشية الواسطىُّ .

وبَشَيْر - بفتح الباء - بن ثابت : الأنصاري . روى عن : حبيب ابن سالَم . روى عنه : شعبة وغيره . قال ابن معين : ثقة . روى له : أبو داود ، والترمذي ، والنسائى (٣) .

وحبيب بن سالم: الأنصاري مولى النعمان بن بَشير . روى عن : النعمان . روى عنه : محمد بن المنتشر ، وإبراهيم بن مهاجر ، وأبو بشر

<sup>. (14 · /1) (1)</sup> 

 <sup>(</sup>۲) الترمذي : كتاب الصلاة ، باب : ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة (١٦٥)، النسائي : كتاب المواقيت ، باب : ما يستحب من تأخير العشاء (٢٦٤/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (١٥/٤) .

جَعْفر بن أبي وحشيّة ، وغيرهم . قال أبو حاتم : ثقة . وقال البخاريّ : فيه نظر . روى له : الجماعة إلا البخاريُّ (١) .

والنعمان بن بَشير بن سَعْد بن ثعلبة بن جُلاس - بالجيم المضمومة - أبو عبد الله ، وهو أول مولود ولد في الأنصار بعد قدوم النبي - عليه السلام - ؛ ولد هو وعبد الله بن الزبير عام اثنتين من الهجرة . رُويَ له عن رسول الله مائة حديث وأربعة عشر حديثا . روى عنه ابنه : محمد بن النعمان ، والشعبي ، وحبيب بن سالم مولاه ، وعروة بن الزبير ، وغيرهم ، قتل غيلة ما بين حمص وسلمية في أول سنة أربع وستين . وقال في « الكمال » : قتل بقرية من قرى حمص يقال لها : حرب بنفسا (٢) .

قوله: « صلاة العشاء الآخرة » بدل من قوله: « الصلاة » في قوله: « بوقت هذه الصلاة » .

قوله: «لسُقُوط القمر لثالثة » اللام في الموضعين للتوقيت أي: لوقت سقوط القمر لليُلة ثالثة من الشَّهر ؛ كما في قوله تعالى: ﴿ أَقَم الصَّلاَةَ لَلدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ (٤) أي: لوقت دلوكها ، وسقوط القمر : وقوعه للغروب : ويَغُربُ القمر في الليلة الثالثة من الشهر على مُضيّ ثنتين وعشرين درجة من غروب الشمس . وقال أبو بكر : حدثنا هشيم ، عن أبي بشر ، عن حبيب بن سالم ، عن النعمان بن بشير قال : أنا من أعلم الناس ، أو كأعُلم الناس بوقت صلاة رسول الله العشاء ، كان يُصليها بعد سقوط القمر ليلة الثانية من أول الشهر . انتهى .

ويَغْرِبُ القمرُ في الليلة الثانية من الشهرِ على مُضي ست (٥) عشرة درجة من غروب الشمس....(١). والحديث: أخرجه الترمذي، والنسائيّ.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٥/ ١٠٨٥) .

<sup>(</sup>٢) كذا ، وفي « معجم البلدان » (٢/ ٣٣٦) : « حَرْ بَنَفْسَا » .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة (٣/ ٥٥٠) ، أسد الغابة (٣/ ٣٠٥) ، الإصابة (٣/ ٥٥٩) .

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء : (٧٨) . (٥) في الأصل : « ستة » ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) بياض في الأصل قدر سطرين .

الحكم، عن منصور، عن المحكم، عن العثمان بن أبي شيبة: نا جرير، عن منصور، عن (١) الحكم، عن نافع، عن عبد الله بن عُمر قال: مَكَثْنَا ذاتَ ليلة نَتْظرُ رسولَ الله عن المحكم، عن نافع، فخرج إلينا حين ذَهب ثُلُث الليل، أو بعّده، فلا نَدْري: أشيءٌ شَغَلَهُ أَم غيرُ ذلك؟ فقال حين خرج : « أتنتظرون هذه الصلاة ؟ لولا أن يَثقُل (٢) على أمّتِي لصلّيتُ بهم هذه الساعة » ثم أمرَ المؤذنَ فأقام الصلاة »(٣).

ش – جرير : ابن عبد الحميد ، ومنصور : ابن المعتمر ، والحكم : ابن عُتَّــة .

قوله: « ذات ليلة » قد مرالكلام فيه غير مرة .

قوله: « لصلاة العشاء » أي : لأجل صلاة العشاء .

قوله: « أو بعده » أي : أو بعد الثلث .

قوله: « أشيءٌ شغله » أي : منعه عن الخروج في أول وقتها .

قوله: «هذه الساعة » إشارة إلى الساعة التي تلي الثلث الأول من الليل، وبهذا استدل أصحابنا في فضل التأخير ؛ وهو حجة على مَنْ فضل التقديم ، وذلك لأنه نبّه على تفضيل التأخير بقوله: « لولا أن يَثْقل » وصرّح بأن ترك التأخير إنما هو للمشقة ، وأنه – عليه السلام – خشي أن يُواظب عليه فيفرض عليهم ، أو يتوهموا إيجابه ، فلهذا تركه كما ترك يُواظب عليه فيفرض عليهم ، أو يتوهموا إيجابه ، فلهذا تركه كما ترك [١/١٤٢-] صلاة التراويح / وعلل تركها بخشية افتراضها والعجز عنها . وقال الخطابي وغيره : إنما استحب تأخيرها لتطول مدة انتظار الصلاة ، ومنتظر الصلاة في صلاة . والحديث : أخرجه مسلم ، والنسائي .

عن أبيه]، نا حمرو بن عثمان الحمْصي، [عن أبيه]، نا حَريز، عن راشد بن سَعْد، عن عاصم بن حُمَيْد السَّكُوني، أنه سمع معاذ بن جبل

<sup>(</sup>۱) في الأصل « بن » خطأ . (۲) في سنن أبي داود : « تثقل » . . .

 <sup>(</sup>۳) مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : وقت العشاء وتأخيره ۲۲۰
 (۳۹) ، النسائى : كتاب المواقيت ، باب : آخر وقت العشاء (۲۲۷/۱).

يَقُول : بَقَينَا (1) النبيَّ – عليه السلام – في صَلاة العَتْمة ، فتأخر (1) حتى ظَنَّ الظانُّ أنه ليسَ بخارج والقائلُ منا يقولُ :صَلَّى ، فإنا لكَذلك حتى خَرَج النبيُّ – عليه السلام – فقالُوا له كما قالوا ، فقال (1) : « أَعتمُوا بهذه الصلاة ؛ فإنكم قد فُضِّلتُم بها على سائر الأُمَم ، ولم يُصَلِّهَا (1) أمةٌ قبلكم » (0) .

ش – عَمرو بن عثمان القرشي الحمْصي . وحَريز : ابن عثمان الحِمصي الشامي أبو عون ، وراشد بن سَعْد : المقرائي .

وعاصم بن حُميند السكوني - بفتح السين - الحمصي ، شهد خطبة عمر بالجابية . وروى عن : عُمر . وسمع : معاذ بن جبل ، وعوف بن مالك الأشجعي ، وأزهر بن سَعْد وغيرهم . روى عنه : راشد بن سَعْد، وغيره . وقال الدارقطني : ثقة . روى له : أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه (٦) .

قوله: « بَقَيْنا النبيّ - عليه السلام - » - بفتح القاف - أي : انتظرناه ؛ يقال : بقَيْت الرجل أَبْقيه إذا انتظرته ؛ قال كثير .

فما زلتُ أَبْقي الظُّعْنَ حتى كأنّها أُواقِي سُدًى يَغْتالُهنّ الحوائلُ

قوله: « في صلاة العتمة » أي : صلاة العشاء الآخرة ؛ وإنما قال «العتمة » لأن العرب يُطلقون العشاء على المغرب ، ولو قال في صلاة العشاء رُبما توهم أن المراد المغرب .

قوله: « فإنا لكذلك » اللام المفتوحة فيه للتأكيد أي : فإنا على هذه الحالة حتى خرج علينا النبي - عليه السلام - .

قوله: « أعتموا بهذه الصلاة » أي : أخروا هذه الصلاة – أي : العشاء الآخرة .

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « أبقينا » ، وفي التحفة (٨/ ١١٣١٩) « ارتقبنا » .

<sup>(</sup>۲) في سنن أبي داود : « فأخر » .(۳) في سنن أبي داود : « فقال لهم » .

<sup>(</sup>٤) في سنن أبي داود : « ولم تصلها » . (٥) تفرد به أبو داود .

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (١٣/ ٣٠٠٤) .

قوله: « فإنكم » « الفاء » فيه للتعليل .

قوله: « بها » أي : بصلاة العتمة .

فإن قيل : كيف يكون تفضيلهم بهذه الصلاة على سائر الأمم علة للإعتام ؟ قلت أ : لأن سائر الأمم لم يُعتموا ؛ لأن قوله : « ولم يُصلّها أمة قبلكم » يحتمل معنيين ؛ الأول : أنهم لم يُصلّوا العتمة أصلا ؛ وهو الظاهر ، والثاني : أنهم لم يُعتموا بها وإن كانوا صلّوها ، فيكون تفضيل هذه الأمة على غيرهم ، إما بمعنى أن غيرهم لم يُصلوها أصلا ، أو بمعنى أنهم أعتموا وغيرهم لم يُعتموا ؛ والقرينة تُرجح المعنى الثاني ، وأن تفضيلهم على غيرهم بالإعتام ، وأن الإعتام أفضل من التقديم .

فإن قيل : قد نهى عن إطلاق اسم العتمة على العشاء ، كما في «صحيح مسلم » : « لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء ؛ فإنها في كتاب الله : العشاء ؛ وإنها تعتم بحلاب الإبل » معناه : أن الأعراب يسمونها العتمة ؛ لكونهم يعتمون بحلاب الإبل . أي : يؤخرونه إلى شدّة الظلام ؛ وإنما اسمُها في كتاب الله : العشاء ، في قوله تعالى : ﴿ وَمَن بَعْد صَلاة العشاء ﴾ (١) . فينبغي لكم أن تسموها العشاء . قلت : قد جاء في الأحاديث الصحيحة تمسيتها بالعتمة ؛ كحديث : « لو يَعْلمون ما في الصبح والعتمة لأتوها ولو حَبُوا » وغير ذلك .

وأما النهي : فهو للتنزيه ؛ لا للتحريم ، ويمكن أن يكون استعمالها -أيضا - لمن لا يعرف العشاء ، فيُخاطب بما يعرفه ، أو لأنها أشهر عند العرب من العشاء .

عن المسدّد: نا بشرُ بن المُفضّل: ثنا داود بن أبي هند، عن أبي هند، عن أبي نضْرة، عن أبي سعيد الحدريّ قال: صلّيّنا مع رسول الله صلاة العتمة فلم يخرج عتى مضى نحوٌ من شطر الليلِ فقال: « خُذُوا مقاعدَكُم » فأخذناً مقاعدَناً ، فقال: « إن الناس قد صلُّوا وأُخذُوا مضاجعَهُم، وإنكم لن تَزالُوا

<sup>(</sup>١) سورة النور : (٥٨) .

في صَلاة ما انتظرتُمُ الصلاةَ ، ولولا ضُعْفُ الضَّعيفِ ، وسِقَمُ السَّقيمِ لأخرتُ هَّذه الصلاةَ إلى شَطر الليْل » (١) .

ش - أبو نَضْرة : منذرُ بن مالك العَوَقي - بفتح العين وفتح الواو وبالقاف - العبدي البصري .

قوله: «فلم يخرج » أي: لم يخرج لصلاة العتمة حتى مضى نحو من شطر الليل ؛ يَدُل عليه ما روى ابن ماجه هذا الحديث من رواية داود بن أبي هند ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد ، أن النبي – عليه السلام – صلى المغرب ثم لم يخرج حتى ذهب شَطرُ الليل ، ثم خرج فصلى بهم/ وقال : « لولا الضَّعيفُ والسَّقيمُ لأحبَبْتُ أن أؤخر هذه الصلاة إلى [١٤٢/١-ب] شَطر الليل » .

قوله: « حتى مضى نحو ٌ » أي : مثل « من شطر الليل » أي : نصفه وارتفاعه على أنه فاعل مضى .

قوله: « مقاعدكم » المقاعد: مواضع قعود الناس في دورهم وغُيْرها. والمضاجع: جمع مضجع، وهو موضع النوم.

قوله: « إن الناس قد صلَّوا » المراد منهم: المسلمون الذين لم يحضروا صلاة العتمة في هذه الليلة مع النبي - عليه السلام - ، فلهذا خاطب الحاضرين بقوله: « إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة » أي: مادمتم منتظرين الصلاة .

قوله: « ولولا ضُعف الضعيف وسقم السقيم » أي : لولا الضعف والسقم مَوْجودان بَيْن الناس لأخرتُ هذه الصلاة - أي : صلاة العتمة - إلى نصف الليل كل وَقْت ؛ ولكن تركه لوجود الضعف والسقم ؛ لأن «لولا» لانتفاء الثاني لوجود الأوّل ؛ نحو : لولا زيد لهلك عَمرو ؛ فإن هلاك عَمْرو مُنتف لوجود زَيْد ، وأما « لو » فإنه لانتفاء الثاني لانتفاء الأول؛ نحو : لو جئتني لأكرمتك ؛ فإن الإكرام منتف لانتفاء المجيء .

<sup>(</sup>۱) النسائي : كتاب المواقيت ، باب : آخر وقت العشاء (۲۱۸/۱) ، ابن ماجه : كتاب الصلاة ، باب : وقت صلاة العشاء (٦٩٣) .

فإن قيل : ما الفرق بين الضُعف والسُّقم ، فهل هما واحد ؟ فما كانت الحاجة إلى ذكرهما معًا ؟ قَلت : الضَّعف والضَّعف - بالضم والفتح - خلاف القوة ، وقد ضَعف - بالضم - فهو ضَعيف ، والسُّقم - بالضم - والسُّقم - بالكسر - والسُّقم - بفتحتين : المرضُ ، وكذلك السُّقامُ ، وقد سَقم - بالكسر - فهو سقيمٌ ، فالضعيف أعم من السقيم ؛ يتناول مَن به سَقمٌ ويتناولُ مَن ذهبت قوته كالشيخ الهرم ، ويتناول كل عاجز عن الحضور سواء كان به سقم أولا ؛ وإنما ذكر رسول الله كليهما ليتناول أنواع الجنسين ، ويعم أصنافهما ، فافهم .

وهذا الحديث - أيضا - حجة لأصحابنا على استحباب تأخير العشاء إلى ما قبل نصف الليل ، والحديث الذي تقدم يدل على استحباب التأخير الى الثلث ؛ وكلاهما سواء ؛ لأن قبل النصف في حكم الثلث .

فإن قلت: ينبغي أن تكون سنية التأخير كسنية السواك ؛ حيث قال السلام -: « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرتُ العشاء إلى ثلث الليل » رواه الترمذي ، والنسائي ؛ وذلك لأن الأمر بالسواك وتأخير العشاء كلاهما مُنتفيان لوجود المشقة ، ومع هذا السواك : سُنَة وتأخير العشاء : مُستحب . قلت : لم تثبت سنية السواك بعد هذا إلا بمواظبته - عليه السلام - ولولاها لقلنا باستحبابه - أيضا - ولم توجد المواظبة في تأخير العشاء ، فلم تثبت السُنية ، فبقي مُستحبا . وجواب آخر : أنه قال في السواك : « لأمرتهم » وهو للوجوب؛ ولكن امتنع الوجوب لعارض المشقة ، فيكون سُنة ، وأما في التأخير فقد قال : « لأخرت » وفعله مُطلقا يدل على الاستحباب لا على الوجوب .

## ٧ - بَابٌ : في وَقْتِ الصُّبْحِ

أي : هذا باب في بيان وقت الصبح .

٤٠٧ - ص - ثنا القعنبي ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عَمْرة َ

بنْتِ عبد الرحمن ، عن عائشة - رضي الله عنها - ، أنها قالت : إِنْ كان رسوَلُ الله ﷺ ليُصلِّي الصُّبْحَ فيَنْصرفُ النِّساءُ مُتلفِّعاتٌ بمُرُوطِهِنَّ ما يُعرفْنَ من الغَلَس (١) .

 $\dot{m}$  - " إنْ " مخففة عن مثقلة ، أصله : إنّه كان رسول الله . أي : إن الشأن : كان رسول الله ؛ وذلك لأجل التأكيد ، وكذا اللام في قوله : "ليصلى الصبح " للتأكيد .

قوله: « متلفعات » - بالعين المهملة بعد الفاء - أي : متجللات ، واللفاع : ثوب يجلل به الجسد كله ، كساءً كان أو غيره ، وتلفع بالثوب إذا اشتمل به يعني : تجلل جميع جسده . وروى « مُتلفّفات » - بفائين - والتلفّف قد يجيء بمعنى التلفع . والمروط : جمع مر ط - بكسر الميم - ، وهو كساء من صوف أو خز أو كتان ، وقد مر مرة .

قوله: « ما يُعْرفن من الغلس » يَعْني : ما يُعرفن أنساءٌ هُن أم رجالٌ ؟ قاله الداودي . وقيل : ما يُعْرفُ أعيانهن . وقال الشيخ محيي الدين (٢): « وهذا ضعيف ؛ لأن المتلفعة في النهار - أيضا - لا تعرف عينها ؛ فلا يبقى في الكلام فائدة » .

قلت : هذا ليس بضعيف ؛ لأنه ليس المراد من قوله : « ما يُعْرف / أعيانهن » ما يُشَخّصن حقيقة التشخيص ؛ بَلْ معناه : ما يُعْرفن أرجال أو ١٤٣/١-أ] صبيان أو نساء أو بنات ٌ ؟ فهو - أيضا - قريب من قول الداودي ، فافهم .

و « الغلس » - بفتحتَيْن - بقاء ظلام الليل واختلاطه بضياء الصباح ،

<sup>(</sup>۱) البخاري : كتاب مواقيت الصلاة ، باب : وقت الفجر (٥٧٨) ، مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب: وقت العشاء وتأخيرها (٦٤٥) ، الترمذي : كتاب كتاب الصلاة ، باب : في التغليس في الفجر (١٥٣) ، النسائي : كتاب المواقيت ، باب : التغليس في الحضر (١/٢٧١) ، ابن ماجه : كتاب الصلاة ، باب : وقت صلاة الفجر (٦٦٩) .

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم (٥/ ١٤٤ - ١٤٥) .

و «الغَبَس » قريب منه ؛ إلا أنه دونه . وفيه حجة لمن رأى التغليس بالفجر ؛ وهو قول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق بن راهويه . والحديث: أخرجه البخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وأخرجه ابن ماجه ، وغيره من حديث عروة ، عن عائشة - رضى الله عنها - .

عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان ، عن محمود بن لبيد ، عن رافع بن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان ، عن محمود بن لبيد ، عن رافع بن خديج قال : قال رسول الله – عليه السلام – : « أَصْبِحُوا بِالصَّبْحِ ؛ فإنه أعظَمُ للأُجُورِكُم » أَوْ « أَعْظَمُ للأَجْرِ » (١) .

ش - إسحاق بن إسماعيل : الطالقاني ، وسفيان : الثوري ، ومحمد ابن عجلان .

وعاصم بن عُمر بن قتادة بن النعمان : ابن زيد بن عامر بن سواد بن كعب ، وهو ظَفَر بن الخزرج بن عمرو ، وهو النَّبيت (٢) بن مالك بن أوْس الظَّفَري الأَوْسي الأَنْصاري أبو عُمر ، ويقال : أبو عَمرو المدني . سمع : جابر بن عبد الله ، وأنس بن مالك ، ومحمود بن لبيد . وسمع : أباه ، وغيرهم . روى عنه : ابنه : الفضل بن عاصم ، ومحمد بن عجلان ، ومحمد بن إسحاق ، وغيرهم . قال ابن معين ، وأبو زرعة : عجلان ، ومحمد بن إسحاق ، وغيرهم . قال ابن معين ، وأبو زرعة : ثقة . توفي بالمدينة سنة تسع وعشرين ومائة . روى له الجماعة (٣) .

ومحمود بن لبيد: ابن عقبة بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأشهلي الأنصاري، يكنى أبا نعيم، ولد في حياة رسول الله،

<sup>(</sup>۱) الترمذي : كتاب الصلاة ، باب : ما جاءفي الإسفار بالفجر (١٥٤) ، النسائي: كتاب المواقيت ، باب : الإسفار (٢/ ٢٧٥) ، ابن ماجه : كتاب الصلاة ، باب : وقت صلاة الفجر (٦٧٢) .

 <sup>(</sup>۲) في الأصل : « عمرو بن النبيت » وما أثبتناه من « تهذيب الكمال » وعلق محققه في الحاشية بقوله : « جاء في حواشي النسخ من تعقبات المصنف على صاحب « الكمال » قوله : « كان فيه : ابن عمرو بن النبيت » وهو خطأ » .
 (۳) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۱۳/ ۲۰۲) .

ولم تصح له رواية ولا سماع من النبي – عليه السلام – ، وقد روى عن النبي أحاديث . وتوفي بالمدينة سنة ست وتسعين . قال ابن سعد : وكان ثقة قليل الحديث . وقال الواقدي : مات محمود بن لبيد ، وهو ابن تسع وتسعين . روى له : أبو داود ، والنسائى  $\binom{(1)}{2}$ .

ورافع بن خديج: ابن رافع بن عدي بن يزيد بن جُسم بن حارثة بن الحارث بن الحزرج بن عمرو بن مالك بن أوْس الأنصاري الحارثي، أبو عبد الله . ويقال: أبو رافع ، شهد أحدا والخندق . رُوي له عن رسول الله ثمانية وسبعون حديثًا ؛ اتفقا على خمسة أحاديث ، وانفرد مسلم بثلاثة . روى عنه : عبد الله بن عُمر بن الخطاب ، والسائب بن يزيد، وحنظلة بن قيس ، وغيرهم . مات بالمدينة سنة أربع وسبعين وهو ابن ست وثمانين سنة . روى له الجماعة (٢) .

قوله: « أَصْبِحُوا بِالصَّبْحِ » أي : نوِّرُوا به . وبه استدل أصحابنا على أن الإسفار بالفجر أفضل ، وبه قال سفيان الثوري وغيرُه .

واعلم أن الإسفار  $((^{(7)})^{\circ})$  رُوي من حديث رافع بن خديج ، ومن حديث محمود بن لبيد ، ومن حديث بلال ، ومن حديث أنس ، ومن حديث قتادة بن النعمان ، ومن حديث ابن مسعود ، ومن حديث أبي هريرة ، ومن حديث حواء الأنصارية .

أما حديث رافع بن خديج : فرواه أصحاب السنن الأربعة من حديث عاصم بن عمر ، عن محمود بن لبيد ، عن رافع بن خديج قال : قال رسول الله : « أسفروا بالفجر ؛ فإنه أعظم للأجر » ؛ الترمذي ، عن محمد بن إسحاق ، عن عاصم بن عُمر ، والباقون : عن محمد بن

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢٧/ ٥٨٢٠) .

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة (١/ ٤٩٥) ، أسد الغابة
 (۲) الإصابة (١/ ٤٩٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر : نصب الراية (١/ ٢٣٥ : ٢٣٧) .

عجلان ، عن عاصم به ؛ قال الترمذي : حديث حسن صحيح ؛ ولفظ أبي داود : « أصبحوا بالصبع » وفي رواية : « أصبحوا بالفجر » ، قال ابن القطان في « كتابه » : طريقه طريق صحيح . وعاصم بن عمر : وثقه النسائي ، وابن معين ، وأبو زرعة وغيرهم ، ولا أعرف أحدا ذكره في الضعفاء ولا ضعقه . ورواه ابن حبان في « صحيحه » في النوع الخامس والأربعين من القسم الأول ؛ وفي لفظ له : « أسفروا بصلاة الصبح ؛ فإنه أعظم للأجر » وفي لفظ له : « فكلما أصبحتم بالصبع ؛ فإنه أعظم للأجوركم » ، وفي لفظ للطبراني : « فكلما أسفرتم بالفجر ؛ فإنه أعظم للأجوركم » ، وفي لفظ للطبراني : « فكلما أسفرتم بالفجر ؛ فإنه أعظم للأجو

وأما حديث محمود بن لبيد: فرواه أحمد في « مسنده »: حدثنا إسحاق بن عيسى: ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن محمود بن لبيد ، عن النبي - عليه السلام - بنحوه ؛ لم يذكر فيه رافع ابن خديج ، ومحمود بن لبيد صحابي مشهور - كما ذكرنا - فيحتمل أنه سمعه من رافع أولا فرواه عنه ، ثم سمعه من النبي - عليه السلام - فرواه عنه ؛ إلا أن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيه ضعف .

وأما حديث بلال : فرواه البزار في « مسنده » / : حدثنا محمد بن عبد الرحيم : ثنا شبابة بن سوار : ثنا أيوب بن سيّار ، عن ابن المنكدر عن جابر ، عن أبي بكر ، عن بلال ، عن النبي - عليه السلام - بنحوه . قال البزار : وأيّوب بن سيّار ليس بالقوي ، وفيه ضَعْف .

وأما حديث أنس: فرواه البزار- أيضا -: حدثنا محمد بن يحيى بن عبد الكريم الأزدي: ثنا خالد بن مخلد: ثنا يزيد بن عبد الملك، عن زيد بن أسلم، عن أنس بن مالك مرفوعا نحوه ؛ ولفظه: « أسفروا بصلاة الفجر ؛ فإنه أعظم للأجر ».

وأما حديث قتادة بن النعمان : فرواه الطبراني في « معجمه » والبزار في « مسنده » من حديث فليح بن سليمان : ثنا عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا نحوه .

وأما حديث ابن مسعود: فرواه الطبراني في « معجمه »: حدثنا أحمد ابن أبي يحيى الحضرمي: ثنا أحمد بن سهل بن عبد الرحمن الواسطي: ثنا المعلى بن عبد الرحمن: ثنا سفيان الثوري وشعبة ، عن زبيد ، عن مرة ، عن عبد الله بن مسعود مرفوعا نحوه .

وأما حديث أبي هريرة : فرواه ابن حبان في كتاب « الضعفاء » من حديث سعيد بن أوس أبي زيد الأنصاري ، عن ابن عون ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة مرفوعا نحوه .

وأما حديث حواء: فرواه الطبراني في « معجمه »: حدثنا أحمد بن محمد الجُمحي: ثنا إسحاق بن إبراهيم الحُنيْني: ثنا هشام بن سعَد ، عن زيد بن أسلم ، عن ابن بُجيْد الحارثي ، عن جدته الأنصاريّة -وكانت من المبايعات - قالت: سمعت رسول الله يقول : « أسفروا بالفجر ؛ فإنه أعظم للأَجْر ». قال في « الإمام »: وإسحاق الحُنيني - بضم الحاء بعدها نون ثم ياء آخر الحروف ، ثم نون - . قال البخاريّ : في حديثه نظر . وذكر له ابن عديّ أحاديث ، ثم قال : وهو مع ضعَفه يكتب حديثه . وابن بُجيْد - بضم الباء الموحدة وفتح الجيم بعدها [ ياء ] آخر الحروف ساكنة - ذكره ابن حبان في « الثقات » . وجدّته : حواء بنت زيد ابن السكن ، أخت أسماء بنت زيد بن السكن .

وفيه آثار - أيضا - أخرج الطحاوي (١) ، عن داود بن يزيد الأودي ، عن أبيه قال : كان علي بن أبي طالب يصلي بنا الفجر ونحن نتراءى الشمس ، مخافة أن تكون قد طلعت . انتهى . وعن أبي إسحاق ، عن عبد الرحمن بن يزيد قال : كنا نصلي مع ابن مَسْعود فكان يُسْفِر بصلاة الصُّبح . رواه ابن أبي شيبة في « مصنفه » (٢) . وروى - أيضاً - عن أبي أسامة ، عن أبي روق ، عن زياد بن المقطع . قال : رأيت الحسين بن

<sup>(</sup>١) شرح الآثار (١٠٦/١) .

<sup>(</sup>٢) (١/ ٣٢١) وإلى هنا انتهى النقل من نصب الراية .

علي أسفر بالفجر جدا . وروى عن ابن فضيل، عن رضي بن أبي عقيل، عن أبيه قال : كان ربيع بن حنين يقول له - وكان مؤدبه - : يا أبا عقيل ! نَوِّرْ نَوِرْ . وروى عن وكيع، عن عثمان بن أبي هند أن عمر بن عبد العزيز كان يُسفر بالفجر . وعن وكيع - أيضا - ، عن سفيان ، عن الأعمش قال : كان أصحاب عبد الله يسفرون بالفجر . وعن وكيع - أيضا - ، عن سفيان ، عن عبيد المكتب ، عن إبراهيم أنه كان يُنور بالفجر . وعنه - أيضا - أيضا - ، عن سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم قال : ما اجتمع أصحاب محمد - عليه السلام - على شيء ما أجمعوا على التنوير بالفجر . وفي الباب أحاديث وآثار كثيرة غير ما ذكرنا .

فإن قبل: قد تأول الإسفار في هذه الأحاديث بظهور الفجر ، وقد قال الترمذي : وقال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق : معنى الإسفار آن يُصبح الفجر ولا يُشك فيه ، ولم يَروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة . قلت : هذا التأويل غير صحيح ؛ فإن الغلس الذي يقولون به هو اختلاط ظلام الليل بنور النهار – كما ذكره أهل اللغة – وقبل ظهور الفجر لا تصح صلاة الفجر ، فثبت أن المراد بالإسفار إنما هو التنوير ؛ وهو التأخير عن الغلس وزوال الظلمة ، وأيضا – فقوله : « أعظم للأجْر » يقتضي حصول الأجْر في الصلاة بالغلس ، فلو كان الإسفار هو وضوح الفجر وظهوره ، الأجْر في وقت الغلس أجر " لخروجه عن الوقت ، وأيضا – يبطل تأويلهم ذلك « (١) ما رواه ابن أبي شيبة ، وإسحاق بن راهويه ، وأبو داود الطيالسي في « مسانيدهم » والطبراني في « معجمه » ، قال الطيالسي : الطيالسي نا إبراهيم المدني ، وقال / الباقون : حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين: ثنا إسماعيل بن إبراهيم المدني: ثنا هرير بن عبد الرحمن ابن رافع بن خديج يقول : قال (٢)

رسول الله ﷺ لبلال : « يا بلال ! نور صلاة الصبح حتى يُبصر

<sup>(</sup>١) انظر: نصب الراية (١/ ٢٣٨ - ٢٣٩) . (٢) مكررة في الأصل .

القوم مَواقع نَبْلهم من الإِسْفَار ». ورواه ابن أبي حاتم في « علله » (۱) فقال : حدثنا هارون بن مَعْروف وغيره ، عن أبي إسماعيل المؤدب إبراهيم ابن سليمان ، عن هُرير ، به . قال : ورواه أبو نعيم ، عن إسماعيل بن إبراهيم بن مجمع ، عن (7) هُرير ، به . ورواه ابن عدي – أيضا – في «الكامل » عن أبي إسماعيل المؤدب وأسند عن ابن معين أنه قال : أبو إسماعيل المؤدب ضعيف . قال ابن عدي : ولم أجد في تضعيفه غير هذا ، وله أحاديث غرائب حسان تدل (7) على أنه من أهل الصدق وهو ممن يُكتب حديثه .

وحديث آخر يُبطل تأويلَهم . رواه الإمام أبو محمد القاسم بن ثابت السرقسطي في كتاب « غريب الحديث » : حدثنا موسى بن هارون : ثنا محمد بن عبد الأعلى : ثنا المعتمر : سمعت بيانا أبا سعيد قال : سمعت أنسًا يقول : كان رسولُ الله يُصلي الصبح حين يفسح البَصر ، انتهى . قال : يُقال : فسح البصر ، وانفسح إذا رأى الشيء عن بعد ، يعني به إسفار الصبح » (٤) .

فإن قيل: قد قيل: إن الأمر بالإسفار إنما جاء في الليالي المُقْمرة ؛ لأن الصبح لا يتبين فيها جدا ، فأمرهم بزيادة التَبْيين استظهار باليقين في الصلاة. قلت: هذا تخصيص بلا مُخصّص ، وهذا باطل ، ويرده الصلاة. قلت : هذا تخصيص بلا مُخصّص ، وهذا باطل ، ويرده اليضا ما أخرجه ابن أبي شيبة (٥) ، عن إبراهيم النخعي : « ما اجتمع أصحاب محمد » الحديث ؛ وقد ذكرناه . وكذلك أخرجه الطحاوي في «شرح الآثار » (٥) بسند صحيح ، ثم قال : « ولا يصح أن يجتمعوا على خلاف ما كان رسول الله عليه » ، على أن الطحاوي قد زعم أن خلاف ما كان رسول الله عليه » ، على أن الطحاوي قد زعم أن حديث الإسفار ناسخ لحديث التغليس ، وأن حديث التغليس ليس فيه دليل على الأفضل بخلاف حديث رافع ، وأنهم كانوا يدخلون مغلسين ويخرجون مُسفرين .

<sup>(</sup>١) (١٤٣/١) . (٢) مكررة في الأصل .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « يدل » . (٤) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية .

<sup>(</sup>٥) (١/٩/١) ، وانظره : نصب الراية (١/ ٢٣٩) وكذلك ما بعده .

فإن قيل : قال الحازمي في كتابه « الناسخ والمنسوخ » : حديث التغليس ثابت وإنه – عليه السلام – داوم عليه إلى أن فارق الدنيا ، ولم يكن –عليه السلام – يُداوم إلا على ما هو الأفضل ، ثم روى حديث ابن مسعود أنه – عليه السلام – صلى الصبح بغلس ، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ، ثم كانت صلاته بعد ذلك بالغلس حتى مات – عليه السلام – لم يعد إلى أن يُسفر . رواه أبو داود ، وابن حبان في « صحيحه » – كلاهما – من حديث أسامة بن زيد الليثي .

قلتُ : يَردُّ هذا : ما أخرجه البخاريّ ، ومسلم ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن ابن مسعود قال : ما رأيتُ رسول الله - عليه السلام - صلى صلاةً لغير وقتها إلا بجَمْع ، فإنه يَجمعُ بين المغرب والعشاء بَجمْع ، وصلى صلاةً الصبع من الغد قبل وقتها . انتهى ، قالت العلماء : يعني : وقتها المُعتاد في كل يوم ، لا أنه صلاها قبل الفجر ، وإنما غلس بها جدا، ويوضحه رواية البخاري : « والفجر حين نزع » ؛ وهذا دليل على أنه استدلّ السلام - كان يُسفر بالفجر دائمًا ، وقلما صلاها بغلس . وبه استدلّ الشيخ في « الإمام » لأصحابنا ؛ على أن أسامة بن زيد قد تُكلم فيه ؛ فقال أحمد : ليس بشيء ، وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به ، وقال النسائي ، والدارقطني : ليس بالقوي . فثبت بهذا أن زعم الطحاوي صحيح ، وأن ردَّ الحازمي كلام الطحاوي مَرْدودٌ والحق أحق أن يتبع ؛ وهذه التأويلاتُ البعيدة والدوران البعيدُ كلها من آثار التعصب من المتأخرين .

## \* \* \* ٨ - بَابٌ في المحافَظة على الوَقْت (١)

أي : هذا باب في بيان المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها . ١٠٩ - ص - ثنا عَمْرو بن عَون : ثنا خالد ، عن داود بن أبي هند ، عن أبي حرب بن أبني الأسود ، عن عبد الله بن فضالة ، عن أبيه قال : علَّمني

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « . . على وقت الصلوات » .

رسولُ الله على الحكان فيما علَّمني: « وحَافظ على الصلَوات الخَمْسِ ». قال: قلتُ : إنَ هذه ساعات لي فيها أَشْغالٌ ، فَأَمُرْنِي (١) بأمر جَامع إذا أنا فعلته أَجزاً عنِي ، فقال : « حَافظ علَى / العَصْرين » - وما كانت من لُغَتنا - فقلتُ: [١/٤٤١-ب] وما العَصْران ؟ قال : « صَلاةٌ قبل طُلوع الشمس ، وصلاةٌ قبل غُروبها» (٢).

ش - عَمْرو بن عون : الواسطي البزاز ، وخالد : ابن عبد الله الواسطي ، وأبو حرب بن أبي الأسود ظالم بن عمرو الدِّيلي .

وعبد الله بن فضالة الليثي . روى عن : أبيه . روى عنه : أبو حَرْب وغيرُه . روى له : أبو داود <sup>(٣)</sup> .

وفضالة الليثي الصحابي ، اختلف في اسم أبيه . فقيل : فضالة بن عبد الله . وقيل : ابن وهب بن بجرة بن يحيى بن مالك الأكبر الليثي . وقال بعضهم : الزهراني ، يُعدُّ في أهل البصرة . حديثه عن النبي – عليه السلام – هذا الذي رواه أبو داود . روى عنه : ابنه : عبد الله . روى له : أبو داود (٤) .

قوله: « إن هذه ساعات » أشار بها إلى أوقات الصلوات الخَمْس .

قوله: « فأمرني بأمر جامع » أي : جامع الأشياء كثيرة من الخيرات .

قوله: «إذا أنا فعلته أَجْزاً عني » أي : إذا فعلت ذلك الأمر الجامع أجزأ عني ، أي : كفى عني ، يُقال : أجْزاني الشيء أي : كفاني ، ثم فسر ذلك الأمر بقوله : فقال : «حافظ على العصرين » أي : واظب عليهما وأدهما في وتنيهما مع الجماعة . وحاصل كلام فضالة ومعناه : أني إذا واظبت على العصرين كل واحد في وقته المستحب مع الأداء بالجماعة أجْزأ عني فيما يقع عني من التقصير في غير الصلاة من طاعة الله تعالى من أبواب الفضائل والقربات ، ويحتمل أن يكون المعنى : أجزأ عنى إذا

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « فمرني » .(٢) تفرد به أبو داود .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (١٥/ ٣٤٨٢) .

 <sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة (٣/ ١٩٨) ، أسد الغابة
 (٢٠٤/٤) ، الإصابة (٢٠٨/٣) .

قصرت في غير العصرين من الصلوات الخمس بأن أؤديها بغير الجماعة أو في وقتها المكروه بسبب الاشتغال بالأعمال ؛ فإن التقصير الذي يُوجد في ذلك بهذه الحيثية رُبما يُجبر ويُجزئ عني بمُواظبتي على العَصرين في أوقاتهما المستحبة مع الجماعة ؛ وليس المعنى : أنه يجزئ عنه إقامتهما عن غيرهما ؛ فإن ذلك لا يجزئ إلا عنهما ؛ لا عن غيرهما ؛ وكذا كل صلاة تؤدى لا تُجزئ إلا عن الصلاة بعينها؛ لا عن غيرها، فافهم .

وإنما خص - عليه السلام - هذين الوقتين ؛ لكثرة وقوع التواني والكسل فيهما ؛ أما الصبح فلأنه عقيب النوم ، والقيام من الفراش ، والاشتغال بالماء البارد ، ولا سيما في أيام الشتاء ، وأما العصر فلأنه في وقت اشتغال الناس بالبَيْع والشراء ، والاشتغال بالأعمال ، ولا يقوى أعمال الناس وبَيْعُهم وشراؤهم وسائر معاملاتهم إلا في آخر النهار .

قوله: « وما كانت من لغتنا » أي : لُغة إطلاق العَصْرين على الصَّبْح والعَصْر ما كانت من لغتنا ، فلذلك قال: « فقلت : وما العَصْران » ؟ فأجاب - عليه السلام - بقوله : « صلاةٌ » أي : أحدهما : صلاةٌ قبل طلوع الشمس ، وهي صلاة الصبح ، والأخرى : صلاة قبل غروب الشمس ، وهي صلاة العصر ، والعرب قد تحمل أحد الاسمين على الآخر ، فتجمع بينهما في التسمية طلبا للتخفيف كقولهم : « سنة العُمرين » لأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - والأسودين : للتمر والماء، والأصل في العَصْرين عند العرب : الليل والنهار . قال حُميد بن ثور .

ولن يَلْبث العصران يومٌ وليلةٌ إذا طلبا أن يُدركا ما تيمما

ويُشبه أن يكون إنما قيل لهاتين الصلاتين : العَصْران ؛ لأنهما يقعان في طرفي العَصْرين ؛ وهما الليل والنهار ، ويكون هذا من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال . وفي بعض النسخ هذا الحديث مؤخر عن الحديث الذي يليه، وكذا في نسخة « مختصر السنن » لزكيّ الدين .

١٠٠ – ص - ثناً محمد بن حرب الواسطى : ثنا يزيد بن هارون : أنا

محمد بن مُطرِّف ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يَسار ، عن عبد الله الصُّنَابِحي قال : زعمَ أبو محمد أن الوترَ واجبٌ فقال عبادة بنُ الصامت : كَذَبَ أبو محمد ، أشهد أني سمّعت رسولَ الله - عليه السلام - يقول أن «خمس صَلَوات افترضَهُنَ الله عز وجل ، مَنْ أَحْسَنَ وضُوءَهُن وصَلاَّهن لوَقتهن ، وأَتَمَّ رُكُوعَهن وخُشُوعَهن ، كان له على الله عَهدٌ أن يَغْفر له ، ومَنْ لم يَفْعل فليس له على الله عهدٌ ، إن شاء غَفر له ، وإن شاء عذّبه أس (١) .

ش – محمد بن حَرْب : النشائي الواسطي . روى عن : إسماعيل بن علية ، ومحمد بن ربيعة ، ويزيد بن هارون وغيرهم . روى عنه : البخاري، ومسلم ، وأبو داود ، وأبو زرعة / وأبو حاتم . وقال : [١٥٥/١-أ] صدوق، وغيرهم . قال سليمان بن أحمد الطبراني : كان ثقة ، مات سنة خمس وخمسين ومائتين (٢) .

ويزيد بن هارون : أبو خالد الواسطي . ومحمد بن مطرف - ويقال : ابن طريف - الليثي المدني . وزيد بن أسلم : أبو أسامة القرشي المدني مولى عمر بن الخطاب . وعطاء بن يَسار : مَوْلَى ميمونة زوج النبي -عليه السلام - .

وعبد الله الصنّنابحي . ويقال : عبد الرحمن بن عُسيْلة بن علي بن عَسّال ، أبو عبد الله الصنّابحي المرادي ؛ وهو منسوب إلى صنّابح بن زاهر ، بطن من مراد ، رحل إلى النبي – عليه السلام – فقبض النبي – عليه السلام – وهو في الطريق وهو بالجحفة قبل أن يصل بخمس أو ست شم نزل بالشام . وسمع : أبا بكر الصديق ، وعبادة بن الصامت ، وبلال بن رباح ، ومعاذ بن جبل ، وشداد بن أوس ، وعائشة أم المؤمنين . روى عنه :

<sup>(</sup>١) النسائي : كتاب الصلاة ، باب : المحافظة على الصلوات الخمس (١/ ٢٣٠) ، ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة والسُنَّة فيها ، باب : ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها (١٤٠١) .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٥/ ٥١٣٧) .

عبد الله بن محيريز ، وعطاء بن يَسار ، وربيعة بن يزيد الدمشقي ، وغيرهم . قال ابن سَعْد : كان ثقة قليل الحديث . روى له الجماعة (١) . وأبو محمد : اسمه : مَسْعود البَدْري الأنصاري ، وله صُحبة .

وعبادة بن الصامت: ابن قيس بن أصرم بن فهر بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصاري الخزرجي أبو الوليد ، أحد النقباء ليلة العقبة ، شهد العقبة الأولى والثانية ، وشهد بدرا وأحدا ، وبيعة الرضوان والمشاهد كلها . رُوِي له عن رسول الله مائة وأحد وثمانون حديثا، اتفقا منها على ستة أحاديث ، وانفرد البخاري بحديثين ، ومسلم بآخرين . روى عنه : أنس بن مالك ، وجابر بن عبد الله ، وشرحبيل بن حسنة ، وغيرهم . قال الأوزاعي : أول من ولي قضاء فلسطين : عبادة بن الصامت ، مات بالشام سنة أربع وثلاثين وهو ابن اثنتين وسبعين سنة . ويقال : قبره ببيت المقدس . ويقال : مات بالره ملة . روى له الجماعة (٢).

قوله: « زعم أبو محمد » زعم يجيء بمعنى « قال » وبمعنى « ظن " .

قوله: «كذب أبو محمد » يُريد أخطأ أبو محمد ، ولم يُرد به تعمّد الكذب الذي هو ضد الصدق ؛ لأن الكذب إنما يجري في الأخبار ، وأبو محمد هذا إنما أفتى فتيا ، ورأى رأيًا ، فأخطأ فيما أفتى به ، وهو رجل من الأنصار له صحبة ، والكذب عليه في الإخبار غير جائز ، والعرب تضع الكذب في مَوْضع الخطإ فتقول : كذب سمعي ، وكذب بصري أي: زل ولم يدرك ما رأى وما سمع ؛ ومن هذا : قوله - عليه السلام - للرجل الذي وصف له العسل: «صدق الله وكذب بطن أخيك».

وبهذا استدل الشافعية على أن الوتر ليس بواجب . والاستدلال به ضعيف ؛ لأن عبادة إنما أنكر أن يكون الوتر كفرض الصلوات الخمس دون

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١٦/ ٣٦٧٩).

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في الاستيعاب بهامش الإصابة (۲/ ٤٤٩) ، أسد الغابة (۳/ ۱٦٠)، الإصابة (۲/ ۲٦٨) .

أن يكون واجبًا ؛ ولذلك استشهد بالصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة .

قوله: « مَنْ أحسن وضوءهن » إحسان الوضوء : إسباغه وإكماله .

قوله: « وصلاهن لوقتهن » أى: في وقتهن ؛ « اللام » تجيء بمعنى « في » كما في قوله تعالى: ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقَسْطَ لَيَوْمِ الْقِيامَة ﴾ (١)، ﴿ لا يُجَلِّيهَا لوَقْتُهَا إِلاَّ هُو ﴾ (٢) قيل: ومنه ﴿ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لَحَيَاتِي ﴾ (٣) أي : في حياتي . ويجوز أن تكون بمعنى « عنْد » كقولهم : كتبته لخمس خلون .

قوله: « وأتم ركوعهن » وإتمام الركوع: أن يطمئن فيه ويأتي بتسبيحه ، ولم يذكر السجود اكتفاء ، أي : وسجودهن ، كما في قوله تعالى : ﴿ سَرَابِيلَ تَقْيِكُمُ الْحَرَ ﴾ (٤) أي : والبَرْد .

قوله: « وخشوعهن » الخشوع : الخَشْية ؛ والخشوع يكون في الصَّوْت والبَصر كالخضوع في البدن ؛ وإتمام الخشوع : أن تخافت في الأدعية وفي القراءة فيما يخافت فيه ، وأن يكون بصره في موضع سجوده في القيام ، ولا يلتفت عينا وشمالا ، وفي ركوعه إلى أصابع رجليه ، وفي سجوده لطرف أنفه ، وفي قعوده : إلى حجره .

قوله: «كان له على الله عَهْدٌ » أي : يَمينٌ ؛ وليس هذا على الله بطريق الوجوب ؛ لأن العبد لا يجب له على الله شيء ، وإنما يذكر  $^{(0)}$  مثل هذا بعنى أنه متحقق لا محالة ، أو يذكر على جهة المقابلة . وبنحوه روى النسائي ، وابن ماجه ، وابن حبان في « صحيحه » .

١١٥ - ص - ثنا محمد بن عبد الله الخزاعي ، وعبد الله بن مسلمة قالا :
 ثنا عبد الله بن عمر ، عن القاسم بن غنام ، عن بعض أمهاته ، عن أم فروة

سورة الأنبياء (٤٧) .
 سورة الأعراف (١٨٧) .

<sup>(</sup>٣) سورة الفجر : (٢٤) . (٤) سورة النحل : (٨١) .

<sup>(</sup>٥) مكررة في الأصل .

www.besturdubooks.wordpress

قالت : سُئِلَ رسولُ اللهِ : أَيُّ الأعمالِ أَفضلُ ؟ قال : « الصَّلاَةُ في أولِ وَقْتها » (١) .

[۱/۱۵۰-ب] ش - / محمد بن عَبْد الله : ابن عثمان الخزاعي البصري أبو عبد الله . روى عن : عبد الله بن عمر العمري ، وأبي الأشهب ، وحماد بن سلمة، ومالك بن أنس ، وغيرهم . روى عنه : أبو داود ، وأبو زرعة ، وأبو حاتم ، وغيرهم . قال البخاري : قال لي علي بن محمد : ثقة . مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين . روى له : ابن ماجه (۲)

وعبد الله بن عُمر : ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي.

والقاسم بن غنّام : الأنصاري . روى عن : عمته أم فروة ، وقيل : عن بعض أمهاته ، عن أم فروة . وقيل : عن جدة له ، عن أم فروة . روى عنه : الضحاك بن عثمان ، وعبد الله بن عُمر َ . روى له : أبو داود ، والترمذي  $\binom{n}{2}$  .

وأم فروة : الأنصارية الصحابيّة ، عمّة القاسم بن غنام ، حَديثها عنْده عن بَعْض أمهاته ، عنها . روى لها أبو داود ، والترمذي ، لها حديث في الصلاة (٤) .

قوله: «أيُّ الأعمال أَفْضلُ ؟ » قد ذكرتُ لك أن « أيا » اسم مُبْهم يُبيّنُه ما يُضافُ إليه ، وأنها خمسة أنواع: استفهاميّةٌ ، نحو: أي الأعمال أفضلُ ؟ والباقى قد ذكرناه .

قوله: « الصلاة في أول وقتها » أي : أداء الصلاة في أول وقتها أفضل الأعمال؛ وذكر « أوّل » هاهنا لأجل الحثّ والتحضيض ، والتأكيد على

<sup>(</sup>١) الترمذي : كتاب الصلاة، باب : ما جاء في الوقت الأوّل من الفضل (١٧٠).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٥/ ٥٣٦١) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٢٣/ ٤٨١١) .

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمتها في : الاستيعاب بهامش الإصابة (٤/٤٨٤) ، أسد الغابة (٤/٣٧٦) ، الإصابة (٤/٣/٤) .

إقامة الصلوات في أوقاتها ، وإلا فالذي يؤديها في ثاني الوقت أو ثالثه أو رابعه كالذي يُؤديها في أوّله ؛ بل الذي يُسفِر بالصُبُّح أو يُبرِد بالظهر في الصَّيْف أفضلُ من الذي يؤديها في أوّل الوَقْت .

فإن قيل : كيف التوفيقُ بَيْن هذا الحديث وبَيْن قوله - عليه السلام - حين سئل : « أيّ الأعمال أفضل ؟ قال : إيمان بالله » ؟ قلت : دلت القرينة على أن المراد من قوله : أيّ الأعمال أفضل أعمال الإيمان ؟ أي : أيّ أعمال الإيمان أفضل ؟ قال : الصلاة ، وعلى أن المراد من الحديث الثاني : أيّ الأعمال التي يدخل بها الرجل في ملة الإسلام ؟ قال : «إيمان بالله » أي : التصديق بقلبه ، والإقرار بلسانه (١) ، فعلى هذا يكون الصلاة لوقتها أفضل الأعمال بعد الإيمان ؛ لأن الإيمان أصل كل عبادة ، ولا اعتبار لجميع العبادات إلا بالإيمان .

وأما الأحاديث التي جعل في بعضها الجهاد أفضل الأعمال ، وفي بعضها : الحج ، وفي بعضها : بر الوالدين ، وفي بعضها : إطعام الطعام ونحو ذلك فالتوفيق فيها : أنه لا يُرادُ أن كل واحد منها خير جميع الأشياء من جميع الوجوه ، وفي جميع الأحوال والأشخاص ؛ بل في حال دون حال ، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص ، أو يقدر كلمة «مِنْ» ويكون التقدير : من أفضل الأعمال : الجهاد ، ومن أفضل الأعمال : الحج ، ونحو ذلك فافهم .

ص – قال الخزاعي في حديثه : عن عمة له يقال لها : أم فروة قد بايعت النبي – عليه السلام – « أن النبي – عليه السلّام – سُتُل » .

ش - أي: قال محمد بن عبد الله الخزاعي في روايته الحديث عن عبد الله ابن عمر ، عن القاسم بن غنام ، عن عمّة له يقال لها أمّ فروة ، والحاصل : أنه أشار به إلى الاختلاف الذي ذكرناه في ترجمة القاسم بن

<sup>(</sup>١) تقدم التعليق على أن الإيمان هو « التصديق بالجنان ، والإقرار باللسان ، والعمل بالأركان » عند أول حديث في كتاب الصلاة .

غنام . فإن بعضهم قالوا : روى القاسم ، عن عمّته أم فروة أن النبيّ سئيل ، ومنهم الخزاعي المذكور . وبعضهم قالوا : عن بعض أمهاته ، عن أم فروة أن النبي سئيل ؛ ومنهم : عبد الله بن مسلمة المذكور في الحديث . وفي « مختصر السنن » : وأم فروة هي أخت أبي بكر الصديق لأبيه ، ومن قال فيها : أم فروة الأنصاريّة فقد وهم . وروى الترمذي حديثها هذا وقال : حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عُمر العُمري ؛ وهو ليس بالقوي عند أهل الحديث ، واضطربوا (١) في هذا الحديث ، وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه .

ابن عُمارة بن رُوَيْبة ، عن أبيه :قال : سألَهُ رجلٌ من أهلِ البَصرة قال (٢) : أبن عُمارة بن رُوَيْبة ، عن أبيه :قال : سألَهُ رجلٌ من أهلِ البَصرة قال (٢) : أخبرني ما سمعت من رسول الله ؟ قال : سمعت رسول الله ، يقول : « لا يلج النار رجلٌ صلَّى قبل طُلوع الشمس ، وقبل أن تَغْرُب َ » قال : أنت سمعته منه ؟ - ثلاث مرات - قال : نعم ، كلُّ ذلك يقول : سَمِعتْهُ أُذْنَاي ، وَوَعَاهُ قَلْبِي . قال الرجل : وأنا سَمِعْتُه يقول ذلك (٣) .

<sup>(</sup>١) في جامع الترمذي (٣٢٣/١): « واضطربوا عنه في هذا الحديث ، وهو صدوق، وقد تكلم . . . » .

<sup>(</sup>٢) في سنن أبي داود : « فقال » .

<sup>(</sup>٣) مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما ٢١٣-(٦٣٤) ، النسائي : كتاب الصلاة ، باب : فضل صلاة العصر (٢٣٦/١) .

تنبيه: سقط من نسخة المصنف حديثان ، وقد جاءا في سنن أبي داود برقم (٤٢٩) وهما : حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري، حدثنا أبو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا عمران القطان، حدثنا قتادة وأبان، كلاهما عن خليد العصري ، عن أبي الدرداء، قال:قال رسول الله على «خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة : من حافظ على الصلوات الخمس ، على وضوئهن ، وركوعهن ، وسجودهن ، ومواقيتهن ، وصام رمضان ، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا ، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه ، وأدى وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا ، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه ، وأدى حدثنا حيوة بن شريح المصري ، حدثنا بقية ، عن ضبارة بن عبد الله بن حدثنا حيوة بن شريح المصري ، حدثنا بقية ، عن ضبارة بن عبد الله بن البي سليك الألهاني ، أخبرني ابن نافع ، عن ابن شهاب الزهري ، قال : قال سعيد بن المسيب ، إن أبا قتادة بن ربعي ، أخبره قال : قال رسول الله علية :=

وإسماعيل بن أبي خالد: أبو عبد الله البجلي الأحمسي مولاهم الكوفي ؛ واسم أبي خالد: هرمز ، ويُقال : سَعْد ، ويُقال : كثير ، وأى سلمة بن الأكوع ، وأنس بن مالك . وسمع: عبد الله بن أبي أوفى ، وعمرو بن حريث ، وأبا كاهل قيس بن عائذ ، وأبا جحيفة ، ومن التابعين : قيس بن أبي حازم ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، والشعبي ، وأبا بكر بن عمارة بن رُويبة وغيرهم . روى عنه : الثوري ، وابن عُينة ، وشعبة ، وابن المبارك ، ووكيع ، ويحيى القطان وغيرهم . وقال أحمد بن عبد الله العجلي : هو كوفي ثقة ، وكان رجلا صالحا . سمع من خمسة (۱) من أصحاب النبي – عليه السلام – وكان طحانا ، توفي سنة خمس وأربعين ومائة . روى له الجماعة (۲) .

وأبو بكر بن عمارة بن رُؤيبة الثقفي البصري . سمع : أباه . روى عنه: عبد الملك بن عُمَيْر ، وإسماعيل بن أبي خالد ، وأبو إسحاق ، ومسْعر بن كدام . روى له : مُسلم ، وأبو داود ، والنسائي (٣) .

وأبوه : عُمارة بن رُؤيبة الثقفي من بني جشم بن قسي - وهو ثقيف - يكنى أبا زُهيرة . رُوِيَ له عن رسول الله تسعة أحاديث . روى له : مسلم حديثين . روى عنه : ابنه أبو بكر بن عمارة ، وحصين بن عبد الرحمن ، وأبو إسحاق السَّبِيعي . روى له : أبو داود ، والترمذي ، والنسائي (٤) .

قوله: « لا يَلج النارَ » أي : لا يَدْخلها ، من ولج يلج ، أصله : يوعد أصله : يَوْعد .

<sup>= «</sup> قال الله تعالى : إني فرضت على أمتك خمس صلوات ، وعهدت عندي عهدا أن من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندى » .

<sup>(</sup>١) غير واضحة في الأصل ، وأثبتناها من تهذيب الكمال .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٣/ ٤٣٩) . (٣) المصدر السابق (٣٣/ ٧٢٥٠).

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة  $( \Upsilon \cdot / \Upsilon )$  ، أسد الغابة  $( \Upsilon \cdot / \Upsilon )$  ، الإصابة  $( \Upsilon \cdot / \Upsilon )$  .

قوله: « صلى قبل طلوع الشمس » المراد منه: صلاة الصبح.

قوله: « وقبل أن تغرب » أي : وصلى - أيضا - قبل أن تغرب الشمس المراد منه : صلاة العَصْر .

قوله: « ووعاً قُلْبِي » أي : حفظه ؛ من وعَيْتُ الحديثَ أعيه وَعْيًا فأنا واع إذا حفظتَه وفهمتَه ، وفلان أوعى من فلان ، أي : أحفظ وأفهم . والحديث : أخرجه مسلم ، والنسائي . وفي رواية اللؤلؤي يُقرأ الحديث الذي قبله بعد هذا الحديث .

## ٩ - بَابٌ: إذا أُخّر الإمامُ الصّلاة عَن الوَقْت

أي : هذا باب في بيان ما إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت ، والمراد من الإمام : الذي يُولَّى على طائفة من المسلمين ، ويُطلق على الإمام الأعظم - أيضا - وهو الخليفة ، وكل من يوليه من الحُكام فهو إمام ؛ لأن الناس يأتمون به في الصلاة وغيرها . وفي النسخ الصحيحة : « باب في الإمام إذا أخر الصلاة عن الوَقْت » .

١٣ - ص - حدثنا مسدد: نا حماد بن زيد ، عن أبي عمران ، عن عَبْد الله بن الصامت ، عن أبي ذر قال: قال لي رسولُ الله على : « يا أبا ذر لا أي كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتُون الصلاة » - أو قال: « يُؤخّرُون الصلاة ؟ » قلت : يا رسول الله ! فما تأمُرني ؟ قال: « صلّ الصلاة لوقْتِها ، فإن أدركْتَها معهم فصلة (١) ؛ فإنها لك نافلة " (٢) .

ش - أبو عمران : اسمه : عبد الملك بن حبيب الأزدي البصري ،

<sup>(</sup>۱) في سنن أبي داود : « فصلها » .

<sup>(</sup>٢) مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار ٢٤١-(٦٤٨)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام (١٧٦) ، ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة ، باب ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها (١٢٥٦) ، تحفة الأشراف (٩/ ١١٩٥٠).

أبو عمران الجوني - بفتح الجيم - ، وسكون الواو ، وبالنون - رأى عمران بن حُصَين . وسمع : أنس بن مالك ، وجندب بن عبد الله البجلي، وربيعة بن كعب الأسلمي ، وعبد الله بن الصامت وغيرهم . روى عنه : شعبة ، والحمّادان ، والحارث بن عبد الله وغيرهم . وعن ابن معين : ثقة . مات سنة ثمان وعشرين ومائة . روى له الجماعة (1) .

وعبد الله بن الصامت : البصري الغفاري ، ابن أخي أبي ذر الغفاري . سمع : أبا ذر ، وعبد الله بن عمر ، ورافع بن عُميرة الطائي . روى عنه : حُميد بن هلال ، وأبو عمران الجَوْني ، وأبو العالية البَراء وغيرهم . قال أبو حاتم : بصري يكتب حديثه . روى له الجماعة إلا البخاري (٢) .

قوله: « يُميتون الصلاة » يعني : يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه .

قوله: «أو قال: يؤخرون الصلاة » شك من الراوي ؛ والمراد بتأخيرها عن وقتها المختار ؛ لا عن جميع وقتها ؛ فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار ، ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها ؛ فوجب حمل الأخبار على ما هو الواقع . هكذا قاله الشيخ محيي الدين (٣) ؛ ولكن لفظ « يُميتون الصلاة » يُنافي هذا التأويل ؛ لأن معنى إماتة الصلاة : أن يُصليها خارج الوقت ؛ لأن الصلاة مادامت في وقتها / لا تُوصف بالمينة ، وكذا قوله : « ولم يؤخرها أحد منهم عن [١/١٤٦-ب] جميع وقتها » غير مُسلم ؛ فإنه نُقل عن كثير من الخلفاء الفسقة والسلاطين الظلمة تركُ الصلوات ، فضلا عن تأخير صلاة عن وقتها .

قوله: « صل الصلاة لوقتها » أي : وقتها المختار المستحب .

قوله: « فصلَّه » الهاءفيه هاء السكتة ، وليست بهاء الضمير .

قوله: « فإنها لك نافلة » أي : فإن الصلاة التي تدركها وتصليها معهم

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (١٨/ ٣٥٢١) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٥/ ٣٣٣٩) . (٣) شرح صحيح مسلم (٩/ ١٤٧) .

بعد أن تُصلِي في وقتها المختار لك نافلة ؛ لأن الأولى وقعت فرضا ، فيصير الثاني نفلاً ؛ وهذا مذهب الجمهور في أن الرجل إذا صلى الفرض مرتين تكون الأولى فرضا والثانية نفلاً ؛ لأن صريح الحديث يدل على هذا. وعن الشافعي أربعة أقوال ، الصحيح : كمذهب الجمهور ، والثاني : أن الفرض أكملها ، والثالث : كلاهما فرض ، والرابع : الفرض أحدهما - على الإبهام - يَحْتسب الله بأيهما شاء . ثم الحديث بعمومه يتناول هذا الحكم في جميع الصلوات ؛ ولكن يُستثنى منها صلاة الصبُّح والعصر ؛ لورود النهي عن الصلاة بعدهما ؛ وهذا عندنا وعند الشافعي في وجه ، وفي الصحيح عنده : أنه لا يفرق بين صلاة وصلاة . وأما المغرب : فعندنا ينبغي أن يضم إليه ركعة رابعة ؛ لأن التنفل بالبُتيراء مكروه - كما عُرف في الفروع .

قوله: «نافلة » مرفوع بالابتداء ، وخبره: قوله « لك » والجملة خبر «إنّ».

ويُستفادُ من هذا الحديث فوائد ؛ الأولى : أن الإمام إذا أخر الصلاة عن وقتها المُستحب يُستحب للمأموم أن يُصليها في وقتها المُستحب منفردا ، ثم يصليها معه إن أدرك فيَجْمع بين الفضيلتَيْن ، فإن أراد الاقتصار ، فالأفضل أن يقتصر على فعلها جماعة مادام في الوقت ، وقيل : الأفضل : أن يقتصر على فعلها منفردا في الوقت المستحب .

الثانية : فيه الحث على موافقة الأمراء في غير مَعْصية ؛ لئلا تتفرق الكلمة ، وتقع الفتنة .

الثالثة : فيه الحث على الصلاة بالجماعة ، وأنها أفضل من الانفراد .

الرابعة : فيه الحث على رعاية الوقت المُستحب للصلاة .

الخامسة : فيه ذمّ مَنْ أخّر الصلاة عَنْ وقتها .

السادسة : فيه شيء من دلائل النبوة ؛ حيث أخبر عن الأمراء الذين عيتون الصلاة ، وقد وقع هذا في زمن بني أميّة ومَن بعدهم - أيضا - إلى يَوْمنا هذا .

والحديث : أخرجه مسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه .

18 - ص - نا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي : نا الوليد : نا الأوزاعي : حدثني حسان ، عن عبد الرحمن بن سابط ، عن عمرو بن ميمون الأوْدي قال : قَدمَ علينا معاذُ بنُ جبلِ اليمنَ رسولُ رسولِ الله - عليه السلام - إلينا قال : فسمعت تكبيرَه مع الفجر ، رجل ٌ أجش ٌ الصوت ، قال : فالقيت عليه مَحبَّتي ، فما فارقته حتى دفنته بالشام ميتًا ، ثم نظرت ُ إلى أفقه الناس بَعْدَه ، فأتيت ُ ابنَ مَسْعود ، فكر منه حتى مات ، فقال : قال لي رسول الله : « كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلُّون الصلاة لغير ميقاتها ؟ » قلت ُ فما تأمرُني إن أدركني ذلك يا رسول الله ؟ قال : « صلِّ الصلاة لميقاتها ، فاجعَلْ صلاتك معهم سبُحة » (١) .

ش - عبد الرحمن بن إبراهيم: ابن عمرو بن ميمون القرشي ، أبو سعيد الدمشقي مولى آل عثمان بن عفان المعروف بدُحيهم ويقال له: ابن اليتيم ، قاضي الأردن وفلسطين . سمع: الوليد بن مسلم ، وعمر بن عبد الواحد ، ومحمد بن شعيب ، وابن عيينة وغيرهم . روى عنه: أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان ، وأبو زرعة الدمشقي ، وحنبل بن إسحاق، والبخاري ، وأبو داود ، والنسائي . وقال : ثقة مأمون . وقال في موضع آخر : لا بأس به - ، وابن ماجه ، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي . مات بالرملة سنة خمس وأربعين ومائتين ، وكان ينتحل في الفقه مذهب الأوزاعي (٢) .

والوليد : ابن مُسلم الدمشقي ، وعبد الرحمن : الأوزاعي ، وحسّان : ابن عطية الشاميّ .

<sup>(</sup>١) تفرد به أبو داود .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (١٦/ ٣٧٤٧) .

وعبد الرحمن بن سابط: ابن أبي حميصة بن عمرو بن أهيب بن حذافة بن جُمح الجُمحي القرشي المكي . روى عن : عباس بن عبد الله / المطلب ، ومعاذ بن جبل ، وسَعْد بن أبي وقاص ، وجابر بن عبد الله / وأبي أمامة الباهلي ، وعمرو بن ميمون الأودي . روى عنه : مُوسى بن مُسلم الطحان ، وعلقمة بن مرثد ، وابن جريج ، والليث بن سَعْد وغيرهم . وسئل أبو زرعة عنه فقال : مكي ثقة . وكذا قال ابن معين . مات سنة ثمان عشرة ومائة . روى له : مسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه (۱) .

وعمرو بن ميمون: أبو عبد الله أو أبو يحيى الكوفي الأودي من أود بن مصعب بن سعد العشيرة ، من مَذْحِج ، أدرك الجاهلية ، ولم يكلق النبي الحليه السلام - وسمع : عمر بن الخطاب ، وسعد بن أبي وقاص ، وابن مسعود ، ومعاذ بن جبل ، وأبا أيوب ، وأبا مسعود ، وابن عباس ، وابن عمرو ، وأبا هريرة ، وسلمان بن ربيعة ، ومن التابعين : الربيع بن خُديم (٢) ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى . روى عنه : أبو إسحاق السبيعي ، وسعيد بن جُبير ، والحكم بن عُتَيْبة وغيرهم . قال ابن معين : هو ثقة . مات سنة خمس وسبعين . روى له الجماعة (٣) .

قوله: « رسول رسول الله » الرسول الأول مرفوع على أنه صفة لمعاذ ، ويجوز أن يُنصب على أنه حال ؛ والأول أصح. والرسول الثاني مجرور بالإضافة .

قوله: « إلينا » متعلق بالرَّسُول الأوَّل .

قوله: « رجلٌ أجش الصوت » ارتفاع رجل على أنه خبر مبتدا محذوف، أي : هو رجلٌ أجش الصوت ؛ وهو الذي في صوته جُشة ، وهي شدّة الصوت وفيها غُنّة .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١٧/ ٣٨٢٢) . (٢) في الأصل : ﴿ خيثم ﴾ خطأ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٢٢/ ٥٤٨) .

قوله: « ميتا » حالٌ من الضمير المنصوب في « دفنتُه » ، وقد ذكرنا أنه دُفن في شرقي غور بَيْسَان سنة ثمان عشرة .

قوله: «كيف بكم؟ » أي: كيف شأنكم وحالكم؟ وقد استقصينا البحث في «كيف » مرة ، وأنه اسم ، والغالب فيه الاستفهام ، والباء في « بكم » زائدة ؛ لأنه أتى بها للتوصل حين ترك الضمير المنفصل ، وجيء عوضه بالضمير المتصل ؛ لأن أصله : كيف أنتم؟ فأنتم : مُبتدأ ، وخبره : كيف مقدّما ، ومعناه : كيف شأنكم ؟ - كما قلنا .

قوله: «لغير ميقاتها» أي: في غير وقتها. وهذا يرد قول الشيخ محيي الدين في تفسير الحديث السابق « ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها»، وقد نبّهنا عليه هناك.

قوله: «سُبْحةً » - بضم السين وسكون الباء - والسُّبْحة : ما يُصليه المرء نافلة من الصلوات ، ومن ذلك سُبْحة الضُّحَى ، وقال بعضهم : إنما خُصّت النافلة بالسُّبْحة وإن شاركتها الفريضة في معنى التَّسْبيح ؛ لأن التَّسْبيحات في الفرائض نوافل . فقيل : الصلاة النافلة : سُبْحة ؛ لأنها نافلة كالتسبيحات والأذكار في أنها غير واجبة ، وقيل في قوله تعالى : فلولًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ المُسَبِّحِينَ ﴾ (١) أي : المُصلِّين ، وسُميّت الصلاة : سُبْحة وتسبيحاً ؛ لما فيها من تعظيم الله وتنزيهه ، ولم يفرق هؤلاء بين فريضة ونافلة ؛ والسُّبحة من التَّسْبيح كالسُّخْرة من التَّسْخير ، تطلق على الذِّكْر وعلى صلاة النافلة ، وعلى خرزات يُسبّح بها ؛ وأصل التَّسبيح : المُتنزيه ؛ ومعنى سبحان الله : التنزيه لله . وفيه الفوائد التي ذكرناها في الحديث السابق .

10 ٤ - ص - نا محمد بن قدامة بن أَعْين : نا جريرٌ ، عن منصور ، عن هلال بن يَساَف ، عن أبي المثنى ، عن ابن أخت عبادة بن الصامت ، عن عبادة ابن الصامت ح ونا محمد بن سليمان الأنباري : نا وكيع، عن سفيان، المعنى،

<sup>(</sup>١) سورة الصافات: (١٤٣).

عن منصور ، عن هلال بن يَساف ، عن أبي المثنى الحمصي ، عن ابن امرأة عبادة بن الصامت ، عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله على : « إنها ستكون عليكم بعدي أمراء تَشْغَلُهم أشياء عن الصلاة لوَقْتها حتى يَذْهب وقتها ، فصلُوا الصكلاة لوقتها » فقال رجل : يا رسول الله ! أصلِي معهم ؟ وقال سُفيان : « وإن أدركت معهم أصلي (١) معهم ؟ قال : « نعم ، إن شئت » (٢)

ش - محمد بن قدامة بن أعين : ابن المسور ، أبو جَعْفر ، ويُقال : أبو عبد الله الجوهري الهاشمي مولاهم المَصيصي ، حدّث عن : فضيل بن عياض ، وابن عيينة ، وجرير بن عبد الحميد ، ووكيع ، وغيرهم . روى عنه : النسائي ، وأبو داود ، وابنه ، وأبو بكر بن أبي الدنيا ، وعبد الله ابن محمد البغوي ، وغيرهم . قال النسائي : لا بأس به ، وفي رواية : الا محمد البغوي ، وغيرهم . قال النسائي : لا بأس به ، وفي رواية : الا محمد البغوي ، وقال أبو داود : ضعيف ، وقال ابن معين : ليس بشيء / . وقال الدارقطني : ثقة . مات ببغداد سنة سبع وثلاثين ومائتين (٣)

وجَرير: ابن عبد الحميد الرازي . ومَنْصور: ابن المُعتمر، وهلال بن يَسَاف: أو أَسَاف الكوفي .

وأبُو المثنى : الحمْصي ، اسمُه : ضمضم الأملوكي . روى عن : عتبة ابن عبد السُّلمي ، وكعب الأحبار ، وأبي أبيّ بن أم حرام . روى عنه : صفوان بن عمرو ، وهلال بن يَساف . روى له : أبو داود (٤) .

وابن أخت عبادة : اسمُه : المثنى ؛ كذا قال ابن حبان في « الثقات » قال : المثنى ابن أخت عبادة بن الصامت . يروي عن : عبادة .

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « أأصلي » .

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة ، باب : ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها (١٢٥٧) .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٦/ ٥٥٥٤) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١٣/ ٢٩٤٤) .

ومحمد بن سليمان الأنباري ، وهو ابن أبي داود ؛ وقد ذكرناه . وهذا الحديث - كما رأيته - قد رواه أبو داود من طريقين ؛ الأول : عن جرير ، عن منصور ، والثاني : عن سفيان ، عن منصور ؛ ففي الطريق الأول : عن أبي المثنى ، عن ابن أخت عبادة ، وفي الثاني : عن ابن امرأة عبادة . وكذا رواه أحمد في « مسنده » من طريقين ؛ الأول : عن وكيع ، عن سفيان ، عن منصور ، عن هلال بن يَساف ، عن أبي المثنى الحمصي، عن أبي أبي ابن امرأة عبادة . والثاني : عن محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن هلال بن يَساف ، عن ابن امرأة عبادة . وفي بعض عن هلال بن يساف ، عن أبي المثنى ، عن أبي المثنى ، عن أبي أبي داود - أيضا - في طريقه الثاني : « عن أبي المثنى ، عن أبي المثنى ، عن أبي أبي البن امرأة عبادة . وفي بعض ابن امرأة عبادة . وفي محمد الثاني .

قوله: « إنها » أي : إن القصة والشأن .

قوله: « وقال سفيان » أي : قال سفيان في روايته : قال الرجل : يا رسول الله ! إن أدركت معهم ، يعني : إن أدركت زمانهم ، وحضرت معهم هل أصلي معهم ؟ قال - عليه السلام - : نعم إن شئت الصلاة معهم فصل . ورواه - أيضا - ابن ماجه .

عُبَيْد ، عن قَبِيصة بن وقاص قال : قال رسول الله ﷺ: « يَكُونُ عليكُم أمراءُ من بَعْدي يؤخِّرُونَ الصلاة ، فهي لكم وهي عليهم ، فصلُّوا معهم ما صَلُّوا القبلة ) (٢) .

m - iبو هاشم : عمار بن عمارة البصري الزعفراني ، روى عن : الحسن ، وابن سيرين ، وصالح بن عُبيد وغيرهم . روى عنه : أبو الوليد ، وروح بن عبادة ، وعبد الصمد بن عبد الوارث . قال ابن معين : ثقة . وقال أبو حاتم : صالح . روى له : أبو داود  $\binom{(n)}{n}$  .

 <sup>(</sup>۱) کما فی سنن أبی داود .
 (۲) تفرد به أبو داود .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢١/٤١٨) .

وصالح بن عُبيد . روى عن : قبيصة بن وقاص ، ونابل (١) . روى عنه: أبو هاشم الزعفراني ، وعمرو بن الحارث الجُمحي . روى له : أبو داود (٢) . وقبيصة بن وقاص ، له صحبة من النبي - عليه السلام - ، عدادُه في أهل البصرة . روى عنه : صالح بن عبيد . روى له: أبو داود . وذكر النمري أن قبيصة هذا سُلمي ، سكن البصرة . رُوِيَ عنه حديث واحدٌ لم يُحدث به غير أبى الوليد الطيالسي ، وذكر هذا الحديث (٣) .

قوله: «فهي لكم » أي: الصلاة لكم ، بمعنى ثوابها يَحْصل لكم . قوله: «وهي عليهم » أي: الصلاة عليهم ، بمعنى وزر تأخيرها عليهم . قوله: «وهي عليهم » أي: الصلاة عليهم ، بمعنى وزر تأخيرها عليهم . قوله: «ما صلوا القبلة » يعني : ماداموا يصلون القبلة ؛ والمراد منه : إظهار الطاعة ، والامتثال للولاة والحُكام فيما وافق الحق ، وإن كانوا جائرين ، وجواز الصلاة خلفهم ماداموا على الإسلام . وقد روى الدارقطني بإسناده إلى أبي هريرة : «سَيليكم بعدي ولاةٌ ، فاسمعوا لهم وأطيعوا فيما وافق الحق ، وصلُّوا وراءهم ، فإن أحسنوا فلهم ، وإن أساءوا فعليهم » .

واستفيد من الحديث: جواز الصلاة خلف البر والفاجر. وكان بعض السلف يُصلون في بيوتهم في الوقت ثم يُعيدون معهم ؛ وهو مذهب مالك. وعن بعض السلف: لا يعيدون ؛ قال النخعي: كان عبد الله يُصلي معهم إذا أخروا عن الوقت قليلا ، ويرى أن مأثم ذلك عليهم.

وروى ابن ماجه (٤) بسند صحيح ، عن ابن مسعود قال : قال ﷺ :

<sup>(</sup>١) في الأصل : « نائل » خطأ ، وهو مترجم في تهذيب الكمال (٢٩/٢٩) .

<sup>(</sup>٢) المُصدر السابق (١٣/ ٢٨٢٦).

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة (٣/ ٢٥٥) ، أسد الغابة (٣/ ٢٨٤) ، الإصابة (٣/ ٢٢٣) .

<sup>(</sup>٤) كتاب : إقامة الصلاة ، باب : ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها (١٢٥٥) ، وأخرجه النسائي في : كتاب الإمامة ، باب : الصلاة مع أئمة الجور (٢/ ٧٥).

« سَتُدركون أقوامًا يُصلون الصلاة لغير وقتها ، فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون ، ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة » .

## 

أي : هذا باب في بيان حكم مَنْ نام عن صلاة أو نسيها . وفي بعض النسخ : « باب ما جاء فيمن نام عن صلاة أو نسيهاً » .

\*\* ابن السيّب ، عن أبن وهب : أخبرني يونس ، عن أبن شهاب ، عن ابن المسيّب ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله – عليه السلام – عين قَفَلَ من غزوة خَيْبر فسار ليلة ، حتى إذا أدركنا الكرّى عرّس وقال ليلال: « اكلا لنا الليل » . قال : فغلبت بلالاً عيناه وهو مُستند إلى راحلته ، فلم يستيقظ النبي – عليه السلام – ولا بلال ولا أحدٌ من أصحابه ، حتى إذا ضربته ما الشمس فكان رسول الله أولهم استيقاظاً ، فَفَرْع رسول الله فقال : «يا بلال » ! (١) قال : أخَذَ بنفسي الذي أخذَ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله ، فاقتادوا رواحلهم شيئاً ، ثم توضأ النبي – عليه السلام – ، وأمر بلالا فأقام لهم الصلاة ، وصلى لهم الصبّح ، فلما قضى الصلاة قال : « من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ؛ فإن الله عز وجل قال : ﴿ أقم الصّلاة للذّكري ﴾ (٢) .

ش - أحمد بن صالح: المعروف بابن الطبري ، وعبد الله: ابن وهب، ويونس: ابن يزيد ، وابن شهاب: الزهري / ، وسعيد: ابن المُسيب . [١٤٨/١] قوله: « حين قَفَل » أي : حين رجع ؛ والقفولُ : الرجوع ، ولا يقال

<sup>(</sup>۱) في سنن أبي داود : « فقال » .

<sup>(</sup>۲) سورة طه : (۱٤) ، وهي قراءة شاذة من غير القراءات السبع المتواترة ، وانظر : تعليق المصنف ، والحديث أخرجه مسلم في : كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب : قضاء الصلاة الفائتة ، واستحباب تعجيل قضائها (۲۸/۹/۳۰) ، وابن ماجه في : كتاب الصلاة ، باب : من نام عن الصلاة أو نسيها (۲۹۷) .

ذلك في ابتداء السفر ، وربما سميت الرفقة قافلة تفاؤلا لها بالسلامة ، ويقال : قد يقال للسفر قفول في الذهاب والمجيء ، وأكثر ما يستعمل في الرجوع ، ويقال (١) من غزوة خيبر ، ويُقال : غزوة حُنين - بالحاء المهملة والنون - قاله الأصيلي ، والصحيح : أنه غزوة خَيبر بالخاء المعجمة ، وهكذا هو في « صحيح مسلم » .

قوله: « إذا أدركنا الكركى » بفتح الراء والكاف - والكرى فاعله وهو بفتح الكاف : من كري الرجلُ يكري كرًا من باب علم يعلم فهو كر ، وامرأة كريّةٌ - بتخفيف الياء - .

قوله: «عَرّسَ» « (٢) من التعريس ، وهو نزول المسافرين آخر الليل للنوم والاستراحة ؛ هكذا قاله الخليل والجمهور . وقال أبو زيد : هو النزول أيّ وقت كان من ليل أو نهار ؛ وفي الحديث : « معرّسون في نحر الظهيرة » .

قوله: « اكْلاً » - بهمزة في آخره - أي : ارقُبُ لنا الليل واحفظه واحرسه ؛ وهو أمر من كلاً يكلاً كِلاءةً - بكسر الكاف والمدّ - وقد مر مثله مرةً .

قوله: «عيناه » فاعل قوله: « غلبت » و « بلالا » منصوب مفعوله ، والواو في قوله: « وهو مستند » واو الحال .

قوله: « ففزع رسول الله » أي : انتبه وقام . يقال : أفزعت الرجل من نَوْمه ففزع أي : أُنْبَهْتُه فانتبه ، وذكر أهل اللغة أنه يجيء بمعنى خاف ، وبمعنى بادر ، وبمعنى : أغاث ، وبمعنى : استغاث ؛ وهو بكسر الزاي في الكل ، وقالوا في فزع بمعنى أغاث - بالفتح ، فافهم .

قوله: « أخذ بنفسى » كناية عن النوم ؛ بمعنى أنامني الذي أنامك .

قوله: « بأبي أنت وأمي » قد ذكرنا مرة أن « الباء » فيه متعلقة بمحذوف ؛

<sup>(</sup>١) غير واضحة في الإلحاق . (٢) انظر : شرح صحيح مسلم (٥/ ١٨٢) .

قيل : هو اسم فيكون ما بعده مرفوعا تقديره : أنت مُفدَى بأبي وأمي . وقيل : هو فعل ، وما بعده منصوب . أي : فديتك بأبي وأمي ، وحُذف هذا المقدر تخفيفا لكثرة الاستعمال .

قوله: « فاقتادوا رواحلهم » أي : قادُوها ، فقاد واقتاد بمعنى واحد ، والرواحل : جمع راحلة ؛ وهي الناقة التي تصلح لأن تُرحل ؛ وإنما اقتادوها لما ذكره في الرواية الثانية : « تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة (١) » ، وفي رواية مسلم : « فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ». وفيه دلالة على أن قضاء الفائتة بعذر ليس على الفور ؛ وهو الصحيح ؛ ولكن يستحب قضاؤها على الفور . وحكى البغوي وجها عن الشافعي أنه على الفور . وأما الفائتة بلا عُذْر فالأصح قضاؤها على الفور ، وقيل : له التأخير - كما في الأول - .

وقال الخطابي (٢): « وقد اختلف الناس في معنى ذلك وتأويله - أي : في قوله : « فاقتادوا رواحلهم شيئًا ثم توضأ النبي - عليه السلام - » - فقال بعضهم : إنما فعل ذلك لترتفع الشمس فلا تكون صلاتهم في الوقت المنهي عن الصلاة فيه - وذلك أول ما تَبْزغ الشمس ما وقالوا : والفوائت لا تُقضى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها » .

قلت: هذا مذهب أبي حنيفة ؛ ولكن قوله : «حتى إذا ضربتهم الشمس ، يدل على أن الشمس قد ارتفعت كثيرا ، فكيف يكون انتقالهم من ذلك المنزل لارتفاع الشمس ؟ ثم الصلاة لا تجوز عند طلوع الشمس مطلقا سواء كانت فرضًا أو نفلا ، أو وتراً (7) أو سجدة تلاوة أداء وقضاء . وقيل : يجوز النفل مع الكراهة ، وكذا عند غروبها واستوائها ؛ للحديث المشهور . وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، والأوزاعي : تقضى الفوائت في كل وقت نهي عن الصلاة فيه أو لم يُنْه عنها .

<sup>(</sup>١) يأتي في الحديث الآتي . (٢) معالم السنن (١١٨/١) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « أو ترا » .

ثم اختلف أصحابنا في قدر الوقت الذي تباح فيه الصلاة بعد الطلوع . قال في الأصل : حتى ترتفع قدر رمح أو رمحين . وقال أبو بكر محمد ابن الفضل : مادام الإنسان يقدر على النظر إلى قرص الشمس ، فالشمس في الطلوع لا تباح فيه الصلاة ، فإذا عجز عن النظر تباح . وقال الفقيه أبو حَفْص السَّفَكَرْدَري : يؤتى بطست ويوضع في أرض مستوية فما دامت الشمس تقع في حيطانه ، فهي في الطلوع فلا تحل الصلاة ، وإذا وقعت في وسطه فقد طلعت وحلت الصلاة .

قوله: « فأقام لهم الصلاة » فيه دليل على أن الفائتة يقام لها ، وليس لها أذان . وفي حديث أبي قتادة بعده إثبات الأذان للفائتة .

فإن قيل : كيف ترك الأذان في هذا الحديث ؟ قلنا : لا يلزم من ترك الأدان في هذا الحديث ؟ قلنا : لا يلزم من ترك الأدان وأهمله الراوي / أو لم يعلم به . وجواب آخر : يجوز أن يكون تركه في هذه المرة لبيان جواز تركه ، وإشارة إلى أنه ليس بواجب محتم ، ولا سيما في السفر .

قوله: « وصلى لهم الصبح » فيه : استحباب الجماعة في الفائتة .

قوله: « فليصلها إذا ذكرها » فيه دليل على وجوب قضاء الفائتة ، سواء تركها بعذر كنوم ونسيان أم بغير عذر .

فإن قيل: الحديث مقيد بالنسيان ؟ قلت: لخروجه على سبب ؛ ولأنه إذا وجب القضاء على المعذور فغيره أولى بالوجوب ؛ وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى . وقال الشيخ محيى الدين (1): « وأما قوله – عليه السلام – « فليصلها إذا ذكرها » فمحمول على الاستحباب ؛ فإنه يجوز تأخير قضاء الفائتة بعذر على الصحيح وقد بيّناه. وقد قال بعض أهل الظاهر: إن الفائتة بغير عذر لا يجب قضاؤها ؛ وهذا باطل » . وقال الشيخ محيى الدين – أيضا – « وفيه دليل لقضاء السنن الراتبة » .

قلت : لا دليل فيه على ذلك ؛ لأن قوله : « من نسي صلاةً » صلاة الفرض بدلالة القرينة .

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم (۱۸۳/٥) .

قوله: « أقم الصلاة للذّكر كي » - بكسر الذال وسكون الكاف وفتح الراء- وهي فعْلَى مَصْدرٌ من ذكر يذكر ، وهكذا قرأ ابن شهاب لما نُبينه إن شاء الله تعالى . وأما القراءة المشهورة : « لذكري » - بكسر الراء وياء الإضافة، والمعنى: لأوقات ذكري ؛ وهي مواقيت الصلاة أو لذكر صلاتي، وقيل : لأن أذكرك بالثناء ، أو لذكري خاصة لا تراءي بها ، ولا تسويها بذكر غيري . وقيل : لذكري لأنى ذكرتها في الكتب وأمرت بها .

(۱) فإن قيل: قد رُوِيَ عن النبي - عليه السلام - أنه قال: « تنام عيناي ولا ينام قلبي » فكيف ذهب عنه الوقت ولم يشعر به ؟ قلنا: الجواب عنه: أن ذلك خاص في أمر الحدث ؛ لأن النائم قد يكون منه الحدث وهو لا يشعر به ، وليس كذلك رسول الله ؛ فإن قلبه لا ينام حتى لا يشعر بالحدث إذا كان منه . وجواب آخر : أن ذلك من أجل أنه يوحى إليه في منامه ، فلا ينبغي لقلبه أن ينام ، فأما معرفة الوقت وإثبات رؤية الشمس طالعة ، فإن ذلك إنما يكون دركه ببصر العين دون القلب ؛ فليس فيه مخالفة للحديث الآخر » فافهم . والحديث : أخرجه مسلم ، والترمذي ، وابن ماجه .

ص – قال يونس : وكان ابن شهاب يقرؤها كذلك . قال أحمد : قال عنبسة ُ – يعني : عن يونس في هذا الحديث : للذّكرى (7) .

قال أحمد: الكركي: النعاسُ.

ش - أي : قال يونس بن يزيد الأيلي : وكان ابن شهاب الزهري يقرؤها أي : يقرأ « الذكْرى » كذلك أي : كما في الرواية على وزن فِعْلى مصدراً، كما ذكرناه .

قوله: «قال أحمد » أي: أحمد بن صالح: قال عنبسة: ابن خالد بن يزيد الأيلي ، عن يونس الأيلي .

١٨ ٤ - ص - نا موسى بن إسماعيل : نا أبان : نا معمر ، عن الزهري ،

<sup>(</sup>۱) انظر معالم السنن (۱/ ۱۱۹) . (۲) في سنن أبي داود : « لذكري » .

عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة في هذا الخبر قال: فقال رسول الله : «تَحَوَّلُوا عن مكَانِكُم الذي أصَابِتُكُم فيه الغَفْلَةُ » . قال : فأمر بلالاً فأذَّنَ وأقامَ وصلَّى (١)

ش – أبان : ابن يزيد العطار ، ومَعْمر : ابن راشد .

قوله: « تحولوا » أي : انتقلوا .

قوله: « الغفلة » أي : النسيان . وهذه الرواية فيها الأذان . وقد ذكرنا وجه تركه في الرواية الأولى .

ص - قال أبو داود: رواه مالك ، وسفيان بن عيينة ، والأوزاعي ، وعبد الرزاق ، عن معمر ، وابن إسحاق ، لم يذكر أحد منهم الأذان في حديث الزهري هذا ، ولم يُسنّده منهم أحدٌ إلا الأوزاعيّ وأبان العطار ، عن معمر .

ش - أي: روى هذا الحديث مالك بن أنس، وابن عُيينة، وعبد الرحمن الأوزاعي ، وعبد الرزاق بن همام ، عن معمر بن راشد ، ومحمد بن إسحاق .

« (٢) وقد اختلفوا في الفوائت هل يؤذن لها أم لا ؟ فقال أبو حنيفة : أذن للأولى وأقام وكان مخيرا في الباقي إن شاء أذن وأقام ، وإن شاء اقتصر على الإقامة . وبه قال أحمد . واختلف قول الشافعي في ذلك ؛ فأظهر أقاويله : أن يُقام للفوائت ولا يؤذن لها . والأصح ما قال أبو حنيفة لرواية أبي هريرة . وروى هذا الحديث - أيضا - هشام ، عن الحسن ، عن أبي هريان بن حصين / فذكر فيه الأذان (٣) . ورواه أبو قتادة الأنصاري ، عن النبي - عليه السلام - ، فذكر الأذان والإقامة (٤) ؛ والزيادات إذا صحت مقبولة ، والعمل بها واجب " .

<sup>(</sup>١) تفرد به أبو داود . (٢) انظر معالم السنن (١١٩/١) .

<sup>(</sup>٣) يأتي بعد ستة أحاديث .

 <sup>(</sup>٤) يأتي بعد حديث ، وله روايات ، ويأتي بعد سبعة أحاديث ذكر الأذان والإقامة من حديث عمرو بن أمية الضمري ، وذي مخبرالحبشي

عبد الله بن رَباح الأنصاري قال: نا أبو قتادة ، أن النبي - عليه السلام - كان عبد الله بن رَباح الأنصاري قال: نا أبو قتادة ، أن النبي - عليه السلام - كان في سَفْرِ له ، فمال رسول الله وملت معه . فقال : « انظر شقلت : هذا راكب ، هذان راكبان ، هؤلاء ثلاثة ، حتى صر نا سبعة فقال : « احفظوا عكينا صلاتنا » - يعني : صلاة الفجر - فضر ب على آذانهم ، فما أيقظهم إلا حر الشمس ، فقاموا فساروا هنية ، ثم نزلوا فتوضأوا ، وأذن بلال ، فصلوا الشمس ، فقاموا الفجر وركبوا وقال (١) بعضهم لبعض : قد فرطنا في صلاتنا ، فقال رسول الله : « إنه لا تفريط في النوم ؛ إنما التفريط في اليقظة ؛ فإذاسه في أحد كم عن صلاة فليُصلها حين يَذكرها ، ومن الغد للوقت (٢) .

**ش** - حماد : ابن سلمة .

وعبد الله بن رَباح - بفتح الراء والباء الموحدة - أبو خالد الأنصاري ، المدني . روى عن : أبي بن كعب . وسمع : أبا قتادة الأنصاري ، وأبا هريرة ، وعمران بن الحُصين ، وابن عَمرو ، وعائشة . روى عنه : ثابت البناني ، وقتادة ، وأبو عمران الجَوْني ، وغيرهم . قال أحمد بن عبد الله: بصري ثقة، قتل في ولاية زياد. روى له الجماعة إلا البخاري (٣).

وأبو قتادة : الحارث بن ربْعي السَّلمي المدني .

قوله: « فمال » أي : عَرج عن الطريق .

قوله: « فضرُب على آذانهم » « (٤) كلمة فصيحة من كلام العرب معناه: إنه حُجب الصَّوْت والحس عن أن تلجأ آذانهم فينتبهوا ؛ ومن هذا : قوله تعالى : ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ في الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴾ (٥) فكأنها قد ضرُب عليها حجابٌ » .

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « فقال » .

<sup>(</sup>۲) مسلم: كتاب المساجد ، باب: قضاء الصلاة الفائتة . . . . (۱۳۸۳) ، النسائي: كتاب المواقيت، باب: إعادة من نام عن الصلاة لوقتها من الغد (۱/ ۲۹۵)، ابن ماجه: كتاب الصلاة ، باب: من نام عن الصلاة أو نسيها (۲۹۸) .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (١٤/ ٣٢٥٧) .

<sup>(</sup>٤) انظر : معالم السنن (١/ ١٢٠) . (٥) سورة الكهف : (١١) .

قوله: « هُنَيَةً » أي : قليلا من الزمان ؛ وهي تصغير هنة ، ويقال : هُنَيْهة – أيضا – ؛ وانتصابها على أنها صفة لمصدر محذوف أي : ساروا سيرًا هُنَيَةً .

قوله: « فصلوا ركعتي الفجر » المراد بها: سُنَّة الفجر ؛ وبهذا استدل أصحابنا أن سُنَّة الفجر إذا فاتت مع الفرض تُقْضى بعد طلوع الشمس مع الفرض ، وأما إذا فاتت السُّنَّة وحدها فلا تقضى ؛ خلافا لمحمد ؛ فإنه يقيسها على ما إذا فاتت مع الفرض . ولهما : أن الأصل في السنن أن لا تقضى ؛ ولكن سُنَّة الفجر إذا فاتت مع الفرض خُصّت بهذا الحديث .

قوله: « قد فرطنا » أي : قصرنا .

قوله: « لا تفريط في النوم » أي: لا تقصير فيه؛ لأن النائم ليس بمكلف.

فإن قيل : إذا أتلف النائم برجله أو بيده أو غير ذلك من أعضائه شيئا يجب ضمانه ، قلنا : غرامة المتلفات لا يشترط لها التكليف بالإجماع ، حتى لو أتلف الصبي أو المجنون شيئا يجب ضمانه من مالهما .

قوله: « إنما التفريط في اليقظة » لوجود التقصير منه من غير عذر .

قوله: « فليصلها حين يذكرها » أي : حين يذكر تلك الصلاة ؛ وقد ذكرنا أن هذا القيد ليس للوجوب ، حتى لو صلاها بعد ذلك يجوز ولا يأثم .

قوله: « ومن الغد للوقت » أي : وليصل - أيضا - من الغد في الوقت، فظاهر هذا الكلام: أن الفائتة يُصليها مرةً حين ذكرها ، ومرةً من الغد في وقتها ؛ بدليل قوله في الرواية الأُخرى : « فليقض معها مثلها (۱)»؛ ولكن هذا ليس بمراد ، ولا هو قول أحد ، ولذلك قال الخطابي (۲) : « فلا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بها وجوبًا ، ويُشبهُ أن يكون الأمر به استحبابًا ، لتُحرز (۳) فضيلة الوقت في القضاء عند مصادفة

<sup>(</sup>١) يأتي في الحديث الآتي . (٢) معالم السنن (١/ ١٢٠) .

<sup>(</sup>٣) في معالم السنن « ليحرز » .

الوقت » . ويقال : يحتمل أن يكون - عليه السلام - لم يرد إعادة الصلاة المنسية حتى يُصليها مرتين ، وإنما أراد أن هذه الصلاة وإن انتقل وقتها بالنسيان إلى وقت الذكر ، فإنها باقية على وقتها فيما بعد مع الذكر ، لئلا يظن ظانً أن وقتها قد تغيّر .

قلت : قوله : « فليقض معها مثلها » يدفع هذا الاحتمال ، ويَعضد ما قلناه . والحديث : أخرجه مسلم بنحوه أتم منه ، وأخرج النسائي ، وابن ماجه طرفا منه.

٤٢٠ - ص - نا علي بن نصر: نا وهب بن جرير: نا الأسود بن شيبان: نا خالد بن سُمَير قال : قَدمَ عَلَينا عبدُ الله بن رباح الأنصاريُّ من المدينة -وكانت الأنصارُ / تُفَقِّهُهُ - فحدَّثنا قال : حَدَّثني أبو قتادةً الأنصاريّ -فارسُ رسولِ اللهِ - قال : بَعَثَ رسولُ الله جيشَ الأُمراء بهذه القصة قال : فلم يُوقظناً إلا الشمسُ طالعة ، فقُمْناً وَهلينَ لصلاتنا ، فقال النبيُّ - عليه السلام-: « رُويدًا رُويدًا » حتى إذا تعالَّت الشمسُ قال رسولُ الله : « مَن كان منكُم يركعُ ركْعتي الفجر فليرْكَعْهُما » فقامَ من كان يركعُهُما ومن لم يكن يركعُهُما فركَعَهُما ، ثم أمرَ رسولُ الله أن يُنادَى بالصلاة ، فنُودى بها ، فقام رسولُ الله فصلَّى بنا ، فلما انصرفَ قال : « أَلاَ إِنَّا نحمَدُ اللهَ أَنَّالِم نكن ْ في شَيء من أمور الدنيا تشغَلُنًا عن صلاتنا ؛ ولكن أرواَحُنا كانتْ بيد الله ، فأرسلَها أنَّى شاء ، فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحًا ، فليَقْض معها مثْلَها » (١) .

> ش - علي بن نصر : ابن علي بن نصر بن علي بن صهبان بن أبي ، أبو الحسن الأزدي الجَهْضمي البصري الصغير ، روى عن : وهب بن جرير ، وأبى داود الطيالسي ، وعبد الله بن داود . روى عنه : أبو زرعة ، وأبو حاتم ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي . وقال : ثقة . مات سنة خمسين ومائتين في شعْبان <sup>(۲)</sup> .

<sup>(</sup>١) النسائي في الكبرى ، كتاب : المناقب ١/٣٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢١/ ٤١٤٤) .

والأسود بن شيبان : السَّدُوسي ، أبو شيبان البصري ، مَوْلَى أنس بن مالك . روى عن : الحسن ، ويزيد بن عبد الله ، وموسى بن أنس ، وخالد بن سُمَيْر وغيرهم . روى عنه : ابن المبارك ، ووكيع ، ووهب بن جرير وغيرهم . قال ابن معين : ثقة ، وقال أبو حاتم : صالح الحديث . روى له : مسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه (١) .

وخالد بن سُمَيْر : السَّدُوسي البصري . روى عَنْ : عبد الله بن عُمر ابن الخطاب . وسمع : أنس بن مالك ، وبشير بن نهيك ، وعبد الله بن رباح الأنصاري . روى عنه : الأسود بن شيبان . روى له : أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه (٢) .

قوله: «قَدمَ علينا » أي: في البصرة.

قوله: « تُفَقِّهه » - بالتشديد - أي : كانت الأنصار يَنْسبُونه إلى الفقه ، ويجعلونه فقيها بينهم .

قوله: «بهذه القصة » أي: حدّث بهذه القصة ؛ والمعنى: أنه ذكر هذه القصة ، ثم قال : « فلم يوقظنا إلا الشمس » وارتفاع الشمس بقوله : «لم يوقظنا » و « طالعة » نصب على الحال من « الشمس » .

قوله: « وَهلين » أي : فزعين ، جمع وَهل - بفتح الواو وكسر الهاء -صفة مشبهة مَن وَهلِ يُوهَل إِذَا فزع لشيء يُصيبُه ؛ وهو نصب على الحال من الضمير الَّذي في قوله : « فقمنا » .

قوله: « رويدًا رويدًا » اعلم أن « رُويدً » من أسماء الأفعال ؛ ومعناه : امهل وتأنّ وهو تصغير « رَود » يقال : أَرْوَدَ به إروادًا أي : رَفقَ ، ويقال : رُويدَ زيد ، ورويدك زيدا ، وهي فيه مصدر مضاف ، وقد يكون صفة نحو: ساروا سيرًا رويدًا ، وحالاً نحو : ساروا رويدًا ، أي : مُرُودين ؛ وهو في هذه المواضع مُعْرب ، ويُبنى إذا كان اسما للفعْل . وأما هاهنا :

 <sup>(</sup>۱) المصدر السابق (۳/ ۰۰۲) .
 (۲) المصدر السابق (۸/ ۱۶۲۰) .

فإنه وقع صفةً ، والمعنى : امهلوا امْهالا رُويدًا ، فلِذلك أُعرِبَ . وأمّا التكرير فللتقرير والتأكيد .

قوله: «حتى إذا تعالَّت الشمسُ » يُريد استعلالها في السماء وارتفاعَها ، إن كانت الرواية هكذا ، وهو في سائر الروايات : « تعالت » ووزنه : تفاعلت من العُلُو بمعنى : ارتفعت وظهرت .

قوله: « من كان منكم يركع ركعتي الفجر » أي: من كان منكم يُصلّي سُنَّة الفجر فليركعهما: فليصلهما ، أطلق الركوع على الصلاة من إطلاق الجزء على الكل ؛ وفي هذا الأمر دليل على أن قوله عليه السلام: «فليصلها إذا ذكرها» ليس على معنى تضييق الوقت وحصره بزمان الذكر ، حتى لا يَعْدُوه بعَيْنه؛ ولكنه على أن يأتي بها على حسب الإمكان ، بشرط أن لا يُغْفلها ، ولا يتشاغل عنها بغيرها .

قوله: « أن يُنادَى » - بفتح الدال - والنداء بالصلاة: الأذان.

قوله: « ألا إنا نحمد الله » ألا – بفتح الهمزة والتخفيف – وهي للتنبيه هاهنا ، فيدل على تحقق مابعدها ؛ ويدخل على الجملتين نحو ﴿ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ ﴾ (١) ، ﴿ أَلاَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْروفًا عَنْهُمْ ﴾ (٢) ويُستفادُ منها معنى التحقيق من جهة كونها مركبةً من « الهمزة » و « لا » ؛ [١/١٥٠] وهمزةُ الاستفهام إذا دخلت على النفي أفادَت التحقيق نحو ﴿ أَلَيْسَ ذَلَكَ بِقَادر عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى ﴾ (٣) . وقال الزمخشري : ولهذا لا تكادُ تَقعُ الجَملة بعدها إلا مُصدرة بنحو ما يُتلقى به القسمُ نحو ﴿ أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهُ ﴾ (٤) وهاهنا كذلك وقع بعدها قوله : « إنا نحمد الله » بكسر الهمزة .

قوله: «أنالم نكن » - بفتح الهمزة ؛ والمعنى : نحمدُ الله على أنا لم نكن ، وهو في الواقع بمَعنى المصدر ، والتقدير : نحمدُ الله على عدم كوننا في شيء من أمور الدنيا .

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة : (۱۳) . (۲) سورة هود : (۸) .

<sup>(</sup>٣) سورة القيامة : (٤٠) . (٤) سورة يونس : (٦٢) .

قوله: « تشغلنا » صفة للأمور .

قوله: « ولكنْ أرواحنا » بسكون النون ، وضم الحاء ؛ وهي كلمة استدراك ، وهو أن يُنسب لما بعدها حكم مُخالف لحكم ما قبلها ، والمُشدّدة تنصب الاسم وترفع الخبر ، والمخففة لا تعمل شيئاً ؛ بل هي حرف ابتداء لمجرد إفادة الاستدراك . والأرواح : جمع رُوح ؛ وهو يُذكر ويؤنث ؛ وهو جوهر لطيف نُوراني يكدرهُ الغذاء والأشياء الردية الدنية ، مُدرك للجزئيات والكليات ، حاصلٌ في البدن ، متصرفٌ فيه ، غني عن الاغتذاء ، بريء عن التحلل والنماء ؛ ولهذا يبقى بعد فناء البدن ؛ إذ ليست له حاجة إلى البدن ، ومثل هذا الجوهر لا يكون من عالم العُنصر ؛ بل من عالم الملكوت ؛ فمن شأنه أن لا يضره خللُ البدن ، ويلتذ بما يلائمُه ، ويتألم بما يُنافيه ؛ والدليل على ذلك : قوله تعالى : ﴿ وَلا يَحْسَبَنَ النَّذِينَ قُتُلُواْ فِي سَبِيلِ اللهُ أَمْواتًا بَلْ أَحْيَاءٌ ﴾ الآية (١) ، وقوله – عليه السلام – : « إذا وضُع الميت على نعشه رفرف روحه فوق نعشه ويقول : يا أهلى ويا ولدي » .

فإن قيل: كيف تفسر الروح وقد قال تعالى: ﴿ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ (٢) ؟ قلت: مَعناه في الإبداعات الكائنة بكُن من غير مَادة ، وتولد من أصل ، على أن السؤال كان من قدمه وحدوثه ، وليس فيه ما يُنافي جواز تفسيره . وأيضاً: إن أمر الروح كان مبهما في التوراة فقالت اليهود: نسأله عن أصحاب الكهف (٣) وعن ذي القرنين وعن الروح ، فإن أجاب عنها أو سكت فليس بنبي ، وإن أجاب عن بعض وسكت عن بعض فهو نبي ؛ فبين لهم القصتين ، وأبهم الرُّوحَ حتى لا يطعنوا في بنوته ، وأشار تعالى بقوله: ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعَلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ (٤) إلى أن الروح لا يمكن معرفة ذاته إلا بعوارض تَميّزُه عما يكتبس ، فلذلك اقتصر الروح لا يمكن معرفة ذاته إلا بعوارض تَميّزُه عما يكتبس ، فلذلك اقتصر

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : (١٦٩) . (٢) سورة الإسراء : (٨٥) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « الكفهف » .(٤) سورة الإسراء : (٨٥) .

على هذا الجواب بقوله : ﴿ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ كما اقتصر مُوسى في جواب ﴿ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ (١) بذكر بعض صفاته ؛ على أن المفسرين قد اختلفوا في الروح في الآية ؛ فعن ابن عباس : إنه جبريل ، وعنه : جندٌ من جنود الله ، لهم أيدي وأرجل يأكلون الطعام ، وعن الحسن : القرآن ، وعن عليّ : ملك له سبعون ألف وجه ، لكل وجه سبعون ألف لسان ، يُسبح الله بجميع ذلك ، فيخلق الله تعالى بكل تسبيحة ملكًا ، وقيل : عيسى - عليه السلام - ، وعن عطية : روح الحيوان ، وهو للآدميّين والملائكة والشياطين .

قوله: « فأرسلها أنّى شاء ) ، وبمعنى الاستفهام ، وبمعنى الشرط بمعنى « كيف » ، وبمعنى « متى » ، وبمعنى الاستفهام ، وبمعنى الشرط نحو : ﴿ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شئتُمْ ﴾ (٢) وأنّى القتال ؟ و ﴿ أَنّى لَكُ هَذَا ﴾ (٣) وأنّى القتال ؟ و ﴿ أَنّى لَكُ هَذَا ﴾ (٣) وأنى تخرج أخرج . ثم إن الله تعالى أخبر في قوله : ﴿ اللهُ يَتُوفّى الأَنفُسَ (٤) حينَ مَوْتها ﴾ الآية (٥) ، أنه يتوفى نفس النائم عند المنام، ثم يُرسلها عند اليقظة ، ويتوفى نفس الميّت فيُمسكها عنده . والتوفي هو مثل الاستيفاء ، يُقال : توفيت العدد واستوفيته بمعنى واحد .

والحاصل في معنى الحديث: أنه - عليه السلام - يُبدي عُذره وعذر أصحابه حين ناموا عن صلاة الصبح بقوله: « لكن أرواحنا كانت بيد الله» يعني: في قدرته وتصرفه (٦) ، إن أراد أرسلها إلى الأجساد بعد النوم ، وإن أراد يُمسكها عنده ، وإذا أرسلها يُرسلها - أيضا - على قدر ما يتعلق به إرادته من الوقت إن أراد يُعجل بالإرسال به وإن أراد يُبطئ

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء: (٢٣) . (٢) سورة البقرة: (٢٢٣) .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : (٣٧) .(٤) في الأصل : « الأنس » .

<sup>(</sup>٥) سورة الزمر: (٤٢).

<sup>(</sup>٦) بل وصف الله نفسه بأن له يدًا على الحقيقة ، قال تعالى : ﴿ بل يداه مبسوطتان﴾ اعتقاد أهل السُّنَّة والجماعة ، ﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴾ وانظر : العقيدة الواسطية .

[١/ ١٥-ب]بالإرسال به ، وله القدرة / الكاملة والتصرف في جميع الأشياء ، وليس لمخلوق في ذلك اشتراك وقدرة .

قوله: « فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا ، فليقض معها مثلها» أي : مع صلاة الغداة ، وفي رواية : « فليصل معها مثلها » وهذا تصريح - أيضا - أن الفائتة يُصليها مرتين ؛ مرةً حين ذكرها ، ومَرةً من الغد في وقتها - كما قلنا في الحديث المتقدم ، وجوابُه ما ذكرنا .

و ((1) قال البيهقي في كتاب ( المعرفة ) : وقد رواه خالد بن سُمير ، عن عبد الله بن رباح ، عن أبي قتادة ، وفيه : فقال النبي – عليه السلام – : ( فمن أدركته هذه الصلاة من غد فليصل معها مثلها ) هكذا أخرجه أبو داود في ( سننه ) ولم يتابع خالداً على هذه الرواية نفسه ( $^{(Y)}$ ) وإنما اللفظ الصحيح فيه : ( فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها ) كما رواه مسلم ؛ ولكن حمله خالد على الوهم ، وفي ( الإمام ) : الوهم فيه للراوي ، عن خالد ، وهو : الأسود بن شيبان ) .

271 - ص - نا عَمرو بن عون : أنا خالد ، عن حصين، عن ابن أبي قتادة، عن أبي قتادة، عن أبي قتادة عن أبي قتادة في هذا الخبر قال : فقال : « إن الله تبارك وتعالى قبض أرواحكُم حيثُ شاء ، وردَّها حيثُ شاء ، قُمْ فأذِّنْ بالصلاة » فقامُوا فَتَطَهَّرُوا، حتى إذا ارتفعت الشمسُ ، قامَ النبيُّ - عليه السلام - فصلًى بالناس (٣).

ش - عمرو بن عون : الواسطي البزاز ، وخالد : ابن عبد الله الواسطي الطحان ، وحُصين بن عبد الرحمن (٤) الكوفي . واسم ابن أبى قتادة : عبدُ الله بن الحارث بن ربعي ؛ وقد ذكرناه .

<sup>(</sup>١) انظر: نصب الراية (٢/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٢) في نصب الراية : ولم يتابع خالد على هذه الرواية معه » .

<sup>(</sup>٣) البخاري : كتاب مواقيت الصلاة ، باب : الأذان بعد ذهاب الوقت (٥٩٥) ، النسائي : كتاب الإمامة ، باب : الجماعة للفائت من الصلاة (٢/٦/١) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « حصين بن خالد الرحمن » .

قوله: « قال : فقال » أي : قال أبو قتادة : قال النبي - عليه السلام - .

قوله: « تبارك وتعالى » معنى تبارك: تكاثر خيرُه؛ من البركة وهي كثرة الخير ، أو تزايد عن كل شيء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله؛ فإن البركة تتضمن معنى الزيادة ، وقيل: دام؛ من بروك الطائر على الماء ، ومنه: البركة لدوام الماء فيها ، وهو لا ينصرف فيه ولا يُستعمل إلا لله تعالى . ومعنى « تعالى » : عَظُم شأنه ؛ من العُلُو ، وقيل : جَلّ عن إفك المفترين، وعلا شأنه ، وقيل : جلّ عن كل وصف وثناء .

قوله: «حَيث شاء » اعلم أن «حيث » للمكان اتفاقا ، قال الأخفش: وقد ترد للزمان ؛ وهاهنا بمعنى الزمان ، والغالبُ كونها في محل نصب على الظرفية ، أو خفض بـ « منْ » ، ولغة طيّ : «حوث ُ » بالواو موضع الياء . ويجوز بالضم والفتح فيهما ، وحكى الكسائي : «حيث » - بالكسْرِ ، وقد يجيء للتقليل ، وإذا اتصل به « ما » يصير للمحازاة .

قوله: « فتطهروا » التطهر أعم من الوضوء والاغتسال .

عن أبي قادة ، عن حُصَيْن ، عن عبد الله بن أبي قادة ، عن أبي قادة ، عن أبي قادة ، عن أبي من أبي قادة ، عن أبيه ، عن النبي – عليه السلام – بمعناه قال : فتوضَّئُوا حين ارتَفَعت الشمسُ ، فَصلَّى بهم (١) .

ش – هناد : ابن السري الكوفي .

وعَبْش : ابن القاسم ، أبو زُبيد الزُّبيدي الكوفي . روى عن : أبي إسحاق الشيباني ، والأعمش ، وحُصَين بن عبد الرحمن ، والثوري وغيرهم . روى عنه : عمرو بن عون ، ويحيى بن آدم ، وعبد الله الأشجعي وغيرهم . قال ابن معين : ثقة ، وقال أبو حاتم : صدوق . مات سنة ثمان وسبعين ومائة . روى له الجماعة (٢) . وعَبش : بفتح العين المهملة ، وسكون الباء ، وفتح الثاء المثلثة .

<sup>(</sup>١) انظر التخريج المتقدم .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (١٤/ ٣١٥٠) .

قوله: « بمعناه » أي : بمعنى الحديث المذكور . وأخرج البخاري والنسائى طرفًا منه .

٤٢٣ - ص - نا العباس العنبري: نا سليمان بن داود: نا سليمان - يعني: ابن المغيرة - ، عن ثابت ، عن عبد الله بن رباح ، عن أبي قتادة قال: قال رسول الله - عليه السلام - : « لَيسَ في (١) النّوم تفريطٌ ؛ إنما التفريطُ في اليَقَظة : أَن تُؤخّر صَلاةً حتى يَدخُلَ وقتُ أُخرى » (٢) .

ش - العباس : ابن عبد العظيم العنبري البصري ، وسليمان بن داود الطيالسي البصري .

وسليمان: ابن المغيرة، أبو سعيد القيسي البصري. سمع: الحسن البصري، وابن سيرين، وثابتًا البناني، وحميد بن هلال، وسعيد بن إياس الجريري. روى عنه: الثوري، وشعبة، وأبو داود الطيالسي وغيرهم. قال ابن معين: ثقة ثقة. وقال أحمد بن حنبل: ثبت ثبت. روى له الجماعة ؛ روى له البخاري حديثا واحدًا (٣).

قوله: « تفريط » أي : تقصير .

توله: « في اليقطة » / بفتح القاف ؛ وهو اسم من أيقظته من نومه أي : نبهتُه فتيقظ واستيقظ فهو يَقظانُ ، والاستيقاظ : الانتباه من النوم ؛ وقد غلط التهامي في قوله : « والمنيّة يقظة » .

قوله: « أن تؤخر » - بفتح الهمزة - بدل من قوله: « إنما التفريط » ، ويجوز أن يكون التقدير : إنما التفريط بأن تؤخر، و« أن » مصدرية أي :

<sup>(</sup>١) سقطت كلمة « في » من سنن أبي داود .

<sup>(</sup>۲) مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ۳۱۱–(۲۸۱) ، الترمذي : كتاب الصلاة ، باب : ما جاء في النوم عن الصلاة ۱۷۷ ، النسائي : كتاب المواقيت ، باب : فيمن نام عن صلاة (۱/۲۹۶) .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في تهذيب الكمال (٢٥٦٧/١٢) .

تأخيرُه صلاةً « حتى يدخل وقت أخرى » أي : صلاة أخرى ؛ وذلك بأن تركها عامدا كسلا وتهاونا ، حتى دخل وقت صلاة أخرى فإنه ح (١) يكون مُفرِّطا فيلام عليه . وأخرجه مسلم ، والترمذي ، والنسائى بنحوه .

٤٢٤ - ص - نا محمد بن كثير: أنا همام ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك،
 أن النبي - عليه السلام - قال: « مَنْ نَسِيَ صلاةً فليُصلِّها إذا ذَكرَها ، لا
 كَفَّارةَ لها إلا ذلك )» (٢) .

ش - محمد بن كثير : العَبْدي البصري ، وهمام : ابن يحيى العَوْذي البصرى ، وقتادة : ابن دعامة .

قوله: « لا كفارة لها إلا ذلك » معناه: لا يجزئه إلا الصلاة مثلها ، ولا يلزمه مع ذلك شيء آخر ً مثل كفارة من صدقة ونحوها ، وقيل: لا يكفرها إلا قضاؤها ، ولا يجوز تركها إلى بدل آخر .

وقوله: « ذلك » إشارة إلى القضاء الذي يدل عليه قوله: « فليصلها إذا ذكرها » ؛ لأن الصلاة عند الذكر هو القضاء . وفيه دليل على أن أحدا لا يُصلِّي عن أحد ؛ وهو حجّة على الشافعي . وفيه دليل - أيضا - أن الصلاة لا تجبر بالمال كما يُجبر الصومُ وغيره ، اللهم إلا إذا كانت عليه صلوات فائتة فحضره الموت ، فأوصى بالفدية عنها ، فإنه يجوز كما بُين في الفروع .

والحديث : أخرجه البخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه .

<sup>(</sup>١) أي : « حينئذ » .

<sup>(</sup>۲) البخاري: كتاب مواقيت الصلاة ، باب: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ، ولا يعيد إلا تلك الصلاة (۹۷) ، مسلم: كتاب المواقيت ، باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ٣١٤–(٦٨٤) ، الترمذي : كتاب الصلاة ، باب: ما جاء في الرجل ينسى الصلاة (١٧٨) ، النسائي : كتاب المواقيت ، باب: فيمن نسي صلاة (١/٢٩٢) ، ابن ماجه: كتاب الصلاة ، باب: من نام عن الصلاة (٢٩٢) .

عمران بن حُصين : أن رسول الله كان في مسير له ، فنَامُوا عن صَلاة الفَجرِ ، عمران بن حُصين : أن رسول الله كان في مسير له ، فنَامُوا عن صَلاة الفَجرِ ، فاستيقَظُوا بحرِ الشمس ، فارتَفَعُوا قليلاً حتى استَقَلَّتِ الشمس ، ثم أَمَر مُؤذَنًا فأذَن ، وصَلَّى الفَجر ، ثم أقام ، ثم صَلَّى الفَجر (١) .

ش - وهب بن بقية : الواسطي ، وخالد : ابن عبد الله الواسطي ، ويونس : ابن عبيد البصري ، والحسن : البصري ، وعمران بن الحصين ابن عبيد بن خلف الخزاعي ، أبو نجيد ، أسلم أبو هريرة وعمران بن الحصين عام خيبر ، رُوي له عن رسول الله مائة حديث وثمانون حديثا ؛ اتفقا منها على ثمانية أحاديث ، وانفرد البخاري بأربعة ، ومسلم بتسعة . روى عنه : أبو رجاء العطاردي ، ومطرف بن عبد الله ، وزرارة بن أوفى، والشعبي ، وابن سيرين ، والحسن البصري ، وجماعة آخرون . روى له الجماعة . توفي بالبصرة سنة اثنتين وخمسين (٣) .

قوله: « في مَسير له » المسير : مصدر ميميّ ؛ يقال: سار يَسيرُ سَيْرا ومَسيرا وتَسْيارًا .

قوله: « حتى استقلَّت الشمس » أي: ارتفعت وتعالت .

قوله: « وصلى ركعتين » أي : سنة الفجر ؛ وفسّره بقوله : « قبل الفجر » أي : الركعتين اللتين تُصليان قبل صلاة الفجر .

قوله: « ثم صلى الفجر » أي : صلاة الفجر . وقد أخرج البخاري ، ومسلم حديث عمران بن حُصَيْن مطولا من رواية أبي رجاء العطاردي ، عن عمران ؛ وليس فيه ذكر الأذان والإقامة . وذكر علي بن المديني ، وأبو حاتم الرازي وغيرهما أن الحسن لم يسمع من عمران بن الحصين .

<sup>(</sup>۱) في سنن أبي داود : « فصلى » .(۲) تفرد به أبو داود .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (٣/ ٢٢)، أسد الغابة (٤/ ٢٨١)، الإصابة (٣/ ٢٦) .

قلتُ : رواه أحمد – أيضا – في « مسنده » (1) وابن حبان في «صحيحه» بزيادة فيه ، ورواه الحاكم في « المستدرك » (7) وقال : حديث صحيح على ما قدمنا من صحة سماع الحسن من عمران .

عباس, – أن عبد الله بن يزيد حدثهم ، عن حيْوة بن شريح ، عن عياش بن عباس, – أن عبد الله بن يزيد حدثهم ، عن حيْوة بن شريح ، عن عياش بن عباس ، أن كُليْب بن صبُّح حدثه (٣) أن الزَّبْرِقانَ حدثه ، عن عمّه : عمرو ابن أُميّة الضَّمري قال : كُنا مع رسول الله في بَعضِ أسفاره ، فنامَ عن الصبح حتى طلعت الشمس ، فاستيقَظَ رسولُ الله فقال : « تَنَحُّوا عن هذا المكانِ » . قال : ثم أَمرَ بلالاً فأذَنَ ، ثم تَوضَّأُوا ، وصَلُّوا ركعتي الفجرِ ، ثم أمرَ بلالاً فأقامَ الصلاة ، فصلى بهم صكلة الصبُّح (٤) / . (١٥١/١٠)

ش - عبد الله بن يزيد: القرشي العدوي ، مولى آل عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن المقرئ ، أصله من ناحية البصرة ، وقيل : من ناحية الأهواز ، سكن الأهواز . سمع : كهمس بن الحسن ، وحيوة بن شريح، وعبد الله بن لهيعة وغيرهم . روى عنه : أحمد بن حنبل ، وعبد الرحمن - دُحيَم - ، ونصر بن علي، والبخاري، وجماعة آخرون . قال أبو حاتم : صدوق . وقال الخليل بن عبد الله : هو ثقة ، مات بمكة سنة ثلاث عشرة ومائتين . روى له الجماعة (٥) .

وحيوة بن شُريح ، أبو زرعة المصري . وعيّاش بن عباس - بالياء آخر الحروف في الأول وبالباء الموحدة في الثاني - القِتْباني المصري .

وكليب بن صُبُح : الأصبحي المصري . روى عن : عقبة بن عامر

<sup>(</sup>٣) في سنن أبي داود : « حدثهم ».

<sup>(</sup>٤) تفرد به أبو داود .

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٣٦٦٦/١٦) .

۳۳۷ - شرح سنن أبي داوود ۲ - ۳۳۷ - ۳۳۷ - www.besturdubooks.wordpress.com

الجهني ، والزِّبْرِقان . روى عنه : عياش بن عباس ، وجعْفر بن ربيعة . قال ابن معين : ُثقة . روى له : أبو داود (١) .

والزبرقان: ابن عَبْد الله بن أمية الضَّمْري، وعمّه: عمرو بن أميّة: ابن خويلد بن عبد الله الضَّمْري. رُوِيَ له عن رسول الله – عليه السلام عشرون حديثا؛ اتفقا على حديث واحد، وللبخاري حديث. روى عنه: ابناه: عبد الله، وجَعفر، وابن أخيه: الزبرقان بن عبد الله، له دار بالمدينة وبها مات في زمن معاوية. روى له الجماعة (٢).

قوله: «تنحوا عن هذا المكان » قد قلنا: إن انتقالهم عن المكان الذي ناموا فيه إما لأن ترتفع الشمس جدا لتحل الصلاة ، وإمالقوله: « فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان » وفيه الأذان والإقامة – أيضا – وهو حجة على الشافعي .

27۷ – ص – نا إبراهيم بن الحسن: نا حجاج – يعني: ابن محمد –: ثنا حَرِيز ح ونا عُبيْد بن أبي الوزَر (٣): نا مُبشّر: نا حَرِيز بن عثمان قال: حدثني يَزيد بن صبح (٤)، عن ذي مخبر الحَبشيّ – وكان يخدمُ النبيّ –عليه السلام – في هذا الخبر قال: فتوضأ – يعني: النبيّ –عليه السلام – وصوعًا لم يَلُثُ منه الترابُ. قال: ثم أَمَرَ بلالا فأذَّنَ ، ثم قامَ النبيُّ – عليه السلام – فركع ركعتين غيرَ عجلٍ (٥)، ثم قال لبلالي: « أقم الصلاة » ثم صلّى (٦) وهو غيرُ عجلٍ (٧).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢٤/ ٤٩٩٢).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة (٢/٤٩٧) ، أسد الغابة (٢/١٩٣) ، الإصابة (٢/٢٥) .

<sup>(</sup>٣) في سنن أبي داود « الوزير » وكلاهما محكى فيه .

<sup>(</sup>٤) كذا ، وإنما حكي فيه في تهذيب الكمال « صالح ، وصليح ، وصبيح » فقط ، وسيحكي المصنف بعد قليل فيه « ابن صلح » ووقع في سنن أبي داود «صالح».

<sup>(</sup>٥) في سنن أبي داود : « وهو غير عجل » .

 <sup>(</sup>٦) في سنن أبي داود : « ثم صلى الفرض » .

ش - إبراهيم بن الحسن : العَبْشمي البَصْري ، وحجّاج : ابن محمد الأعور ، وحَرِيز : ابن عثمان الحمْصي الشامي . وعُبيد بن أبي الوزَر ، ويُقال : عُبيد الله الحلبي . روى عن : مبشر بن إسماعيل . روى عنه : أبو داود (١) .

ومُبشر بن إسماعيل الحلبي الكَلْبي .

ويزيد (٢) بن صبح الأصبحي المصري . روى عن : عقبة بن عامر ، وجنادة بن أبي أميّة . وروى عنه : مُعْروف بن سُويد ، والحسن بن ثوبان، وعمرو بن الحارث وغيرهم . روى له : أبو داود .

و ذ [ و ] مخبر . وقيل : ذو مخمر : ابن أخي النجاشي ، خادم رسول الله ، وكان الأوزاعي يأبى في اسمه إلا ذ [ و ] مخمر - بالميم - ، لا يرى غير ذلك . روى عنه : جُبير بن نفير ، وخالد بن معدان ، ويحيى ابن أبي عمرو الشيباني ، وأبو حيّ المؤذن ، والعبّاس بن عبد الرحمن ، وأبو الزاهريّة حدير بن كُريب (٣) وعَمرو بن عبد الله الحضرمي . روى له: أبو داود (٤) .

قوله: « في هذا الخبر » متعلّق بقوله: « حدثني يزيد بن صبح » . وقوله: « وكان يخدمُ النبي » معترض بَيْنهما .

قوله: «لم يَلُثُ منه الترابُ » - بفتح الياء ، وضم اللام - ورفع التراب بمعنى : لم يَتلوَّثُ من وضوئه الترابُ ، وفي رواية - بضم الياء ، وكسر

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (١٩/٣٦٩٣) .

<sup>(</sup>٢) كذا ترجم المصنف لراوٍ آخر ، وأما راوي الحديث فهو يزيد بن صبيح الرحبي الحمصي ، وهو مترجم في تهذيب الكمال (٣٢/ ٢٠٠٥)، وأما الذي ترجمه المصنف فهو يقع في الترجمة التي تليها .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « وأبو الزاهرية وحدير » خطأ ، وإنما هما واحد .

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة (٤٨٣/١) ، أسد الغابة (١/ ١٧٨) ، الإصابة (١/ ٤٨١) .

اللام ونصب التراب - بمعنى : لم يخلط منه التراب . وضبط ابن دُحيم بخطّه عن أحمد بن حَزْم : « لم يَلُث » بفتح الياء ، وضم اللام ، وبالثاء المثلثة ؛ من لاث يلوث لوثا من الالتياث وهو الاختلاط ؛ وفيه يُرفع التراب - أيضا - على الفاعلية . وفي رواية : « لم يَلث » - بفتح الياء وسكون اللام وبالثاء المثلثة - من لثي يَلثى - بالكسر - يَلثى لَثَى أي : ندي ، وهذا ثوب لَث على فعل إذا ابتل من العرق . وفي رواية : « لم يُلث » - بضم الياء - من ألثى يُلثي إلثاء ، إفعال من الثلاثي المذكور . وهذا يُشعر أن الماء كان قليلا ؛ ولا سيّما إذا كان الوقت حارا ، والأرض حارة .

قوله: «غير عجل » نصب على الحال من الضمير الذي في « فركع » . والعجل : بفتح العين وكسر الجيم ؛ يُقال : رجل عجل - بكسر الجيم - وعجل - بضم الجيم - وعجول ، وعجلان ؛ كلها صفات مشبهة معناها: بيّن العجلة ، من عَجلَ يَعْجَلُ من باب علم يعلم . وفيه حجة - أيضا- لأبي حنيفة على الشافعي ، فافهم .

- الـ ۱۰۲/۱] ص - قال / عن حجاج ، عن يزيد بن صُلَيح قال : حدثني ذو مخبر رجل من الحبشة . وقال عُبيد : يَزيد بن صُلْح .

ش - أي : قال إبراهيم بن الحسن ، عن حجاج الأعور : عن يَزيد بن صُلَيْح الرَحَبي الحمْصي - بضم الصاد وفتح اللام وسكون الياء . وقال عُبيد بن أبي الوزر : يَزيد بن صُلْح - بضم الصاد وسكون اللام . وفي «الكمال » : يزيد بن صالح ؛ وفي أصل المصنف : « صُليح » - مُصغرا.

٤٢٨ - ص - نا مؤمل بن الفضل: نا الوليد بن [ مسلم ] ، عن حريز ، عن يزيد بن صليح ، عن ذي مخبر ابن أخي النجاشي - في هذا الخبر - قال: فأذَّنَ وهو غير عَجل (١)

ش - مؤمل بن الفضل (٢) : الحراني ، والوليد بن مسلم الدمشقي .

<sup>(</sup>١) انظر التخريج المتقدم . (٢) في الأصل « المفضل » خطأ .

قوله: وهو غير عجل » جملة وقعت حالا عن الضمير الذي في « أذَّن».

279 – ص – نا ابن المثنى: نا محمد بن جعفر: نا شعبة ، عن جامع بن شداد قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي علقمة قال: سمعت عبد الله بن مَسْعود قال: أقبلْنَا مع رسول الله – عليه السلام – من (١) الحديبية ، فقال النبي السلام – : « مَنْ يَكْلُؤُنَا ؟ » فقال بلال : أنا ، فَنَامُوا حتى طلعت الشمس ، فاستيقَظ النبي النبي السلام – فقال: « افْعَلُوا كما كُنتم تفعلون ». قال: ففعَلْنَا ، قال: « فكذلك فافعَلُوا لمن فام أو نسي ) (٢)

ش - محمد: ابن المثنى ، ومحمد بن جعفر المعروف بغندر ، وجامع ابن شداد: المحاربي الكوفي ، وعبد الرحمن بن أبي علقمة ، ويقال: ابن علقمة الثقفي ، قيل: له صُحْبة ، ذكر في الصحابة ، وقال أبو حاتم: ليست له صحبة .

قوله: « من الحُدَيْبية » وفي بعض النسخ الصحيحة : « زمن الحُديبية » والحُديبية : قرية قريبة من مكة ؛ سُمّيت ببئر هناك ؛ وهي مخففة ، وكثير من المحدثين يشدِّدونها .

قوله: « مَن يكلؤنا » أي : من يَحْرسنا ، من كلأ يكلأ كِلاءةً ؛ وقد مر مرةً .

قوله: « أنا » أي : أنا أكلؤكم .

قوله: « كما كنتم تفعلون » من الطهارة والأذان والإقامة والصلاة .

قوله: «فكذلك» أي: مثل ما فعلتم افعلوا «لمن نام عن صلاة أو نسيها» من غيركم؛ بمعنى: مُرُوهُمْ بذلك أو عَلِّموهُم . وروى البَيْهقي بنحوه (٣).

## 

أي : هذا باب في بيان بناء المسجد . وَفي بعُض النُّسخ : « باب ما

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « زمن » ، وهي نسخة كما سيذكر المصنف .

<sup>(</sup>٢) النسائي في الكبرى : كتاب السير .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في كتاب « الأسماء والصفات » (ص/ ٩٠٩) .

جاء في بناء المَسْجد » ؛ المَسْجد في اللغة : موضع السجود ؛ وفي العُرف: البقعة المشهورة .

عن سفيان الثوري ، عن أبي فزارة ، عن يزيد بن الأصم ، عن ابن عباس قال: عن سفيان الثوري ، عن أبي فزارة ، عن يزيد بن الأصم ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: « ما أُمرْتُ بتَشْييدِ المَسَاجدِ » .قال ابن عباس : لتُزخرِفُنّها كمازَخْرَفَت اليهودُ والنصاري (١)

ش - أبو فزارة : راشد بن كيسان الكوفى .

ويزيد بن الأصم ؛ واسم الأصم : عَمرو ، ويقال : عبد عمرو - بن عُدَس بن مُعاوية بن عبادة ، أبو عوف الكوفي ، سكن الرقة ، وهو ابن أخت ميمونة زوج النبي - عليه السلام - ، وابن خالة ابن عباس ، وقيل : إن له رواية عن (٢) النبي - عليه السلام - . روى عن : سعد بن أبي وقاص . وسمع : ابن عباس ، وأبا هريرة ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وعوف بن مالك ، وخالته : ميمونة ، وعائشة ، وأم الدرداء ، روى عنه : ابنا أخيه : عبد الله وعبيد الله ابنا عبد الله ، وميمون بن مهران ، وجعفر ابن برقان ، وأبو فزارة ، وغيرهم . قال أبو زرعة ، وأحمد بن عبد الله : هو ثقة . مات سنة ثلاث ومائة . روى له الجماعة إلا البخاري (٣) .

قوله: « بتشييد المساجد » التشييد من شيّد يُشيد ، رفع البناء وتطويله ، ومنه ﴿ بُرُوج مُشْيَدَة ﴾ (٤) وهي التي طوّل بناؤها .

قوله: « لترَخرفنها » - بضم الفاء وتشديد النون - أي : لَتُزيننّها ؟ وأصل الزخرف : الذهب ، يُريد تمويه المساجد بالذهب ونحوه ، ومنه قولهم : زخرف الرجل كلامه إذا موهه وزيّنه بالباطل ؛ والمعنى : أن اليهود والنصارى إنما زخرفوا المساجد عندما حرّفوا وبدّلوا ، وتركوا العمل

 <sup>(</sup>١) تفرد به أبو داود .
 (٢) في الأصل : « من » .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : أسد الغابة (٥/ ٤٧٧) ، الإصابة (٣/ ٢٧٢) .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء : (٧٨) .

بما في كتبهم ، يقول : فأنتم تصيرون إلى مثل حالهم إذا طلبتم الدنيا بالدين ، وتركتم الإخلاص في العمل ، وصار أمركم إلى المراءاة بالمساجد، والمباهاة بتشييدها وتزيينها . وبهذا استدل / أصحابنا على أن [١٥٢/١٠-ب] نقش المسجد وتزيينه مكروه . وقول بعض أصحابنا : ولا بأس بنقش المسجد معناه : تركه أولى ، ولا يجوز من مال الوقف ، ويغرم الذي يُخرجه سواء [كان] ناظرا أو غيره .

فإن قيل : ما وجه الكراهة إذا كان من نفس ماله ؟ قلت : إما إشغال المصلى به ، أو إخراج المال في غير وجهه .

271 - 00 - 1 نا محمد بن عبد الله الخزاعي : نا حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس ، وقتادة ، عن أنس ، أن النبي – عليه السلام – قال : « لا تَقُومُ الساعةُ حتى يَتبَاهَى الناسُ في المَسَاجد » (١) .

ش - أيوب : السختياني . وأبو قلابة : عبد الله بن زيد الجرمي . البصري .

قوله: «حتى يتباهى » أي: حتى يتفاخر الناس ؛ من المباهاة ، وهي المفاخرة ؛ والمعنى: أنهم يزخرفون المساجد ويزينونها ثم يقعدون فيها ويتمارون ويتباهون ، ولا يشتغلون بالذكر ، وقراءة القرآن والصلاة . والحديث : أخرجه النسائى وابن ماجه .

عن السائب، عن - نا رجاء بن المرجَّى : نا أبو همام : نا سعيد بن السائب، عن محمد بن عبد الله بن عياض ، عن عثمان بن أبي العاص ، أن النبيَّ – عليه السلام – أمَرَهُ أن يَجعلَ مَسْجدَ الطَّائف حيثُ كان طَوَاغيهم (7) .

<sup>(</sup>۱) النسائي : كتاب المساجد ، باب : المباهاة في المساجد (۲/۳۱) ، ابن ماجه : كتاب المساجد والجماعات ، باب : تشييد المساجد (۷۳۹) .

<sup>(</sup>۲) في سنن أبي داود : « طواغيتهم » .

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه : كتاب المساجد والجماعات ، باب : أين يجوز بناء المساجد (٧٤٣).

m – رجاء بن المرجى – بضم الميم وسكون الراء (۱) – بن رافع ، أبو محمد أو أبو أحمد الحافظ المروزي . ويقال : السمرقندي ، وهو ابن أبي رجاء ، سكن بغداد . سمع : شاذان بن عثمان ، والنضر بن شميل ، والفضل بن دكين وغيرهم . روى عنه : أبو حاتم الرازي ، وأبو بكر بن أبي الدنيا ، وأبو داود ، وابن ماجه . قال أبو حاتم : صدوق ، وقال الخطيب : كان ثقة ثبتًا إماما في علم الحديث وحفظه والمعرفة به . مات ببغداد غرة جمادى الأولى سنة تسع وأربعين ومائتين (۱) .

وأبو همام: محمدبن محبب - بالحاء المهملة - الدلال البصري ، صاحب الرقيق . سمع: الثوري ، وإبراهيم بن طهمان ، وهشام بن سعد ، وسعيد بن السائب وغيرهم . روى عنه: ابن بَشّار ، وابن المثنى، والبخاري ، وأبو ذاود ، وابن ماجه . قال أبو حاتم: صالح صدوق ثقة (٣) .

وسعید بن السائب الطائفی . روی عن : أبیه ، ونوح بن صعصعة . روی عنه : مَعْن بن عیسی ، ووکیع ، وشعیب بن حَرْب وغیرهم . قال ابن معین : ثقة . روی له : أبو داود ، والنسائی ، وابن ماجه (٤) .

ومحمد بن عبد الله بن عياض . روى عن : عثمان بن أبي العاص . روى عنه : سعيد بن السائب الطائفي . روى له : أبو داود (٥) .

وعثمان بن أبي العاص : ابن بشر بن عبد دهمان بن عبد همام بن أبان، أبو عبد الله ،قدم على النبي - عليه السلام - في وفد ثقيف ، واستعمله النبي - عليه السلام - على الطائف ، ثم أقره أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما - . رُوِي له عن رسول الله - عليه السلام - تسعة

<sup>(</sup>١) كذا ، والمعروف : بفتح الراء وتشديد الجيم .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٩/ ١٨٩٧) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٢٦/ ٥٥٨٠) . (٤) المصدر السابق (١٠/ ٢٢٨٠) .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٢٥/ ٥٣٦٧) . .

أحاديث . روى له : مسلم ثلاثة أحاديث . روى عنه : سعيد بن المسيّب، ونافع بن جبير ، وأبو العلاء : يزيد بن عبد الله ، والحسن بن أبي الحسن - وقيل : لم يسمع منه . روى له : الترمذي ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه (١) .

قوله: «طواغيهم» الطواغي: جمع طاغية؛ وهي الأَصْنام، وقيل: بيوت الأصنام، وعليه يحملُ هذا الحديث. والطاغوت: الكاهن، والشيطان، وكل رأس في الضلال، ويكون جمعا وواحدًا ومذكرا ومؤنثاً. ومن هذا الحديث أخذت الأمة أنهم أي بلد يفتحونها يحوّلون كنائسهم مَساجد ومَدارس. والحديث: أخرجه ابن ماجّه.

ش - مجاهد بن موسى : أبو علي الخوارزمي . ويَعْقوب بن إبراهيم : ابن سَعْد الزهري المدني . وأبوه : إبراهيم بن

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة (۹۱/۳) ، أسد الغابة (۳/ ٥٠٩)، الإصابة (۲/ ٤٦٠) .

<sup>(</sup>۲) كلمة « وعمده » غير موجودة في سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٣) في سنن أبي داود : « عمده من حشب » .

<sup>(</sup>٤) في سنن أبي داود : « بنائه » . (٥) غير موجود في سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٦) البخارى : كتاب الصلاة ، باب : بنيان المسجد (٤٤٦) .

عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي المدني ، وقد ذكرناهما . وصالح: ابن كيسان المدني . ونافع : مولى عبد الله بن عمر .

قوله: « على عهد رسول الله » أي : في زمانه وأيامه .

قوله: « باللبن » اللبن – بفتح اللام وكسر الباء – جمع لبنة ؛ وهي التي يُبتنى بها الجدارُ ، ويقال: اللبنة بكسر اللام وسكون الباء .

قلتُ : اللبنة : الآجر النَّىء ؛ والجريد : الذي يُجْردُعنه الحُوص .

قوله: « وعُمُده » العُمُد -بضم العين والميم ، وبفتحهما - جمع الكثرة لعَمُود البيت ؛ وجمع القلة : أعمدة .

قوله: «قال مجاهد» أي: قال مجاهد بن موسى المذكور في روايته: «وعمُده خشبُ النخل» ؛ وهي جملة من المُبتدإ والخبر.

قوله: « فلم يزد فيه » أي : في مسجد النبي - عليه السلام - يعني : أبو بكر - رضي الله عنه - لم يُغيّر شيئا بالزيادة والنقصان من مسجد رسول الله .

قوله: « وأعاد عمده » أي : عُمده التي كان عليها المسجد في عهد النبي – عليه السلام – .

قوله: « قال مجاهد: عمدَه خشبًا » أي : قال مجاهد في روايته : أعادَ عمده خشبًا ، وانتصابُ كل واحد منهما بـ « أعادَ » المقدّر .

قوله: « وقال مجاهد: عُمدَه » أي: قال مجاهد في روايته: أعاد عثمان - رضى الله عنه - عمده من حجارة منقوشة ؛ وهي جملة من المبتدإ والخبر ، وأزال العُمدَ التي كانت من خشب .

قوله: «وسَقَفَهُ» جملة من الفعل والفاعل والضمير فيه الذي يرجع إلى عثمان والمفعول وهو الضمير المنصوب الذي يرجع إلى المسجد، ومعناه: جَعل سقفه بالساج ؛ وهو معطوف على قوله: « وجعَل عمده »، ويجوز أن يكون معطوفا على قوله « وبنى جداره » - هكذا هو في رواية

محمد بن يحيى بن فارس أي : بَنى عثمان سقف المُسْجد بالسَّاج ، السَّاجُ - بالسين المُهملة وبالجيم - ضَرَّبٌ من الشجر .

قوله: « قال مجاهد: وسقفه الساج » أي: قال مجاهد بن موسى في روايته: وسقف المسجد: الساج ؛ وهي جملة من المبتدإ والخبر. ص – قال أبو داود: والقَصَّةُ: الجصُّ.

ش - القَصَة - بفتح القاف وتشديد الصاد - الجَصُّ ؛ والجص فارسي مُعرّب ؛ وفيه لغتان : فتح الجيم وكسْرها - وقيل : القصة شيء يشبه الجص وليس به ، وقيل : القصة : الجير ، فإذا خلط بالنورة ، فهو الجَيَار، وقيل : الخورة وحُدها .

٤٣٤ - ص - نا محمد بن حاتم: نا عُبيدُ الله بن موسى ، عن شيبان ، عن فراس ، عن عَطية ، عن ابن عمر ، أن مسجد النبيّ - عليه السلام - كانت سواريه على عهد النبيّ - عليه السلام -من جُذُوع النخلِ ، أعلاهُ مُظَلَّلٌ بجريد النخلِ ، ثم إنها نَخرت في خلافة أبي بكر فبناها بجُذُوع النخلِ ، وبجريد النخلِ ، ثم إنها نَخِرت في خلافة عثمان ، فبناها بالآجُر فلم تزلُ ثابتة حتى الآن (١) .

ش - محمد بن حاتم : ابن بزيع البصري . وعُبيد الله بن موسى : ابن باذام الكوفي .

وشيبان: ابن عبد الرحمن النحوي أبو معاوية التميمي المؤدب البصري. روى عن: الحسن البصري، وقتادة، والأعمش، ومنصور وغيرهم. روى عنه: عبد الرحمن بن مهدي، ومعاذ بن معاذ، وعبيد الله بن موسى وغيرهم. قال أبو حاتم: حسن الحديث، صالح الحديث، يكتب حديثه، وعن ابن معين: ثقة. مات ببغداد سنة أربع وستين ومائة. روى له الجماعة (٢).

<sup>(</sup>١) تفرد به أبو داود . (٢) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٧٨٤/١٢) .

وفراس : ابن يحيى الهمداني المكتب الكوفي .

وعَطية : ابن سعد بن جنادة العَوْفي ، أبو الحسن الكوفي . روى عن : أبي سعيد الخدري ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وابن عمر ، وزيد بن أرقم . روى عنه : فراس بن يحيى ، والأعمش ، وفُضيل بن مرزوق وغيرهم . وقال أحمد : ضعيف الحديث . وقال أبو زرعة : لين . وقال أبو حاتم : ضعيف ، يكتب حديثه . توفي سنة إحدى عشرة ومائة . روى له : أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه (١) .

قوله: « سواريه » جمع سارية ؛ وهي الأسطوانة ؛ والجذوع : جمع جذْع - بكسر الجيم .

[۱۰۳/۱-ب] قوله / : «نخرت » من نخر الشيء - بالكسر - إذا بَلِي وتفتّت ؛ يُقال: عظام نَخرةٌ أي : بَاليةٌ .

قوله: « بالآجُر » بضم الجيم وتشديد الراء ؛ وهو فارسي معرّب ، ويقال : أُجُور

قوله: «حتى الآن » معناه: إلى الآن ؛ وهو اسم للوقت الذي أنت فيه؛ وهو ظرف غيرُ متمكن ، وقع معرفة ، ولم يدخل عليه الألف واللام للتعريف ؛ لأنه ليس له ما يشركه ؛ وربما فتحوا اللام وحذفوا الهمزة .

200 - نا مسدد: نا عبد الوارث ، عن أبي التياح ، عن أنس بن مالك قال: قَدمَ رسولُ الله المدينة ، فنزلَ في عُلُوِّ المدينة في حَيِّ يقال لهم بنو عمرو بن عوف ، فأقامَ فيهم أربعة (٢) عَشرَ لَيلةً ، ثم أرسلَ إلى بني النجار فَجَاءُوا مُتقلِّدينَ سيُوفَهم ، فقال أنسٌ : فكأنِّي أنظرُ إلى رسول الله على راحلته وأبو بكر ردْفه ، ومكل بني النجار حوْله حتى ألقى بفناء أبي أيوب ، وكان رسولُ الله يُصلِّي حيثُ أدركته الصلاة ، ويُصلِّي في مَرابض الغنَم ، وإنه أمرَ ببناء المسجد ، فأرسلَ إلى بني النجار وقال (٣) : « يا بني النجار !

المصدر السابق (۲۰/ ۳۹۵۲) . (۲) في سنن أبي داود : « أربع » .

<sup>(</sup>٣) في سنن أبي داود : « فقال » .

ثَامنُوني بِحائطكُم هذا » فقالوا : والله لانطلُبُ ثمنَه إلا إلى الله تعالى . قال أنسٌ : وكان فيه ما أقُولُ لكم ، كانت فيه قُبورُ المُشْرِكين ، وكانت فيه خَرِبٌ ، وكان فيه نَخْلٌ ، فأمرَ رسولُ الله بقبُورِ المشركين فنبُشَتْ ، وبالخَرب فسُويَّت ، وبالنخْلِ فقطع ، فصفُّوا النخلَ قبْلةً للمسجد ، وجَعلُوا عضادتَيْهُ حجارةً ، وجَعلُوا يَنقُلُونَ الصخر وهم يَرْتَجِزُون والنبيُّ – عليه السلام – معهم وهو يقولُ :

اللهم إن الخيرَ خيرُ الآخرة فانصرِ الأنْصارَ والمُهاجرَه (١)

ش - عبد الوارث: ابن سعيد العنبري البصري، وأبو التياح: يزيد بن حُميد الضُبُعى .

قوله: «قدم رسول الله المدينة » قال الحاكم: تواترت الأخبار بورود النبي - عليه السلام - قباء يوم الاثنين لثمان خلون من ربيع الأول. وقال محمد بن موسى الخوارزمي: وكان ذلك اليوم: الخميس ، الرابع من تيرماه ، ومن شهور الروم: العاشر من أيلول سنة سبع مائة وثلاثة وثلاثين لذي القرنين. قال الخوارزمي: من حين مولده إلى أن أُسري به: أحد وخمسون سنة ، وسبعة أشهر ، وثمانية وعشرون يومًا ، ومنه إلى اليوم الذي هاجر: سنة وشهران ويوم ؛ فذلك ثلاثة وخمسون سنة ، وكان ذلك يوم الخميس . وفي « طبقات ابن سعد » : أن رسول الله علي خرج من الغار ليلة الاثنين لأربع ليال خلون من شهر ربيع الأول ، فقال : يوم الثلاثاء بقديد ، وقدم على ابن عَمرو بن عَوْف لليلتين (٢) خلتا من ربيع الأول ، فنزل ربيع الأول ، فنزل ربيع الأول ، ويُقال : لائنتي عشرة ليلةً خلت من شهر ربيع الأول ، فنزل

<sup>(</sup>۱) البخاري : كتاب الصلاة ، باب : هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ، ويتخذ مكانها مساجد (٤٢٨) ، مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : ابتناء باب مسجد النبي (٩/٥٢٤) ، النسائي : كتاب المساجد ، باب : نبش القبور واتخاذ أرضها مسجداً (٧٠١) ، ابن ماجه : كتاب المساجد والجماعات ، باب : أين يجوز بناء المسجد (٧٤٢) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « لليتين » .

على كلثوم بن الهِدَم - وهو الثبت عندنا - ، ولكنه كان يتحدث مع أصحابه في منزل سعد بن خيثمة ؛ وكان يسمّى مَنْزل الغُراب ؛ فلذلك قيل: نزل على سعد بن خيثمة . وذكر البرقي أن النبي - عليه السلام - قدم المدينة ليلاً . وفي « شرف المصطفى » للنيسابوري : رُوي عن أبي بكر أنه قال : أتينا المدينة ليلا ، النبي - عليه السلام - وأنا معه . وعن جابر : لما قدم النبي - عليه السلام - المدينة نحر جزوراً .

قوله: « فنزل في عُلو المدينة » بضم العين وكسرها لغتان مشهورتان ، وقيل : لا يقال إلا بالكسر ؛ وعلو المدينة هي العالية ، وكل ما كانت من جهة نجد من المدينة من قُراها وعمائرها [ من جهة نجد ] (١) فهي العالية ، وما كان دون ذلك من جهة تهامة فهي السافلة .

قوله: « في حيُّ » الحيّ - بتشديد الياء - القبيلة ؛ وجمعها: أحْياءً .

قوله: « فأقام فيهم » أي : في بني عمرو بن عوف « أربعة عشر ليلةً » . وعن الزهري : أقام فيهم بضع عشرة ليلةً ، وعن عويمر بن ساعدة : لبث فيهم ثمان عشرة ليلة ثم خرج .

قوله: «ثم أرسل إلى بني النجار » وبنو النجار هم تيم اللات بن ثعلبة ابن عمر بن الخزرج ، والنجار : قبيل كبير من الأنصار ، منه بطون وعَمائر (٢) وأفخاذ وفصائل ، واسمه : تيم اللات المذكور سمّي بذلك لأنه اختتن بقدوم (٣) ، وقيل : بل ضرب رجلا بقدوم فجرحه . ذكره الكلبى ، وأبو عُبيدة .

[١/١٥٤-١] قوله: « متقلدين » / نصب على الحال من الضمير الذي في «فجاءُوا».

قوله: « وأبو بكر ردفه » جملة اسمية وقعت حالاً ؛ والردف - بكسر الراء ، وسكون الدال - المُرتدف ؛ وهو الذي يركب خلف الراكب ، وأردفته أنا إذا أركبته معك ، وذلك الوضع الذي يَرْكبُه : رداف ، وكل شيء تبع شيئًا فهو ردْفُه .

<sup>(</sup>١) زيادة من معجم البلدان (٤/ ٧١) . (٢) شعبة من القبيلة .

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها « خف » أي : بالدال المخففة .

قوله: « وملاً بني النجار حوله » جملة اسمية وقعت حالا - أيضا - ؟ المَلاُ : أشراف القوم ورؤساؤهم ؛ سموا بذلك لأنهم مكل بالرأي والغنى ؛ والمَلا : الجماعة ، والجمع : أمْلاء . قال ابن سيده : وليس الملأ من باب رهْط وإن كانا اسمين ؛ لأن رهطا لا واحد له من لفظه ، والملأ : رجل مالئ جليلٌ يملأ العين بجهرته ، فهو كالعزب والزوج ، وحكى مكلته على الأمر أملؤه ومالأته ، وكذلك الملأ إنما هم الشارة ، والتجمع : الإمارة ، ففارق باب رهط لذلك فالملأ على هذا صفة غالبة وما كان هذا الأمر عن ملإ منا أي : عن تشاور واجتماع ؛ وفي الجامع : الملأ : الجماعة الكثيرة، وقيل : هم الأشراف - كما ذكرنا .

قوله: «حتى ألقى بفناء أبي أيوب » يقال: ألقيت الشيء إذا طرحته ، ومفعول « ألقى » هاهنا محذوف تقديره: ألقى راحلته في فناء أبي أيوب. والفناء - بكسر الفاء - سَعَة أمام الدار ، والجمع: أفنية، وفي «المجمل»: فناء الدار: ما امتد من جوانبها .

وأبو أيوب: اسمه : خالد بن زيد الأنصاري ، وقد ذكرناه مرة . وذكر محمد بن إسحاق بن يسار في كتاب « المبتدأ وقصص الأنبياء - عليهم السلام - » أن تُبعا - وهو ابن حَسّان - لما قدم مكة - شرفها الله تعالى - قبل مولد النبي - عليه السلام - بألف عام ، وخرج منها إلى يثرب ، وكان معه أربع مائة رجل من الحكماء ، فأجتمعوا وتعاقدوا على أن لا يخرجوا منها ، فسألهم تُبع عن سر ذلك ، فقالوا : إنا نجد في كتبنا أن يخرجوا منها ، فسألهم تُبع عن سر ذلك ، فقالوا : إنا نجد في كتبنا أن نبيا اسمه محمد هذه دار مُهاجره ، فنحن نقيم لعل أن نلقاه ، فأراد تُبع الإقامة معهم ، ثم بنى لكل واحد من أولئك دارا ، واشترى له جارية وزوجها منه ، وأعطاهم مالا جزيلا ، وكتب كتابا فيه إسلامه وقوله :

شهدت على أحمد أنه رسول من الله بارئ النسم في أبيات وختمه بالذهب ، ودفعه إلى كبيرهم ، وسأله أن يدفع إلى

في ابيات وحتمه بالدهب ، ودفعه إلى حبيرهم ، وساله أن يدفع إلى محمد - عليه السلام - إن أدركه ، وإلا من أدركه من ولده ، وبنى للنبي - عليه السلام - دارًا يُنْزِلها إذا قدم المدينة ، فتداول الدار الملاك إلى أن

صارت لأبي أيوب ؛ وهو من ولد ذلك العالم الذي دُفع إليه الكتاب .
قال : وأهل المدينة الذين نصروه - عليه السلام - من ولد أولئك العلماء الأربعمائة ؛ ويزعم بعضهم أنهم كانوا الأوس والخزرج ، ولما خرج النبي - عليه السلام - أرسلوا إليه كتاب « تُبع » مع رجل يسمى أبا ليلى ، فلما رآه النبي - عليه السلام - قال : « أنت أبو ليلى ، ومعك كتاب تُبع الأول» فبقي أبو ليلى متفكراً ، ولم يعرف النبي - عليه السلام -، فقال : من أنت ؟ فإني لم أر في وجهك أثر السحر - وتوهم أنه ساحر - فقال : « أنا محمد ، هات الكتاب » فلما قرأه قال : « مرحبا بتبع الأخ الصالح » - ثلاث مرات . وفي « سير » ابن إسحاق: اسمه : تبان أسعد أبو كرب؛ وهو الذي كسى البيت الحرام . وفي « مُغايص الجوهر في أنساب حمير »: وهو الذي كسى البيت الحرام . وفي « مُعايص الجوهر في أنساب حمير »: وهو الذي تسبّوا تبعًا » . وزعم السهيلي أن دار أبي أيوب هذه تصبّرت بعده إلى أفلح مولى أبي أيوب ، فاشتراه منه بعد ما خرب المغيرة بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام بألف دينار بعد حيلة احتالها عليه المغيرة ، فأصلحه المغيرة وتصدق به على أهل بيت فقراء من المدينة .

قلت : لعل الحكمة في بروك ناقة النبي - عليه السلام - بفناء أبي أيوب ما ذكر من المعنى .

قوله: « ويصلي في مرابض الغنم » المرابض : جمع مَرْبضٍ ؛ وهي مأوى الغنم ؛ وقد ذكرناه في كتاب الطهارة .

قوله: « وإنه أمر » بكسر الهمزة ؛ لأنه كلام مستقل بذاته .

قوله: «ببناء المسجد » المسجد - بكسر الجيم وفتحها - الموضع الذي المراح-بايسجد فيه ، وفي « الصحاح » : المسجد - بفتح الجيم - / موضع السجود، وبكسرها : البيت الذي يُصلَّى فيه . ومن العرب مَنْ يفتح في كلا الوَجْهين . وعن الفراء : سمعنا المسجد والمسجد ، والفتح جائز ، وإن لم تسمعه . وفي « المعاني » للزجاج : كل موضع يتعبد فيه : مَسْحد.

قوله: « ثامنوني بحائطكم » أي : قدروا ثمنه لأشتريه منكم وبايعوني فيه؛ يُقال : ثامنتُ الرجل في البَيع أثامنه إذا قاولته في ثمنه ، وساومتَه على بَيْعه وشرائه . والحائط : البُسْتان ؛ يؤيده : ما ذكر فيه من قوله : وكان فيه نخل .

قوله: « إلا إلى الله » أي: لا نطلب ثمنه إلا من الله . وفي « صحيح الإسماعيلي » هكذا: « إلا من الله » .

قلت: يجوز أن تكون « إلى » هاهنا على معناها لانتهاء الغاية ؛ ويكون التقدير: نُنهِي طلب الثمن إلى الله تعالى ، كما في قولهم: أحمد إليك الله ؛ والمعنى: أُنهِي حمدَه إليك ؛ والمعنى: لا نَطلبُ منك الثمن ؛ بل نتبرعُ به ، ونطلب الثمن – أي : الأجر – من الله تعالى ؛ وهذا هو المشهور في « الصحيحين » – أيضا – وذكر محمد بن سَعْد في « الطبقات» عن الواقدي أن النبي – عليه السلام – اشتراه منهم بعشرة دنانير؛ دفعها عنه : أبو بكر الصديق – رضي الله عنه – .

قوله: « وكانت فيه خَرِبٌ » قال أبو الفرج: الرواية المعروفة: « حَرِبٌ» - بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء - جمع حَرِبة ؛ كما يقال: كلمة وكلم. وقال أبو سليمان: وحدثناه الخيّام بكسر الخّاء وفتح الراء؛ وهو جمع الخراب؛ وهو ما يخرب من البناء في لغة بني تميم؛ وهما لغتان صحيحتان رُويتا. وقال الخطابي : لعل صوابه: « خُرب » - بضم الخاء جمع خُرْبة ؛ وهي الخروق في الأرض ؛ إلا أنهم يقولونها في كل ثُقبة مستديرة في أرض أو جدار، قال: ولعل الرواية « حرف » جمع الجرفة ؛ وهي جمع الجرفة ؛ وحُرَجة ، وتُرْس وترسَة . وأبين من ذلك - إن ساعدته الرواية - أن يكون: « حُدبًا » جمع « حَدبة » ؛ وهو الذي يكيق بقوله فسُويّت ؛ وإنما يُسوّى المكان المُحدودب أو موضع من الأرض فيه خروق وهدُوم ؛ فأما الخربُ فإنها تُعمَّر ولا تُسوّى. قال عياض: هذا التكلف لا حاجة إليه ؛ فإن الذي ثبت في الرواية صحيح المعنى ؛ كما أمر بقطع النخل لتسوية الأرض أمر بالخِرب فرفعت رسومها،

وسُوِيِّت مواضعها ، لتصير جميع الأرض مَبْسوطةً مُستويةً للمصلين ، وكذلك فعل بالقبور . وفي « مصنف » ابن أبي شيبة بسند صحيح : « فأمر بالحرث فحرث » ؛ وهو الذي زعم ابن الأثير أنه رُوِيَ بالحاء المهملة والثاء المثلثة ، يريدُ الموضع المحروث للزراعة .

قوله: « فأمر رسول الله بقبور المشركين فنُبِشَتْ » إنما أمر بنبشها لأنهم لا حرمة لهم .

فإن قيل : كيف يجوز إخراجهم من قبورهم ، والقبر مختص بمن دفن فيه ، قد حازه فلا يجوز بيعه ولا نقله عنه ؟ قلت : تلك القبور لم تكن أملاكا لمن دفن فيها ؛ بل لعلها غصب ، ولذلك باعها مُلاكها ، وعلى تقدير التسليم أنها حُبست فهو ليس بلازم ، إنما اللازم : تحبيس المسلمين، لا الكفار . وجواب آخر : أنه دعت الضرورة والحاجة إلى نبشهم فجاز

فإن قيل: هل يَجوز في هذا الزمان نبش قبور الكفار ليتخذ مكانها مساجد ؟ قلت: أجاز ذلك قوم ؛ محتجين بهذا الحديث ، وبما رواه أبو داود (١) أن النبي عليه السلام - قال: « هذا قبر أبي رغال ؛ وهو أبو ثقيف ، وكان من ثمود ، وكان بالحرم يدفع عنه ، فلما خرج أصابته النقمة فدفن بهذا المكان ، وآية ذلك: أنه دفن ومعه غُصن من ذهب » فابتدر الناس فنبشوه واستخرجوا الغُصن » . قالوا: فإذا جاز نبشها لطلب المال فنبشها للانتفاع بمواضعها أولى ، وليس حرمتهم موتى بأعظم منها أحياء ؛ بل هو مأجور في مثل ذلك . وإلى جواز نبش قبورهم للمال ذهب الكوفيون ، والشافعي ، وأشهب بهذا الحديث . وقال الأوزاعي : فلي فعل ؛ لأن رسول الله لما مر بالحجر قال : « لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين » فنهى أن يدخل عليهم بيوتهم ، فكيف

[۱۰۵۰/۱] قبورهم؟ . وقال الطحاوي : قد أباح دخولها / على وجه البكاء . فإن قيل : هل يجوز أن تُبنى المساجد على قبور المسلمين ؟ قلت :

<sup>(</sup>١) كتاب الخراج ، باب : نبش القبور العاديَّة يكون فيها المال (٣٠٨٨) .

قال ابن القاسم: لو أن مقبرة من مقابرالمسلمين عفَتْ ، فبنى قوم عليها مسجداً لم أر بذلك بأسًا ؛ وذلك لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم ، لا يجوز لأحد أن يملكها ، فإذا درست واستُغني عن الدفن (١) فيها جاز صرفها إلى المسجد ؛ لأن المسجد - أيضا - وقف من أوقاف المسلمين لا يجوز تمليكه لأحد ؛ فمعناهما على هذا واحد . وذكر أصحابنا أن المسجد إذا خرب ودثر ، ولم يبق حوله جماعة ، والمقبرة إذا عفت ودثرت يعود ملكًا لأربابها ، فإذا عادت ملكا يجوز أن يبنى موضع المسجد دار ، وموضع المقبرة مسجد ، وغير ذلك ؛ فإن لم يكن لها أرباب يكون لبيت المال .

فإن قيل : هل يدخل من يبني المسجد على مقبرة المسلمين بعد أن عفت ودثرت في معنى لعنة اليهود ، لاتخاذ قبور أنبيائهم مساجد ؟ قلت : لا ؛ لافتراق المعنى ؛ وذلك أنه - عليه السلام - أخبر أن اليهود كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ويقصدونها بالعبادة ، وقد نسخ الله جميع ذلك بالإسلام والتوحيد ، ثم في هذا الحديث دليل على أن القبور إذا لم يبق فيها بقية من الميّت أو من ترابه جازت الصلاة فيها ، وأنها إذا درست يجوز بيعها ؛ لأنها باقية على ملك صاحبها وورثته من بعده .

قوله: « وبالنخل فقطع » أي : أمر بالنخل فقطع ؛ وفيه دليل على [جواز] قطع الأشجار المثمرة لأجل الحاجة؛ وأما اليابسة فقطعها جائز مطلقا.

قوله: « فصفوا النخل قبلةً للمَسْجد » من صففتُ الشيء صفا ، وفي «شرح البخاري » : وجعل قبلته إلى القدس وجعل له ثلاثة أبواب ؛ باباً في مؤخره ، وباباً يقال له : باب الرحْمة - وهو الباب الذي يُدْعى : باب عاتكة - ، والثالث : الذي يدخل منه النبي - عليه السلام - وهو الباب الذي يلي آل عثمان - وجعل طول الجدار قامة ، وبُسطه وعمده: الجذوع، وسقفه جريداً ، فقيل له : ألا تسقفه ؟ فقال : « عريش كعريش مُوسى ؛

<sup>(</sup>١) في الأصل: « الدين ».

خُشيباًت وثمام ، الأمر أعجل من ذلك » وجعلوا طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره مائة ذراع ، وفي هذين الجانبين مثل ذلك ؛ فهو مربع - ويقال : كان أقل من المائة - ، وجعلوا الأساس قريبًا من ثلاثة أذرع على الأرض بالحجارة ، ثم بنوه باللّبن . وفي « المغازي » لابن بُكير ، عن ابن إسحاق: جعلت قبلة المسجد من اللبن - ويقال : بل من حجارة - منضودة بعضها على بعض .

قوله: «وجعلوا عضادتيه حجارة» العضادة - بكسر العين - هي جانب الباب. وقال صاحب « العين »: أعضاد كل شيء: ما يشده من حواليه من البناء وغيره ؛ مثل عضاد الحوض ؛ وهي صفائح من حجارة تُنصَبن على شفيره ، وعضادتا الباب: ما كان عليهما يُطبق البابُ إذا أُصْفِق . وفي « التهذيب » للأزهري : عضادتا الباب : الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل منه وشماله ، فوقهما العارضة .

قوله: « وهم يرتجزون » جملة اسمية وقعت حالا من الضمير الذي في «ينقلون » يقال : ارتجزوا وتراجزوا إذا تعاطوا بينهم الرّجز . واختلف العروضيون في الرجز : هل هو شعر أم لا ؟ مع اتفاقهم أن الشعر لا يكون شعرا إلا بالقصد ، فإن جرى كلام موزون بغير قصد لا يكون شعرا؛ وعليه يحمل ما جاء عن النبي – عليه السلام – من ذلك ؛ لأن الشعر حرام عليه بنص القرآن . قال القرطبي : الصحيح في الرجز : أنه من الشعر ؛ وإنما أخرجه من الشعر من أشكل عليه إنشاد النبي – عليه السلام إياه فقال : لو كان شعرا لما علمه ، قال : وهذا ليس بشيء ؛ لأن من أنشد القليل من الشعر أو قاله أو تمثل به على وجه الندور لم يستحق أنشد القليل من الشعر أو قاله أو تمثل به على وجه الندور لم يستحق اسم شاعر ، ولا يقال فيه : إنه يعلم الشعر ، ولا يُنسب إليه ، ولو كان ذلك كذلك للزم أن يقال للناس كلهم شعراء . وقال السفاقسي : لا يطلق (١) على الرجز شعرا ؛ إنما هو كلام مسجّع ؛ بدليل أنه يقال

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ينطلق ».

لصانعه : راجز ، ولا يقال : شاعر ، ويُقال : أنشد / رجزا ، ولا يقال: [١/١٥٥-ب] أنشد شعراً .

ثم اعلم أن في الحديث : جواز الارتجاز وقول الأشعار في حال الأعمال والأسفار ونحوها ، لتَنشيط النفوس ، وتَسْهيل الأعمال والمضى عليها .

قوله: « والنبي معهم » حال ، وكذلك قوله: « وهو يقول » حال أُخرى .

قوله: «اللهم إن الخير خير الآخرة» وفي رواية: « لا خير إلا خير الآخرة» ومعنى « اللهم » : يا ألله ؛ وقد ذكرنا طرفا منه ، وقال البصريون: « اللهم » : دعاء لله بجميع أسمائه ؛ إذ الميم يُشعر بالجمع ؛ كما في « عليهم » ، وقال الكوفيون : أصله : « الله أمّنا » بخير أي : اقصدنا ؛ فخفف فصار « اللهم » . وهو ضعيف ؛ إذ لو كان كذلك لجاز « يا اللهم » فلما لم يجز دل على أن أصله : « يا ألله » فحذف « يا » وعوض عنها الميم ؛ ولا يجوز اجتماع العوض والمعوض . وهو يُستعمل على ثلاثة أنحاء ؛ أحدها : للنداء المحض ؛ وهو ظاهر ، والثاني : وكذا ، والثالث : يستعمل فيه ليدل على تيقن المجيب من الجواب المقترن وكذا ، والثالث : يستعمل فيه ليدل على تيقن المجيب من الجواب المقترن يأديه : كقولك لمن قال : أزيد قائم : اللهم نعم ، أو : اللهم لا ؛ كأنه هو به ؛ كقولك لمن قال : أزيد قائم : اللهم نعم ، أو : اللهم لا ؛ كأنه يأديه : تعالى ؛ مستشهداً على ما قال في الجواب .

قوله: « فانصر الأنصار والمهاجره » الأنصار: جمع نصير ؛ كأشراف جمع شريف ؛ والنّصير الباهرُ: من نصره الله على عَدُوّه ينصرُه نصرًا ، والاسم: النّصرة ؛ وسُمُّوا بذلك لأنهم أعانوه - عليه السلام - على أعدائه وشدّوا منه . والمهاجره: الجماعة المهاجرة ؛ وهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة النبوية - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام - محبّةً فيه ، وطلباً للآخرة . والهجرة في الأصل: الاسم من الهَجْر - ضدّ الوصل - ، وقد هجره هجرًا ، وهجرانًا ، ثم غلب على الخروج من أرض إلى

أرض، وترك الأولى للثانية يُقال منه : هاجر مُهاجرةً . والحديث : أخرجه البخاريّ ، ومسلم ، والنسائي ، وابن ماجه .

٤٣٦ - ص - ثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد، عن أبي التياح، عن أنس بن مالك قال: كان مَوضعُ المسجد حَائطًا لبني النجّار، فيه حَرْثٌ ونَخُلٌ وقبورُ المشركينَ، فقال رسولُ الله: « ثَامنُوني به » فقالوا: لا نَبْغي (١)، فقطع النخلُ، وسُوِّي الحرْثُ، ونُبشَ قبورُ المشركينَ. وساقَ الحديث، وقال: « فاغفر » مكان « فانصر » (٢).

ش – موسى بن إسماعيل : المنقري البصري ، وحمَّاد : ابن سلمة .

قوله: « موضع المسجد » الألف واللام فيه للعهد أي : مسجد النبي -عليه السلام -

قوله: « لا نبغي » أي: لا نطلب الثمن ؛ من بغى يَبْغي بغْيةً وبُغًا من باب ضرب يضرب ، وبغى عليه : إذا تعدى وظلم ، وبغت المرأة بغاء -بالكسر والمد - إذا فجرت ؛ فهي بَغي ، والجمع : بَغايا ، قال تعالى : ﴿ وَمَا كَانِتْ أُمُّكُ بغيا ﴾ (٣) وهذا مثل قولهم : ملْحفة جديد .

قوله: « وقال: فاغفر » أي: قال: فاغفر الأنصار مكان: فانصر الأنصار.

ص - قال موسى : نا عبد الوارث بنحوه . وكان عبد الوارث يقول : خَربٌ ، فزعم عبد الوارث (٤) أنه أفاد حمادًا هذا الحديث .

ش - أي : قال موسى بن إسماعيل - شيخ أبي داود - حدثنا عبد الوارث بن سعيد البصري ، بنحو المذكور من الرواية .

قوله: « وكان عبد الوارث يقول: خُرِب » - بفتح الخاء ، وكسر الراء-؛ وقد مر الكلام فيه مستوفى .

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « لا نبغي به ثمنا » . (٢) انظر التخريج المتقدم .

<sup>(</sup>٣) سورة مريم : (٢٨) .
(٤) في الأصل : « الحارث » خطأ .

## ١٢ - بَابٌ : في المساجد تُبْني في الدُّور

أي : هذا باب في حكم المساجد التي تُبنى في الدور . وفي بعض النسخ : « باب اتخاذ المساجد في الدور » (١) وفي بعضها : « باب ما جاء في المساجد تُبنى في الدور » .

عن زائدة ، عن العلاء : نا حُسين بن علي ، عن زائدة ، عن العلاء بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت أمر رسول الله ببناء المساجد في الدُّور ، وأَنْ تُنَظَّفَ وتُطَيَّبَ (7) .

ش - محمد بن العلاء : أبو كريب الكوفي ، وحُسيَّن بن علي : ابن الوليد الجُعفي ، وزائدة : ابن قدامة النقفي الكوفي .

قوله: « في الدُّور » قال سفيان بن عيينة : الدورُ : القبائلُ . وذكر الخطابيّ أنها البيوت، وحكى - أيضا - أنه يراد بها المحالّ التي فيها الدورُ.

قلتُ : الظاهر أن المراد بها ما قاله الخطابي ؛ لورُود النهي عن اتخاذ البيوت مثل المقابر ؛ وفيه حجة لأصحابنا « (٣) أن المكان لا يكون مسجدا حتى يُسبّله (٤) صاحبه ، وحتى يُصلي الناس فيه جماعةً ، ولو كان الأمر يتم فيه بأن يجعله مسجدا بالتسمية فقط لكانت مواضع تلك المساجد / في [١٥٦/١] بيوتهم خارجةً عن أملاكهم ، فدل أنه لا يصح أن تكون مسجداً بنفس التسمية » .

ولذلك قال صاحب « الهداية » : إن اتخذ وسط داره مسجدا ، وأذن للناس بالدخول فيه ، له أن يبيعه ويُورث عنه ؛ لأن المسجد : ما لا يكون لأحد فيه حق المنع ، وإذا كان ملكه محيطا بجوانبه كان له حق المنع ، فلم يصر مسجدا .

<sup>(</sup>١) كما في سنن أبي داود .

<sup>(</sup>۲) الترمذي : كتاب الصلاة ، باب : ما ذكر في تطييب المساجد (٥٩٤) ، ابن ماجه : كتاب المساجد والجماعات ، باب : تطهير المساجد وتطييبها (٧٥٨) . (٣) انظر معالم السنن (١٢٣/١) .

قوله: « وأن تُنظف » أي: أمر - أيضا - بأن تُنظف أي: بتنظيفها وتطييبها عن الأقذار ؛ لأن لها حرْمة لأجل إقامة الصلاة فيها ، ولتشبهها بالمساجد المُطلقة . وأخرجه الترمذي ، وابن ماجه ، وأخرجه الترمذي مُرْسلا وقال : هذا أصح من الحديث الأول .

٤٣٨ - ص - نا محمد بن داود بن سفيان : نا يحيى - يعني : ابن حسّان : نا سليمان بن موسى : نا جعْفر بن سَعْد بن سَمُرة قال : حدثني خُبيْب بن سليمان ، عن أبيه سليمان بن سَمُرة ، عن أبيه سَمُرة أنه كتب إلى بنيه (١) : أمّا بعد ، فإنّ رسول الله - عليه السلام - كان يأمُرُنا بالمساجد أن نَصْنَعَها في ديارنا ، ونُصلح صَنْعَتَها ونُطهِرها (٢) .

ش - محمد بن داود : الإسكندراني .

ويحيى: ابن حسّان بن حيان التنيّسي ، أبو زكرياء البَصْري ، سكن تنيس . روى عن : الليث بن سعد ، ومُعاوية بن سلام ، وحماد بن سلمة وغيرهم . روى عنه : الشافعي ، وأحمد بن صالح المصري ، ومحمد بن مسكين وغيرهم . قال أبو سعيد بن يونس : كان ثقة حسن الحديث ، وتوفي بمصر في رجب سنة ثمان ومائتين . روى له : البخاريّ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي (٣) .

وسُليمان بن موسى : أبو داود الزهري ، خراساني الأصل ، سكن الكوفة ثم تحول إلى دمشق . روى عن : موسى بن عبيدة ، ومسعر بن كدام ، وجعفر بن سعد بن سمرة وغيرهم . روى عنه : الوليد بن مسلم، ومَرْوان الطاطري ، ويحيى بن حسّان (٤) .

وجَعْفر بن سَعْد بن سَمُرة الفزاري أبو محمد . روى عنه : سليمان بن موسى ، ومحمد بن إبراهيم ، وعبدالجبار بن العباس الشبَّامي ، وصالح ابن أبي عتيقة الكاهلي . روى له : أبو داود (٥) .

<sup>(</sup>۱) في سنن أبي داود : « ابنه » . (۲) تفرد به أبو داود .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٣١/ ٦٨٠٩) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١٦/ ٢٥٧٢) . (٥) المصدر السابق (٥/ ٩٤٢) .

وخُبَيْب بن سليمان بن سَمُرة بن جندب الفزاري ، أبو سليمان الكوفي . روى عن : أبيه . روى عنه : جَعفر بن سَعْد . روى له : أبو داود (١) . وخُبيب : بضم الخاء المعجمة ، وفتح الباء الموحدة .

وأبوه : سليمان بن سمرة بن جندب الفزاري . روى عن : أبيه . روى عنه: ابنه : خُبَيْب ، وعلي بن ربيعة الوالبي . روى له : أبو داود (٢) وسَمُرة بن جُنْدب الصحابي الفزاري ، قد ذكرناه .

قوله: « أَمَّا بعد » قد ذكرنا أنَ « أمَّا » حرف شرطَ وتفصيل وتوكيد ؛ و «أما » هاهنا فصل خطاب . وقد قيل في قوله تعالى : ﴿ وَٱتَيْنَاهُ الْحَكَّمَةَ وَفَصْلَ الْخَطَابِ ﴾ (٣) هو قوله « أما بعد » فأول من قالها : داود - عليه السلام - .

قوله: « أَن نَصْنعها » بدل من قوله « بالمساجد » والمعنى : يأمرنا بصنع المساجد في بيُوتنا ، أو في المحال التي فيها دورنا .

قوله: « ونُصلح صنعتها » بأن يُجعلَ لها ما يُميّزها عن غيرها من البُيُوت .

قوله: « ونطهرها » بالنصب عطف على « نصلح » المنصوب المعطوف على « أن نُصنع » ؛ وتطهيرها : تنظيفها عن الأقذار لما قلنا ، والله أعلم .

## 

أي : هذا باب في بيان السُّرُج في المساجد . وفي بعض النسخ : « باب ما جاء في السُّرج في المساجد » . والسُّرُج - بضمتين - جمع سِراَج ؛ كُنُّب جمع كتاب .

٤٣٩ - ص - نا النُّفيلي : نا مسكين، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن ابن

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق (۱/ ۱۲۷۲) . (۲) المصدر السابق (۲۰۲۱/۱۱) .

<sup>(</sup>٣) سورة ص : (٢٠) .

أبي سودة (١) ، عن ميمونة مولاة النبي - عليه السلام - أنها قالت : يا رسولَ الله ! أَفْتنَا في بَيْت المَقْدس ، فقال : « اثتُوهُ فَصَلُوا فيه » - وكانت البلادُ إذْ ذاكَ حَرْبًا - « فإنَ لم تأتُوهُ وتُصلُّوا فيه ، فَابْعَثُوا بزَيْت يُسْرَجُ في قَنَاديله » (٢) .

ش – النُّفيلي : عبد الله بن محمد .

ومسكين: ابن بُكير ، أبو عبد الرحمن الحراني الحذاء . سمع: جعفر ابن برقان ، وثابت بن عجلان ، والأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز وغيرهم . روى عنه : أحمد بن حنبل ، والنفيلي ، ونصر بن عاصم الأنطاكي وغيرهم . وقال أحمد : لا بأس به . وقال أبو حاتم : لا بأس به ، كان صالح الحديث يحفظ الحديث . روى له : الجماعة إلا ابن به ، كان صالح الحديث يحفظ الحديث . روى له : الجماعة إلا ابن المراح العزيز : أبو يحيى التنوخي .

واسم ابن أبي سودة : عثمان المقدسي أخو زياد (٤) . روى عن : أبي هريرة، وأبي الدرداء، وأم الدرداء، وميمونة مولاة النبي –عليه السلام- وأبي شعيب الحضرمي . روى عنه : أخوه : زياد ، وشبيب بن أبي شيبة، والأوزاعي وغيرهم . وقال مروان بن محمد: عثمان وزياد ابنا أبي سودة من أهل بينت المقدس ثقتان تُبتان . روى له: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه .

وميمونة بنت سَعْد ، وكانت خادما للنبي – عليه السلام – ، روت عن: النبي – عليه السلام – قالت : « مَثَلُ الرَّافلة في الزينة » <sup>(٥)</sup> .

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « زياد بن أبي سودة » .

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة ، باب : ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس (١٤٠٧) .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٧/ ٥٩١٥) .

<sup>(</sup>٤) كذا ترجم المصنف لعثمان ، والذي في سند الحديث هو أخوه زياد ، كما ثبت في سنن أبي داود المطبوع ، وكذلك لما ترجم الحافظ المزي لزياد في تهذيب الكمال (٩/ ٢٠٥٠) ذكر له هذا الحديث ، وأخوه عثمان مترجم كذلك في تهذيب الكمال (١٩/ ٣٨٢١) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في كتاب الرضاع، باب: ما جاء في كراهية خروج النساء في=

وروت عن النبي - عليه السلام - في فضل بيت المقدس . وقيل : إن الذي روت في فضل بيت المقدس مَيْمونة أخرى غير بنت سَعْد ؛ والأول أصح . روى عنها : عثمان بن أبي سودة ، وأبو زيد الضبي ، وأيوب بن خالد الأنصاري . روى لها : أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه (١) .

قوله: « إذ ذاك » يعني : حينئذ « حربًا » يعني : دار حَرْب ؛ لأنها لم تفتح إلا في زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سنة خمس عشرة من الهجرة .

ويستفاد من الحديث فوائد ؛ الأولى : فيه فضيلة بيُّت المقدس .

والثانية : جواز بعث الزيْت إلى المساجد للإصباح وإن كانت في غير بلده .

والثالثة : إذا كان مسجدٌ في دار حرب يجوز لمن في دار الإسلام أن يَبْعث له زَيْتًا يُسْرج فيه ، ويُقاسُ على هذا البُسْط والحُصْر والقناديل ، ونحو ذلك مما يحتاج إليه المسجد .

## \* \* \* \* 1٤ - بَابٌ: في حَصَى المَسْجِد

أي : هذا باب في بيان حَصَى المسجد . وفي بعض النسخ : « باب ما جاء في حَصَاة المسجد » .

٠٤٠ - ص - نا سَهل بن تمام بن بَزيع : نا عُمر بن سُليم الباهلي ، عن

<sup>=</sup> الزينة (١١٦٧) وتمامه: « مثل الرافلة في الزينة في غيرأهلها ، كمثل ظلمة يوم القيامة ، لا نور لها » . وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة ، وموسى بن عبيدة يُضعّفُ في الحديث مِن قِبَلِ حفظه ، وهو صدوق . وقد رواه بعضهم عن موسى بن عبيدة ولم يرفعه » .

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمتها في : الاستيعاب بهامش الإصابة (1/8) ، أسد الغابة (1/8) . الإصابة (1/8) .

أبي الوليد قال: سألتُ ابنَ عُمرَ عن الحَصَى الذي في المَسْجد، فقال: مُطرْنَا ذاتَ لَيلة، فأصبحت الأرضُ مُبْتلَّةً، فَجعلَ الرجلُ يَجيءُ (أَ) بالحَصى في ثوبه، فيَبُسُطُهُ تَحتَه، فلما قضَى رسولُ الله الصلاةَ قال: « مَا أَحْسنَ هذا»(٢).

ش - سهل بن تمام بن بَزيع : الطُّفاوي ، أبو عَمرو . روى عن : المبارك بن فَضالة ، وقرة بن خالد ، وأبيه : تمام ، وعطية بن بهرام . روى عنه : أبو زرعة ، وأبو حاتم . وسئل أبو زرعة عنه فقال : لم يكن بكذاب ، كان ربما وهم في الشيء ، وسئل عنه أبو حاتم فقال : شيخ . وروى عنه : أبو داود (٣) .

وعُمر بن سُليم الباهلي: البصري . روى عن : أبي غالب ، وعن أبي الوليد ، عن ابن عمر . روى عنه : سهل بن تمام ، وعبد الوارث ، وابنه : عبد الصمد بن عبد الوارث وغيرهم . وقال أبو زرعة : صدوق . روى له : أبو داود ، وابن ماجة (٤) . وأبو الوليد : اسمه : عبد الله بن الحارث البصري ، نسيب محمد بن سيرين وختنه على أخته ؛ وهو والد يوسف بن عبد الله بن الحارث . روى عن : ابن عباس ، وابن عُمر ، وزيد بن أرقم ، وأبي هريرة ، وعائشة . روى عنه : أيوب السختياني ، وعاصم الأحول ، وخالد الحذاء وغيرهم : قال أبو زرعة : ثقة ، وقال أبو حاتم : يكتب حديثه . روى له الجماعة (٥) .

قوله: « عن الحصي » الحصى جمع حصاة .

قوله: « في المسجد » أي : في مسجد النبي - عليه السلام - .

قوله: « فأصبحت الأرض » أي : صارت « مُبتلةً » مثل قولك : أصبح زيد غنيا .

قوله: « فجعل الرجل يجيءُ » اعلم أن « جعل » من أفعال المقاربة ؛

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « يأتي » . . . . (٢) تفرد به أبو داود .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٦٠٦/١٢) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٢١/ ٤٢٤٨) . (٥) المصدر السابق (١٤/ ٣٢١٧) .

ومعناها : دنو الخبر على سبيل الأخذ والشروع فيه ، فمعنى « جعل الرجل يجيء » : شرع أو أخذَ .

قوله: «ما أحسن هذا» أي: صنيعكم هذا ، وهو فعل التعجب ، وهو ما وضع لإنشاء التعجب ؛ والتعجب : انفعال النفس بما خفي سببه ؛ ولذا لا يصح التعجب من الله تعالى (١) ؛ وله صيغتان : ما أفعله ، وأفعل به ؛ مثل : ما أحسن زيدا ، وأحسن به ، و « ما » : مبتدأ نكرة بمعنى : شيء حسن زيدا ، فإنه وإن كان نكرة فهو يصلح للابتداء ؛ لأنه في المعنى فاعل وما بعده في موضع رفع بأنه خبر . وقال الأخفش : « ما » في الأصل موصولة ، والجملة بعده صلة له ، والخبر محذوف ، فأصله : الذي حسن زيدا شيء . وقال الكوفيون : « ما » استفهامية في الأصل ، وما بعده الخبر ، فأصله : أي شيء حسن زيدا ؟ وفهم من الحديث / أن سقف [١/١٥٠-] المسجد كان رقيقًا ، فلذلك كان يكف عند المطر ، وأنه لم يكن فيه حُصر ، وأن السجود على الأرض مستحب .

181 - ص - نا عثمان بن أبي شيبة : نا أبو معاوية ووكيع قالا : نا الأعمش ، عن أبي صالح قال : كان يُقال : إِن الرجلَ إِذَا أُخْرِجَ الْحَصَى من المَسْجِد يُناشِدُه (٢) .

ش - أبو معاوية : الضرير ، وأبو صالح : ذكوان السمان .

قوله: «يناشده» أي: يَسأله بالله ويقسم عليه بالله أن لا يُخرجها ؛ من المسجد وأصله: رفع الصوت ؛ ومنه: إنشاد الشعر ؛ وهو رفع الصوت به ، ويقال: نشدتك الله ، وأنشدك الله وبالله ، وناشدتك الله وبالله أي: سألتك وأقسمت عليك ، ونشدتُه نشدةً ونشدانا ومُناشدةً . وقال في «الصحاح»: نشدتُ الضالة أنشدها أي : طلبتها ، وأنشدتها أي: عرفتها ، فإن قلت : ما الحكمة من مناشدة الحصى ؟ قلت : لعلها مادامت في المسجد تُسجدُ عليها وتبعدُ عن القاذورات ، فإذا خرجت منه تبعدُ عن

<sup>(</sup>١) بل يصح التعجب منه سبحانه وتعالى ، وانظر التعليقة (٥/ ٦٥) .

<sup>(</sup>٢) تفرد به أبو داود .

هذا المعنى ، وأما مناشدتها : فيجوز أن يكون بطريق الحقيقة ؛ ولكن نحن لا نكيّفها ، ويجوز أن يكون مجازًا ، تشبيهاً لها بمن يُناشدُ صاحبه في أمر عرض له .

28۲ - ص - نا محمد بن إسحاق أبو بكر: نا أبو بدر شجاع بن الوليد: نا شريك: نا أبو حَصِين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة - قال أبو بدر: أُرَاهُ قد رفعه إلى النبيِّ عليه السلام - قال: « إن الحصَى (١) لَتُنَاشِدُ الذي يُخرجُهَا من المسجد» (٢)

ش - محمد بن إسحاق: ابن جعفر، ويقال: ابن محمد الصاغاني، خراساني سكن بغداد. روى عن: أبي عامر العقدي، وقراد أبي نوح، والفضل بن دكين، وأبي بَدْر شجاع بن الوليد وغيرهم. روى عنه الجماعة إلا البخاري وغيرهم. قال الدارقطني: كان ثقة . توفي سنة سبعين ومائتين (٣).

وأبو بدر شجاع بن الوليد: ابن قيس السكوني الكوفي ، سكن بغداد. سمع: عطاء بن السائب ، وموسى بن عقبة ، وهشام بن عروة وغيرهم . روى عنه: ابنه أبو همام الوليد بن شجاع ، وأحمد بن حنبل ، وابن معين ، وإسحاق بن راهويه وغيرهم ، وعن ابن معين : إنه ثقة . وقال أحمد بن عبد الله : لا بأس به . وقال أبو حاتم : شيخ ليس بالمتين ، لا يحتج بحديثه . مات ببغداد سنة أربع ومائتين (٤) .

وشريك : النخعي . وأبو حَصِين - بفتح الحاء - اسمه : عثمان بن عاصم بن حَصِين ، ويقال : ابن عاصم بن زيد بن كثير بن زيد بن مُرة الأسدي الكوفي . سمع : ابن عباس ، وابن الزبير ، وجابر بن سمرة ، وأبا ريحانة شمعون . وروى عن : أبي سعيد الخدري ، وأنس بن مالك،

<sup>(</sup>۱) في سنن أبي داود : « الحصاة » . (۲) تفرد به أبو داود .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٤/ ٥٠٥٣) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١٢/ ٢٧٠٢) .

وعمران بن الحصين ، ومن التابعين : شريحا القاضي ، والشعبي ، وأبا صالح السمان ، وغيرهم . روى عنه : سَعْد بن طارق ، وشعبة ، والثوري ، وابن عيينة وغيرهم . قال ابن معين و أبو حاتم : هو ثقة . توفي سنة ثمان وعشرين ومائة . روى له الجماعة (١) .

قوله: «قال أبو بدر » أي: شجاع بن الوليد « أراه قد رفعه » أي: أظن أن أبا هريرة قد رفع الحديث إلى النبي - عليه السلام - قال: « إن الحصي . . . » الحديث . وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا أسباط بن محمد ، عن ليث ، عن حبيب ، عن سعيد بن جبير قال : « الحصاة تَسُب وتلعن من يُخْرجها من المس جد » .

حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن مثنى بن سعيد ، عن قتادة ، عن سليمان بن يسار قال : « الحصاة إذا أخرجت من المسجد تصيح حتى تُرد إلى موضعها » . وعن ابن سيرين يقول لغلام له أو لخادمه : « إن وجدت في خفي حصاة فَرُدها إلى المَسْجد » .

### ١٥ - بَابٌ: في كنس المسجد

أي : هذا باب في بيان كنس المسجد .

ش - عبد الوهاب بن عبد الحكم / ويُقال : ابن الحكم البغدادي ، [١٥٧/١-ب]

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١٩/ ٣٨٢٨).

<sup>(</sup>٢) الترمذي : كتاب فضائل القرآن ، باب : (١٩) ، رقم (٢٩١٦) .

صاحب أحمد بن حنبل وخاصته . سمع : معاذ بن معاذ ، ويزيد بن هارون ، وعبد المجيد بن عبد العزيز وغيرهم . روى عنه : ابنه : الحسن، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، وأبو بكر بن أبي الدنيا وغيرهم . قال النسائي : ثقة . وكذا قال الدارقطني . مات سنة إحدى وخمسين ومائتين ، ودفن بباب البردان (١) .

وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد المكي، أصله مروزي، أبو عبد الحَميد الأزدي مولاهم ، واسم أبي رواد : مَيْمون . روى عن : أبيه وعن : مَعمر بن راشد ، وابن جُريج ، واللَّيث بن سَعْد . روى عنه : سريج (٢) ابن يونس ، والشافعي ، وموسى بن طارق وغيرهم . قال ابن مَعين : هو ثقة ، كان يروي عن قوم ضعفاء ، وكان أعلم الناس بحديث ابن جريج ، وكان يُعلن بالإرْجاء . قال عبد الرحمن : سألت أبي عنه فقال : بريج ، وكان يُعلن بالإرْجاء . قال الدارقطني : لا يحتج به . روى له ليس بالقوي ، يكتب حديثه . وقال الدارقطني : لا يحتج به . وروى له مسلم مقرونا بهشام بن سليمان المكي ، غير محتج به . وروى له أبو داود ، والترمذي ، والنسائي (٣) .

وابن جريج : عبد الملك بن عبد العزيز القرشي .

والمطلب بن عبد الله بن حنطب: ابن الحارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم أبو الحكم القرشي المخزومي المديني . روى عن: أبيه ، وعُمر بن الخطاب ، وابنه عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وابن عباس ، وأنس بن مالك ، وأبي هريرة ، وأبي موسى ، وأبي رافع ، وعائشة ، وأم سلمة . روى عنه: ابنه عبد العزيز ، ومحمد بن عبّاد ، وابن جريج ، والأوزاعي وغيرهم . قال ابن سعد : وكان كثير الحديث ، ولا يحتج بحديثه ؛ لأنه يُرسل عن النبي - عليه السلام - كثيرا، وليس له لقي ، وعامة أصحابه يُدلِّسُون . وقال الدارقطني ، وأبو زرعة : ثقة . روى له : أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه (٤)

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۱۸/ ٣٦٠٢) .

<sup>(</sup>۲) في الأصل : « شريح » خطأ .(۳) المصدر السابق (۱۸/ ۲۰۱۰) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٢٨/ ٢٠٠٦) .

قوله: « عُرضت علي أجور أُمتي » يجوزُ أن يكون ذلك العرض ليلة المعراج ، ويجوز أن يكون في وقت آخر ؛ وعَرْض الأُجور كناية عن إحاطة علمه بها ، ويجوز أن يكون على وَجْه الحقيقة بأن عُرضت في صُور حسان ، وعُرِضَت الذُّنوبُ في صُورٍ قباح ، كما تُوزن الأعمال يَوْم القيامة في صُور حسان وقباح .

قوله: «حتى المقذاةُ » بالرَّفْع عَطْفًا على « الأجور » مثل قولك: جاء الحُجاجُ حتى المُشاةُ ؛ القذاةُ واحدة القذى ؛ وهي ما يقعُ في العين والماء والشراب من تُراب أو تبن أو وسَخ أو غيرْ ذلك ؛ وهذا خارج مخرج المبالغة ، لأنه إذا حصل الأجر لمن يُخرج القذاة من المسجد ، فالذي يكنسه ويرزيلُ ترابه وغباره ، ويُنظفه عن الأقذار والأوساخ بالطريق الأولى أن يحصل له أجور كثيرة ؛ ولهذا بَوّب الشيخ بقوله: « بابٌ في كنس المسجد» ثم. بيّن فيه إزالة القذى ، وبين أن فيها أجرًا ، ففي الكنس الذي هو أعلى من إزالة القذى أولى وأجدر أن يكون فيها أجرًا ، ففي الكنس الذي

قوله: « من سورة من القرآن أو آية » السورة : الطائفة من القرآن المعبّر عنها بسورة كذا التي أقلها ثلاث آيات ، وواوها لا ح (١) إما أن تكون أصلا أو منقلبة عن همزة ؛ فإن كان الأول فيكون منقولا من سُورة المدينة وهي حائطها - لأنها طائفة من القرآن محدودة محوزة على انفرادها كالبلد المُسور ، أو لأنها محتوية على فنون من العلم وأجناس من الفوائد كاحتواء سور المدينة على مافيها ، وإن كان الثاني فلأنها قطعة وطائفة من القرآن كالسُّور التي هي البقية من الشيء والفَضْلة . والآية في اللغة : العلامة ؛ والأصل : أوية - بالتحريك - قلبت الواو ألفا لتحركها ، وانفتاح ما قبلها فصار : آية ؛ والنسبة إليه : أووي ، وجَمْعها : آي وأياي وآيات . والآية : طائفة من القرآن ؛ أقلها ستة أحرف .

قوله: « أوتيها » أي : أعطيها رجل أي: أعطاه الله إيّاها .

<sup>(</sup>١) كذا ، ولعلها بمعنى « لا تخرج » .

قوله: « ثم نسيها » أي : تركها ولم يَعْمل بما فيها .

فإن قيل : كيف يكون هذا أعظم الذنوب وقد ورد في « الصحيح » : أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال : « أن تجعل لله ندا وهو خلقك » ثم ذكر قتل الولد مخافة الفقر ، ثم الزنا بحليلة الجار ؟ قلت : هذا من الأمور [١٥٨/١] النسبيّة ؛ فكل ذنب / فوقه ذنب وتحته ذنب ؛ فهو بالنسبة إلى ما تحته أعظم الذنوب ؛ فالكفرُ أعظم الذنوب على الإطلاق ؛ لأنه لا ذنب أعظم منه ، ومابعده أعظم بالنسبة إلى ما تحته ؛ وهذا مثل ما يُقال : هذا صغيرة وهذا كبيرة ، وهذا أكبر الكبائر ، كل ذلك أمُور نسْبيّة ، وكذلك يُقال في فضائل الأعمال نحو هذا - وأيضًا - تختلف هذه الأشباء باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمان فافهم . والحديث : أخرجه الترمذي ، وقال : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، قال : وذاكرتُ به محمدًا - يعنى : البخاريّ - فلم يعْرفه واستغربه ؛ قال محمد : ولا أعرف للمطلب سماعًا من أحد من أصحاب رسول الله - عليه السلام -إلا قوله : حدثني من شهد خطبة النبي - عليه السلام - ، قال : وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول : لا نُعْرِف للمطلب سماعًا من أحد من أصحاب رسول الله ، قال عبد الله : وأنكر على بن المديني أن يكون المطلب سمع من أنس » .

قلت : قد ذكر صاحب « الكمال » أنه روى عن أنس وغيره – كما ذكرنا في ترجمته عن قريب – .

#### \* \* \*

#### ١٦ - بَابٌ : اعْتزالُ النِّسَاء في المَسَاجد عَن الرِّجال

أي : هذا باب في بيان حكم اعتزال النساء في الدخول في المساجد والخروج عنها ، والصلاة فيها عن الرجال . وفي بعض النسخ : « باب ما جاء في اعتزال النساء » ؛ والأول أصح .

٤٤٤ - ص - نا عبد الله بن عُمرو أبو مَعْمر : نا عبد الوارث : نا أبوب،

عن نافع ، عن ابنِ عمر َ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « لو تَركَنْنَا هذا البابَ للنساء (١٠) » !

ش - عبد الله بن عَمْرو: ابن أبي الحجاج المنقري البَصْري، وعبد الوارث: ابن سَعيد بن ذكوان البصري، وأيوب: السختياني.

قوله: « لو تركنا هذا الباب » جواب « لو » محذوف تقديره: لو تركنا هذا الباب للنساء لكان أولى أو حسنًا ، ونحو ذلك . ويُفهم من هذا : أن النساء إذا حضرن للجماعة مع الرجال ينبغي أن لا يختلطن بهم ؛ فإن كان ثمة باب مخصوص لهن يدخلن منه ، ويخرجن منه ، وإلا يحترزن عن الاختلاط بهم ما أمكن .

### ص - قال نافع : فلم يدخل منه ابن عُمر َ حتى مات .

ش - أي : قال نافع مولى ابن عمر : فلم يدخل من هذا الباب الذي أشار إليه النبي - عليه السلام - عبد الله بن عمر إلى أن مات رضي الله عنه .

#### ص - قال غيرُ عبْد الوارث : قال عُمر ؛ وهو أصح .

ش - أي قال غير عبد الوارث بن سعيد من الرواة : قال عُمر بن الخطاب موضع ابن عمر ، قال أبو داود : هو أصح من الأوّل ، وبيّن ذلك في بعض النسخ بقوله : نا أبو علي : نا أبو داود .

نا محمد بن قدامة بن أعين قال : نا إسماعيل ، عن أيوب، عن نافع قال : قال عمر بمعناه ? وهو أصح ( $^{(Y)}$  .

قلت: ليس هذا بموجود في النسخ الصحيحة .

الحارث ، عن عمرو بن الحر - يعني : ابن مضر - ، عن عمرو بن الحارث ، عن بُكير ، عن نافع أن عمر بن الخطاب كان يَنْهى أن يُدُخَل من باب النساء (7) .

<sup>(</sup>۱) تفرد به أبو داود ، ويأتي برقم (۵۵۳) . (۲) تفرد به أبو داود .

ش - قتيبة : ابن سعيد ، وبكر : ابن مُضر ، أبو محمد المصري ، وعمرو بن الحارث : أبو أميّة الأنصاري المصري ، وبكير : ابن عبد الله بن الأشج .

قوله: « أن يُدخل ) على صيغة المجهول.

قوله: « من باب النساء » أي : من الباب المخصوص من أبواب المسجد للنساء . ونافع عن عمر منقطع فافهم .

### 

أي : هذا باب في بيان ما يقوله الرجل عند دخوله المسجد . وفي بعض النسخ : « باب ما جاء فيما يقول الرجل » ، وفي بعضها : « باب ما يقول » .

الدراوردي - ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن عبد المعزيز - يعني : الدراوردي - ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن عبد الملك بن سعيد بن سويْد قال : سمعت أبا حُميد أو أبا أُسيْد الأنصاريَّ يقول : قال رسول الله : "إذا دَخَلَ أحد كُمُ المسجد فليُسلِّم على النبيِّ - عليه السلام - ثم ليقلْ : اللهم افتح لي أبواب رحمتك ، فإذا خَرج فليقلْ: اللهم إني أسْألُك من فضلك (١) . ش - محمد بن عثمان التنوخي الدمشقي ، أبو عبد الرحمن ، ويقال : ش - محمد بن عثمان التنوخي الدمشقي ، أبو عبد الرحمن ، ويقال :

أبو الجماهر ، من أهل كفر سوسية . سمع : عبد العزيز الدراوردي ، ومروان بن معاوية ، وسليمان بن بلال وغيرهم . روى عنه : أبو زرعة ، وابن ماجه وغيرهم . وقال / أبو مسهر وعثمان الدارمي : هو ثقة . مات سنة أربع وعشرين ومائتين (٢) .

<sup>(</sup>۱) مسلم: كتاب صلاة المسافرين ، باب: ما يقول إذا دخل المسجد رقم (۷۱۳) ، النسائي: كتاب المساجد ، باب: القول عند دخول المسجد وعند الخروج منه (۷۳/۲) ، ابن ماجه: كتاب المساجد ، باب: الدعاء عند دخول المسجد رقم (۷۲۲) .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٦/ ٥٤٦١) .

وعبد العزيز : ابن محمد الدراوردي المدني الجهني . وربيعة بن أبي عبد الرحمن : الرأي المدني .

وعبد الملك بن سعيد بن سُويَّد : الأنصاري المدني . روى عن : جابر ابن عبد الله ، وأبي حميد أو  $\binom{(1)}{1}$  أبي أسيد . – وقال عبد الرحمن : سمع من أبي حميد وأبي أُسيد – . روى عنه : بكير بن عبد الله بن الأشج ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وعبد العزيز الدراوردي . روى له: مسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه  $\binom{(1)}{1}$ .

وأبو حميد : اسمُه : المنذر - وقيل : عبد الرحمن - بن سَعْد بن المنذر . وفي « الكمال » : أبو حميد بن عمرو بن سُعْد بن مالك بن خالد ابن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج ، ويقال : ابن عمرو بن سُعُد بن المنذر بن مالك الساعدي اسمه : عبد الرحمن ، وقيل : المنذر الساعدي . رُويَ له عن رسول الله - عليه السلام - ستة وعشرون حديثًا ؛ اتفقا منها على ثلاثة أحاديث ، وللبخاري حديث ، ولمسلم آخر . روى عنه : جابر بن عبد الله ، وعروة بن الزبير ، وعباس ابن سهل ، وعمرو بن سُليم ، وعبد الملك بن سعيد وغيرهم . توفي في آخر خلافة معاوية ، معدود في أهل المدينة . روى له الجماعة (٣) . وأبو أُسَيد - بضم الهمزة وفتح السين المهملة - اسمه : مالك بن ربيعة بن البدن - بالباء الموحدة وفتح الدال المهملة وكسرها ، ويقال : اليَّدي -بفتح الياء آخر الحروف وكسر الدال المهملة وبعدها ياء آخر الحروف - ابن عمرو، ويقال : عامر بن عوف بن حارثة بن عمر [ و ] بن الخزرج الأنصاري الساعدي ، وقيل : اسمه : هلال ؛ والأول أشهر وأكثر . شهد بدراً . رُويَ له عن رسول الله – عليه السلام – ثمانية وعشرون حديثاً ؛ اتفقا على حديث واحد ، وللبخاري حديثان ولمسلم آخرُ . روى عنه :

 <sup>(</sup>١) في الأصل : « ابن » خطأ .
 (٢) المصدر السابق (١٨/ ٣٥٣) .

ر ٣) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة (٤٢/٤) ، أسد الغابة (٢٨/١)، الإصابة (٤٢/٤) . الإصابة (٤٦/٤) .

أنس بن مالك ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، وابنه: المنذر بن أبي أسيد، وعباس بن سهل ، وعبد الملك بن سعيد . مات بعد ما ذهب بصره سنة أربعين عام الجماعة ، وهو ابن ثمان وسبعين . روى له الجماعة . وهو آخر البَدْريّين وفاةً (١) .

قوله: «اللهم افتح لي أبواب رحمتك » أي: أنواع رحمتك . وقد جاءت في هذا الباب أذكار كثيرة ومختصر مجموعها: أن تقول: «أعوذ بالله العظيم ، وبوجهه الكريم ، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ، باسم الله ، والحمد لله ، اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي ، وافتح لي أبواب رحمتك »، وفي الخروج يقوله ؛ لكن يقول: « اللهم إني أسألك من فضلك ». والحديث: أخرجه مسلم ، والنسائي ؛ وأخرجه ابن ماجه عن أبي حُميد وحده .

2 ٤٨ - ص - نا إسماعيل بن بشر بن منصور: نا عبد الرحمن بن مَهْدي، عن عبد الله بن المبارك، عن حَيْوة بن شريح قال: لقيتُ عُقبة بن مُسلم فقلت له: بَلغني أنك حُدِّثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبيّ - عليه السلام - ، أنه كان إذا دَخلَ المسجد قال: « أَعُوذُ بالله العَظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم » قال: أَقَطُ ؟ قلتُ: نعَمْ، قال: « فإذا قال ذلك ، قال الشيطان : حُفظَ مني سائر اليوم » (٢).

m-1 إسماعيل بن بشر بن منصور : أبو بشر السليمي . روى عن : عبد الرحمن بن مهدي ، وعمربن علي  $\binom{n}{2}$  . روى عنه : أبو داود ، والنسائي، عن رجل ، عنه ، وابن ماجه  $\binom{3}{2}$  .

وعبد الرحمن بن مُهْدي : البصري اللؤلؤي .

وعُقْبة بن مسلم : أبو محمد التُّجِيبي المصري القاضي ، إمام مسجد

<sup>(</sup>١) المصادر السابقة (٨/٤) ، (٥/٣١ - ٢٤ و٦/١٣) ، (٣٤٤/٣) .

 <sup>(</sup>٢) تفرد به أبو داود . (٣) في الأصل « عمرو بن على » خطأ .

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٣/ ٤٢٧) .

الجامع العتيق بمصر . سمع : عبد الله بن عمرو بن العاص ، وابن عُمر ، وعقبة بن عامر وغيرهم ، ومن التابعين : أبا عبد الرحمن الحبلي ، وسعد ابن مُسْعُود التجيبي . روى عنه : حيوة بن شريح ، وجعفر بن ربيعة ، وعبد الله بن لهيعة وغيرهم . قال أحمد بن عبد الله : مصريّ ثقة . توفي قريبا من سنة عشرين ومائة . روى له : أبو داود ، والترمذي ، والنسائي، وابن ماجه <sup>(١)</sup> .

قوله: « أَعُوذ بالله العظيم » أي : العظيم الشأن أو العظيم الصفات .

قوله: « وبوَجْهه الكريم » أي : وبذاته الكريم (٢) ؛ لأن الوجه يذكر ويراد به الذات ؛ كما في قوله تعالى : ﴿ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ﴾ (٣) و ﴿ كُلِّ شَيُّء هَالكٌ إلا وَجْهَهُ ﴾ (٤) ومعنى الكريم: الجواد المُعطي الذي لا ينفذ عطائه ؛ وهو الكريم المُطلق ، والكريم الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل ؛ ومنه : ﴿ إِن الكريم / ابن الكريم » الحديث لأنه اجتمع له [١٠٩٥١-١] شرف النبوة والعلم والجمال والعفّة ، وكرم الأخلاق والعَدْل ، ورثاسة الدنيا والدين ، والكرم نقيض اللؤم ، وقد كرُم الرجل - بالضم - فهو كريم ، وقوم كرام وكرماء ، ونسُوة كرماء ، ويقال - أيضا - رجل كُرَمٌ وامرأة ونسوةٌ كَرَمُ ، والكُرام - بالضم - مثل الكريم ، فإذا أفرط في الكرم قيل: كُرَّام بالتَّشْديد.

قوله: « وسُلُطانه القديم » أي : حجته القديمة ، وبرهانه القديم ، أو قهره القديم ؛ لأن السُّلطان من السلاطَة ؛ وهي القهر ، والقديم من القِدَم - بكسر القاف وفتح الدال - وهو خلاف الحدوث .

قوله: « من الشيطان الرجيم » الشيطان فيعال من شطن أي بَعُد ؛ قاله البصريون . وقال الكوفيون : فعلان من شاط يشيط أي : هلك ، يدل

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢٠/ ٣٩٨٧).

<sup>(</sup>٢) بل المراد وجه الله تعالى ، وجه يليق به سبحانه على الحقيقة ، لا تأويل فيه ، ولا تشبيه ولا تعطيل ، ولا تمثيل ﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴾ ، إجماع أهل السنة والجماعة ، وانظر مجموع الفتاوي (٣/ ١٢٩ : ١٣٣) . (٤) سورة القصص : (٨٨) .

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمن : (٢٧) .

عليه أنه لا ينصرف ، وهو المُبعّد من رحمة الله ، المهلك بعذابه . وقال ابن عباس : الشيطان : كل متمرّد من الجنّ والإنس والدواب . والرجيم : فعيل بمعنى مفعول أي : المرجوم بشهب السماء واللَّعْن ؛ والرَّجْم : القتل بالحجارة ، فسمّي كل طريد شتيم رجيمًا . وتضيف إلى هذا الدعاء ما ذكرنا من قوله « بسم الله ، والحمد لله ، واللهم صل على محمد » إلى آخره ، ومعنى قوله « باسم الله » أي : أدخل باسم الله ؛ وكذا يقدر كل فاعل يبتدئ بشيء بما يُناسب تلك الحالة . ومعنى « اللهم صلّ على محمد» فاعل يبتدئ بشيء بما يُناسب تلك الحالة . ومعنى « اللهم صلّ على محمد» : اللهم عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره ، وإظهار دعوته ، وإبقاء محمد» ، وفي الاخرة : بتشفيعه في أمته وتضعيف أجره ومثوبته .

قوله: «قال: أقطُ ؟ » أي: قال حيوة بن شريح لعُقْبة بن مُسلم: «أقط» أي: أحسبُ ، والهمزةُ فيه للاستفهام - وهو بفتح القاف وضم الطاء المخفّفة ، ويجوز التشديد فيه - أيضًا - والمعنى: الذي ترويه هذا المقدار أو أكثر من ذلك ؟ والظاهر: أن المعنى: أهذا يكُفيه » عن غيره من الأذكار؟ أو هذا يكفيه من شر الشيطان؟ فلهذا قال: «قلت: نعَمْ » وفاعل قلتُ هو: عقبة بن مسلم إن كان السائل هو حيوة بن شريح ، أو عبد الله بن عَمْرو إن كان السائل هو عقبة بن مسلم ؛ فعلى الوجه الثاني يكون فاعل «قال: أقط » - أيضا - هو عقبة بن مسلم .

قوله: «قال: فإذا قال» فاعل «قال» الأوّل يجوز أن يكون «عقبة»، ويجوز أن يكون «عقبة»، ويجوز أن يكون «عبد الله بن عمرو» وفاعل «قال» الثاني هو الذي يدخل المسجد؛ وذلك إشارة إلى الدعاء المذكور.

قوله: « سائر اليوم » أي : جميع اليوم ؛ وهو نَصْب على الظرفية .

### ١٨ - بَابِ : الصَّلاة عنْدَ دُخُول المَسْجِد

أي : هذا باب في بيان حكم الصلاة عند دخول المسجد . وفي بعض النسخ : « باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد (١) » .

<sup>(</sup>١) كما في سنن أبي داود .

عَمرو بن سُلَيم ، عن أبي قتادة أن رسول الله على قال : « إذا جَاءَ أحدُكُم عَمرو بن سُلَيم ، عن أبي قتادة أن رسول الله على قال : « إذا جَاءَ أحدُكُم المسجد فليصل فيه (١) سجدتين من قبل أن يَجْلس ) (٢) .

ش – القعنبي : عبد الله بن مسلمة ، ومالك : ابن أنس .

وعامر بن عبد الله بن الزئير: ابن العوام القرشي الأسدي المدني المدني المدني المواث ، أخو عبّاد وحمزة وثابت وخبيب ، وموسى ، وعُمر . سمع: أباه ، وأنس بن مالك ، وعمرو بن سليم . روى عنه : سعيد المقبري ، ويحيى الأنصاري ، ومالك بن أنس وغيرهم . قال ابن معين ، وأبو حاتم : ثقة ، مات قبل هشام أو بعده بقليل ، ومات هشام سنة أربع وعشرين ومائة . روى له الجماعة إلا الترمذي (٣) .

وعمرو بن سُليم : الزُّرقي الأنصاري المدني . وأبو قتادة : الحارث بن ربعي السُّلَمي .

وهذا الحديث: أخرجه البخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه . ولفظ غيره: « إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس » . ورواه الدارقطني - أيضا - والطبراني . وفي « المصنف » لأبي بكر زيادة من طريق حسنة : « أعطوا المساجد حقها » قيل : يا رسول الله ! وما حقها ؟ قال : « ركعتين قبل أن يجلس » . وزاد أبو أحمد

<sup>(</sup>۱) كلمة « فيه » غير موجودة في سنن أبي داود .

<sup>(</sup>۲) البخاري: كتاب الصلاة ، باب : إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين (۲) البخاري : كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب : استحباب تحية المسجد بركعتين وكرامة الجلوس قبل صلاتها ۲۹–(۷۱۶) ، الترمذي : كتاب الصلاة ، باب: ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع (۳۱٦) ، النسائي : كتاب المساجد ، باب : الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه (۲/۳۰) ، ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة ، باب : من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع كتاب إقامة الصلاة ، باب : من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في تهذيب الكمال (٣٠٤٩/١٤) .

الجرجاني: « وإذا دخل بَيْته فلا يجلس حتى يركع ركعتين ؛ فإن الله عز وجل جاعل له من ركعتيه في بَيْته خيرا » . وإسناده منكر ؛ قال البخاري : هذه الزيادة لا أصل لها ، وأنكر ذلك - أيضا - أبن القطان .

ثم اعلم أن هذه سنة بإجماع المسلمين ؛ إلا ما رُويَ عن داود وأصحابه [١٥٩/١-ب] وجوبها / بظاهر (١) الأمر ؛ وليس كذلك ؛ لأنَ الأمر محمول على الاستحباب والندب لقوله - عليه السلام - للذي سأله عن الصلوات : هل على غيرها ؟ قال : " لا ، إلا أن تطوع (٢) " وغير ذلك من الأحاديث ، ولو قلنا بوجوبهما لحرُم على المحدث الحدث الأصغر دخول المسجد حتى يتوضأ ؛ ولا قائل به ، فإذا جاز دخول المسجد على غير وضوء لزم منه أنه لا يجب عليه سجودهما عند دخوله ، ثم إنه يصليهما إلا في وقت النهي عند أبي حنيفة وأصحابه ، وهو قول الأوزاعي ، واللَّيْث ، وحكي ذلك - أيضا - عن الشافعي ، ومذهبه الصحيح : أنِه يصليهما في كل وقت ؛ وهو قول أحمد ، وإسحاق ، والحسن ، ومكحول . وكذا لا يصلي عند أبي حنيفة إذا كان الإمام على المنبر ؛ وهو قول مالك ، وابن سيرين ، وعطاء بن أبي رباح ، والنخعي ، وقتادة ، والثوري . وقالت الشافعية : إن النهي إنما هو عما لا سبب لها ؛ لأنه -عليه السلام - صلى بعد العصر ركعتين قضاء سنة الظهر ، فخص وقت النهي ، ولم يترك التحية في حال من الأحوال ؛ بل أمر الذي دخل المسجد يوم الجمعة وهو يخطب فجلس أن يقوم فيركع ركعتين ، مع إن الصلاة في حال الخطبة ممنوع منها إلا التحيّة . والجواب عن ذلك : أن حديث النهي ؛ وهو حديث ابن عباس الذي أخرجه الأثمة الستة في كتبهم عنه قال: «شهد عندي رجال مرضيّون وأرضاهم عندي عمر: أن رسول الله - عليه السلام - نهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وعن الصلاة بُعْد العصر حتى تغرب الشمس " خاص ، وحديث : " إذا

في الأصل : « بتظاهر » .
 (۲) تقدم برقم (۳۷٥) .

دخل » عام بالنسبة إلى الأوقات ؛ فيُخصّ بذاك الحديث ؛ فإنه أخصّ من عموم الأوقات ، وهذه هي القاعدة فيما إذا تعارض نصان . والجواب عن قولهم : « صلى بعد العصر ركعتين قضاء سُنَّة الظهر » : أنه - عليه السلام - شغل عنهما أو نسيهما فصلاّهما بعد العصر ثم أثبتَهما ، وكان إذا صلَّى صلاةً أثبتها - يعني : داوم عليها - مع أنه نهى غيره عنها ، كما أنه كان يُواصلُ وينهى عن الوصال ، فافهم . والجواب عن أَمْره للذي دخل المسجد يوم الجمعة من وجهين ؛ الأول : أن النبي - عليه السلام -أَنْصِت له حتى فرغ من صلاته؛ بدليل : ما رواه الدارقطني في « سننه »(١) من حديث عبيد بن محمد العُبدي : ثنا معتمر ، عن أبيه ، عن قتادة ، عن أنس قال : دخل رجل المسجد ورسول الله يخطبُ فقال له النبي -عليه السلام - : « قم فاركع ركعتين » وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته . انتهى ثم قال : أسنده عبيد بن محمد العبْدي ؛ ووهم فيه . ثم أخرجه عن أحمد بن حنبل: ثنا معتمر ، عن أبيه قال : جاء رجل والنبي - عليه السلام - يخطب فقال : « يا فلان أصليت ؟ » قال : لا ، قال : « قم فصَلٌ » ثم انتظره حتى صلى . قال : وهذ المرسل هو الصواب . ثم أخرجه عن أبي معشر ، عن محمد بن قيس أن النبي - عليه السلام -قال(٢) لما أمره - يعنى : سُلَيْكًا - أن يصلي ركعتين وهو يخطب - : أمسك عن الخطبة حتى فرغ من ركعتيه ، ثم عاد إلى خطبته . انتهى قال : وهذا مرسل ، وبهذا السند : رواه ابن أبي شيبة في « مصنفه » .

الثاني: أن ذلك كان قبل شروعه - عليه السلام - في الخطبة ؛ وقد بوّب النسائي في « سننه الكبرى » على حديث سليك قال : « باب الصلاة قبل الخطبة » ثم أخرجه عن أبي الزّبير ، عن جابر قال : جاء سليك الغطفاني ورسول الله قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلى فقال له -عليه السلام- : « أركعت ركعتين ؟» قال : لا ، قال : «قم فاركعهما».

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۱۵) . (۲) کذا .

فإن قيل : إذا تركهما الرجل هل يقضيهما ؟ قلت : لا ، حتى قال الشافعي : ولم أعلم مخالفا أن من تركهما لم يقضهما . وقد ذكر المروذي أنه قال لأبي عبد الله : حديث حميد بن عبد الرحمن ، عن هشام بن سعد ، عن نعيم المجمر ، عن أبي هريرة ، عن النبي - عليه السلام - أنه دخل المسجد فاحتبى ولم يصل الركعتين أمحفوظ هو (١) ؟ قال : نعم ، قال : ورأيت أبا عبد الله كثيرا يدخل المسجد فيقعد ولا يصلي ، ثم يخرج ولا يصلي في أوقات الصلوات .

وفي « المصنف » : حدثنا الدراوردي ، عن زيد بن أسلم قال : كان أصحاب رسول الله يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون ، قال : ورأيت ابن عُمر يفعله. وحدثنا وكيع، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، [١/ ١٦-] عن نافع أن ابن عمر كان يمر في المسجد ولا يصلي فيه / ومر الشعبي فيه فلم يُصل ، وكذلك سُويد بن غَفَلة وسالم بن عبد الله بن عمر .

فإن قيل : ما روى من قوله – عليه السلام – : « قُمْ فاركع ركعتين » لسُليك حين دخل وقعد ولم يُصل ، هَلْ لا يَدُل على قضائهما ؟ قلت : لا ؛ لأن ذلك كان على سبيل الاختيار لا الوجوب ، فافهم .

خود بن أبو عُميْس عتبة بن عبد الواحد بن زياد: نا أبو عُميْس عتبة بن عبد الله ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن رجل من بني زُريق ، عن أبي قتادة ، عن النبي – عليه السلام – نحوه ؛ زاد : « ثم ليقعد بعد أن شاء ، أو ليذهَب ْ لحاجَته » (٢)

ش - مُسدد: ابن مسرهد، وعبد الواحد بن زياد: أبو بشر البصري. وأبو عُمَيْس - بالسين المهملة - عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي المُسعودي الكوفي، أخو عبد الرحمن بن عبد الله. روى عند: الشعبيّ، وأبي إسحاق، وعمرو بن مرة وغيرهم. روى عنه:

<sup>(</sup>١) في الأصل : « المحفوظ هو » . (٢) انظر : التخريج المتقدم .

محمد بن إسحاق ، وشعبة ، وابن عيينة ، ووكيع وغيرهم . قال ابن معين : ثقة ، وقال أبو حاتم : صالح الحديث . روى له الجماعة (١) . قوله : « عن رجل من بني زُريق » مجهول .

قوله: « نحوه » أي : نحو الحديث المذكور ؛ ولكنه زاد في هذه الرواية: « ثم ليقعد بعد » أي : بعد أن صلى ركعتين إنْ شاء القُعاد ، أو ليَمْض إلى حاجته .

# 

أي : هذا باب في بيان فضل القعود في المسجد ، وفي بعض النسخ : (7) .

عن الأعرج ، عن القعنبي ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله قال : « المَلائكةُ تُصلِّي على أحدكُم ماداًم في مُصلاً وُ الذي صلَّى فيه مالم يُحْدِث أو يَقُومُ (7) : اللهم اغفِرْ له اللهم ارحَمْهُ (3) .

ش - أبو الزِّناد : عبد الله بن ذكوان القرشي ، والأعرج : عبد الرحمن فرمز .

قوله: «الملائكة تصلي على أحدكم » أي: تَدْعو لأحدكم ؛ لأن الصلاة في اللغة: الدعاء. وكلمة «ما » في «مادام » وفي «مالم يُحْدِث » للمدّة ؛ والمعنى: مُدة دوامه في مُصلاه الذي صلّى فيه مدة عدم الحدث أو التحديث ؛ على اختلاف تفسير «لم يحدث ».

قوله: « مُصلاه » - بضم الميم - اسم الموضع الذي صلى فيه .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (١٩/٣٧٧٦) .

 <sup>(</sup>۲) كما في سنن أبي داود . (۳) في سنن أبي داود : « أو يقم » .

<sup>(</sup>٤) البخاري : كتاب الصلاة ، باب : الحدث في المسجد (٤٤٥) ، النسائي : كتاب المساجد ، باب : الترغيب في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة (٢/٥٥) .

قوله: « مالم يُحْدث » بدلٌ من قوله: « ما دام ) وهو إما من الإحداث بمَعْنى : الحدث الناقض للطهارة ؛ كما فسره في الحديث الذي يأتي بقوله: « ما يُحدث ؟ قال : يَفْسُو أو يَضْرُط » ، وإما من التحديث ؛ بمعنى : الاشتغال بالحديث من غير ذكر الله عز وجل .

قوله: «أو يقوم ) بالرفع عطف على مالم يُحدث من حيث المعنى ؟ فلذلك لم يُجْزم ، ويجوز أن يكون مرفوعا على لغة من لا يجزم الفعل بـ « لَمْ » ؛ كما في قول الشاعر :

لولا فَوارسُ من نُعْمِ وأَسْرتهِم يَوْمَ الصُّلَيْفاء لم يُوفُون بالجَارِ

قوله: «اللهم اغفر له ، اللهم ارحمه » بيان وتفسير لقوله « تُصَلِّي على أحدكم » والمعنى: تدْعو بقولهم « اللهم اغفر له ، اللهم ارحمه » وبهذا يندفع سؤال من يقول: ما موقع الجمع بين صلاة الملائكة إذا كانت معناها الاستغفار وبين قولنا (١) « اللهم اغفر له » ؟ وجواب آخرُ : أن الصلاة والاستغفار وإن كانا يَرْجعان لشيء واحد ، فقد يكون أحدهما أخص وأقعد بالمعنى وأبلغ ، فتدعو الملائكة وتسأل الله ذلك المعنى باللفظين معا . وجواب آخرُ : أن سؤالها بلفظ الصلاة إنما هو ليقع الثواب من جنس العمل ، فتكون صلاة منه بصلاة من الملائكة عليه ، ثم لما حصل التجانس بين العمل وجزائه ، دعوا له بعد ذلك بلفظ الاستغفار والرحمة . والحديث : أخرجه البخاري ، ومسلم من حديث أبي صالح ، عن (٢) أبي هريرة أتم منه . وأخرجه النسائي – أيضا – وعند الحاكم على شرط أبي هريرة أتم منه . وأخرجه النسائي – أيضا – وعند الحاكم على شرط مسلم من حديث عقبة بن عامر مرفوعا : « والقاعد يرعى الصلاة ملائنت، ويُكتب من المصلّين من حين يخرج من بَيْته حتى يرجع » . وفي كالقانت، ويُكتب من المصلّين من حين يخرج من بَيْته حتى يرجع » . وفي تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم » .

قال السُّفاقسي : الحدث في المسجد خطيئة يُحرمُ به المحدثُ استغفار

<sup>(</sup>١) كذا ، والجادة « قولهم » . (٢) في الأصل : « من » .

الملائكة . وقد قيل : من أراد أن يحط الله عنه ذنوبه فليلازم بصلاة بعد الصلاة ، ليستكثر من استغفار الملائكة له . وقد شبه ﷺ ذلك بالرباط .

وقال الداودي : قوله : « مالم يحدث » - بالتخفيف - يدل على جواز الحدث في المسجد ، وفي رواية بالتشديد أراد الحديث بغير ذكر الله تعالى / قال السفاقسي : لم يذكر التشديد أحدٌ .

٢٥٧ - ص - نا القعنبي ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله على قال : « لا يَزالُ أحدُكُم في صَلاة ما كانت الصلاةُ تَحْسِمُهُ ، لا يَمْنَعُهُ أن يَنقَلبَ إلى أهله إلاَّ الصلاةُ » (١) .

ش - أي : في حكم صلاة ؟ والمعنى : لا يزالُ أحدكم كأنه يُصلي ما كانت الصلاة تحبسه ، أي : تمنعه من القيام والخروج ، بمعنى : مادام انتظار الصلاة يمنعه عن ذلك كأنه في الصلاة .

قوله: « لا يَمْنعه أن ينقلب إلى أهله » أي: أن يَرْجع إلى أهله و « أن ينقلب » محله النصب على المفعولية ، وارتفاع الصلاة على الفاعلية ؛ والمعنى: لا يَمْنعه الانقلابَ إلى أهله إلا الصلاة . والحديث أخرجه مسلم.

20۴ - ص - نا موسى بن إسماعيل: نا حماد، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي ورافع، عن أبي هريرة أن رسول الله - عليه السلام - قال: « لا يزالُ العبدُ في صَلاة ما كان في مُصَلاً وُ يَنتظرُ الصلاة ، تقولُ الملائكة : اللهم اغفر له ، اللهم ارحَمه معنى يَنْصرِف ، أو يُحدِث » فقيل : ما يُحدث ؟ قال : « يَفْسُو أو يَضْرِطُ » (١) .

ش – حماد : ابن سلمة ، وثابت :البناني ، وأبو رافع : نُفيع الصائغ المدنى .

<sup>(</sup>١) البخاري : كتاب الصلاة ، باب : الصلاة في مسجد السوق (٤٧٧) ، مسلم : كتاب المساجد ، باب : فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة (٦٤٩) .

 <sup>(</sup>۲) مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة ۲۷۶-(۱٤۹) .

قوله: «قال: يفسو » أي: قال أبو هريرة ؛ ففسر أبو هريرة قوله « أو يُحدث » بالحدث الناقض للطهارة . وأخرجه مسلم .

٤٥٤ – ص – نا هشام بن عمار : نا صدقة بن خالد : نا عثمان بن أبي العاتكة الأزدي ، عن عُميْر بن هانئ العنسي ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله – عليه السلام – : « مَنْ أَتَى المَسْجد لَشيء فهو حَظُّهُ » (١)

ش - هشام بن عمّار: ابن نضير بن مَيْسرة بن أبان أبو الوليد السُّلمي الظّفريُّ الدمشقي . سمع : يحيى بن حمزة ، وابن عيينة ، ومالك بن أنس ، وصدقة بن خالد وغيرهم . روى عنه : ابن مَعين ، وابن سعْد ، والبخاري ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، والترمذي ، عن البخاري ، عنه . قال ابن معين : هو كيّس كيّس ، وفي رواية : ثقة ، وقال النسائي : لا بأس به ، وقال الدارقطني : صدوق ، كبير المحل . توفي بدمشق آخر المحرم سنة ست وأربعين ومائتين ، وقيل : سنة خمسين (٢) .

وصدقة بن خالد: الدمشقي أبو العباس الأموي ، مولى أم البنين أخت معاوية بن أبي سفيان ؛ قاله البخاري ، وقال هشام بن عمار : مولى أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان . روى عن : زيد بن واقد ، وعثمان بن أبي العاتكة ، والأوزاعي ، وغيرهم . روى عنه : الوليد بن مسلم ، وأبو مسهر ، وهشام بن عمار وغيرهم . قال أحمد بن حنبل : ثقة ، ليس به بأس . وقال ابن معين وأبو حاتم : ثقة . توفي سنة ثمانين ومائة . روى له : البخاري ، وأبو داود ، والنسائى ، وابن ماجه (٣) .

وعثمان بن أبي العاتكة - واسمه : سليمان - أبو حفص الأزدي

<sup>(</sup>١) تفرد به أبو داود .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٣٠/ ٦٥٨٦) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١٣/ ٢٨٦١).

الدمشقي القاص . سمع : عمير بن هانئ ، وعمر [ و ] بن مهاجر ، وسليمان بن حبيب وغيرهم . روى عنه : صدقة بن خالد ، والوليد بن مسلم ، ومحمد بن شعيب بن شابور وغيرهم . قال ابن معين : ليس بشيء ، وقال دحيم : لا بأس به ، وقال أبو حاتم : لا بأس به ؛ بليته من كثرة روايته عن علي بن يزيد ، فأما ما روى عن غيره [ فهو ] مقارب ، يكتب حديثه ، وقال النسائي : هو ضعيف . توفي سنة نيف وأربعين ومائة . روى له : أبو داود ، وابن ماجه (١) .

وعُمير بن هانئ : أبو الوليد العنسي - بالنون - الدمشقي الداراني . سمع: عبد الله بن عُمر ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وأبا هريرة وغيرهم . روى عنه : قتادة ، والزهري ، والأوزاعي وغيرهم . قال أحمد بن عبد الله : هو ثقة ، قتله الصفر بن حبيب بداريًّا سنة سبع وعشرين ومائة . روى له : الجماعة إلا النسائي (٢) .

قوله: «فهو حظه » أي: ذلك الشيء نصيبُه بمعنى: إن كان إتيانه لأجل الصلاة أو الذكر ، أو تلاوة القرآن ، يكون ذلك نصيبهُ من الأجر والثواب، وإن كان لأجل عمل من أعمال الدنيا ، أو للنوم ، أو للكلام أو نحو ذلك، يكون ذلك – أيضا – نصيبَه من الوزْر والخطيئة على حسب ذلك الشيء وتفاوته والله أعلم / .

### ٢٠ - بَابٌ : فِي كَرَاهِيَة إِنْشَادِ الضَّالَّة في المَسْجِد

أي : هذاباب في بيان كراهية إنشاد الضالة في المسجد ؛ والكراهية مصدر كالطواعية بمعنى الكراهة بتخفيف الياء . والإنشاد من نشدت الضالة أنشدها أي : طلبتها ، وأنشدتها أي : عرفتها ؛ وقد ذكرناه في باب حصى المسجد . والضالة - بتشديد اللام - الضائعة من كل ما يُقتنى من الحيوان وغيره ، يقال : ضل الشيء إذا ضاع ، وضل عن الطريق إذا جار ، وهي

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١٩/ ٣٨٢٧) . (٢) المصدرالسابق (٢٢/ ٢٥١) .

في الأصل فاعلة ، ثم اتسع فيها فصارت من الصفات الغالبة ، وتقع على الذكر والأنثى والاثنين والجميع ، وتجمع على ضواَلً .

200 - ص - نا عُبيْد الله (١) بن عُمر الجُسَمي : نا عبد الله بن يزيد : نا حَيْوةُ قال : سمعتُ أبا الأسود يقول : أخبرني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة يقول : سمعتُ رسول الله - عليه السلام - : « مَنْ سَمِعَ رجلاً يُنْشدُ ضَالَةً في المسْجدِ فليقل : لا أَدَّاها اللهُ إليك ؟ فإن المساجدَ لم تُبْنَ لهذا » (٢)

ش - عُبَيْد الله بن عُمر : القواريري البَصْري ، وعبْد الله بن يزيد : القرشي العدوي ، وحيوة : ابن شريح .

وأبو الأسود: محمد بن عبد الرحمن بن الأسود بن نوفل بن خُويلد ابن أسد بن عبد العُزى ، أبو الأسود الأسدي المدني ، قدم مصر ، وكان جده: الأسود من مهاجرة الحبشة ومات بها . سمع: عروة ، والقاسم ابن محمد ، والأعرج ، ونافعا وغيرهم . روى عنه: الزهري ، ومالك ابن أنس ، وحيوة بن شريح وغيرهم . روى له الجماعة (٣)

وأبو عبد الله مولى شداد بن الهاد . روى عن : أبي هريرة . روى عنه: أبو الأسود . روى له : مسلم ، وأبو داود ، وابن ماجه (٤) .

قوله: « يُنشد ضالة » أي : يُعرّفها ؛ من الإنشاد .

قوله: «لم تُبْن لهذا » أي: لإنشاد الضالة ؛ وإنما بُنيت لأداء الفرائض . وقد يدخل في هذا كل أمر لم يُبْن له المسجد من البيع والشراء ، ونحو ذلك من أمور معاملات الناس واقتضاء حقوقهم . وقد كره بعض السلف

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « عبد الله » خطأ .

<sup>(</sup>٢) مسلم : كتاب المساجد ، باب : النهي عن نشد الضالة (٩٩/٥٦٨) ، ابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات ، باب : النهي عن إنشاد الضوال في المسجد (٧٦٧) .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في تهذيب الكمال (٥٤١١/٢٥) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١٠/ ٢١٥٠) .

المسألة في المسجد . وبعض أصحابنا لا يرى أن يتصدق على السائل المتعرض في المسجد . والحديث : أخرجه مسلم ، وابن ماجه .

## ٢١ - بَابُ : في كراهية البُزاق في المَسْجد

أي : هذا باب في بيان كراهية البزاق في المَسْجد ، وفي بعض النسخ : « باب في كراهة البزاق » . وقد ذكرنا أن الكراهية والكراهة كلاهما مصدران من كره يكره من باب علم يعلم .

٢٥٦ - ص - نا مسلم بن إبراهيم : نا هشام وشعبة وأبان ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك أن النبي - عليه السلام - قال : « التَّفْلُ في المسجد خَطِيئةٌ ؛ وكفَّارتُه : أن تُواريَهُ »(١)

ش - مسلم بن إبراهيم : القصّاب الفَراهيدي، وهشام: ابن أبي عبد الله - سنبر - الدَّسْتُوائي البصري ، وشعبة : ابن الحجاج ، وأبان : ابن يزيد، وقتادة : ابن دعامة .

قوله: « التَّقُل » - بفتح التاء المثناة من فوق ، وإسكان الفاء - وهو : البُصاق كما جاء في الحديث الآخر : « البصاق في المسجد خطيئة » .

واعلم أن البزاق في المسجد خطيئة مطلقا ، سواء احتاج إلى البزاق أو لم يحتج ؛ بل يبزق في ثوبه ، فإن بزق في المسجد فقد ارتكب خطيئة وعليه أن يكفر هذه الخطيئة بدفن البزاق . وقال القاضي عياض : البزاق ليس بخطيئة إلا في حق من لم يدفنه ، فأما من أراد دفنه فليس بخطيئة . وهذا باطل ، والحق ما ذكرناه .

<sup>(</sup>۱) البخاري : كتاب الصلاة ، باب : كفارة البزاق في المسجد (٤١٥) ، مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيره (٥٦ – ٥٥) .

قوله: « وكفارته أن تواريه » أي : أن تُغيّبه يعني : تدفنه ، و « أن » مصدرية في محل الرفع على أنه خبر للمبتدإ ، والتقدير : وكفارته مُواراته؛ والمعنى : أنه إن ارتكب هذه الخطيئة فعليه تكفيرها . واختلفوا في المراد بدفنها ؛ فالجمهور على أنه الدفن في تراب المسجد ورمله وحصبائه إن كانت فيه هذه الأشياء وإلا يُخرجها . وعن أصحاب الشافعي قولان ؛ أحدهما : إخراجها مُطلقًا . والحديث : أخرجه مسلم .

٤٥٧ – ص – نا مسدّد : نا أبو عوانة ، عن قتادة ، عن أنس قال : قال رسولُ الله : « إن البُزَاقَ في المسجد خَطيئةٌ ، وكَفَّارتُها دَفْنُها » (١)

ش - أبو عوانة : الوضاح الواسطي . والحديث : أخرجه البخاري ، والترمذي ، والنسائى .

عن أنس بن البو كامل : نا يزيد ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أنس بن عن الله عن أنس بن الله عن أنس بن الله عن أنس بن الله عن الله عن الله الله عن الله الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله ع

ش - أبو كامل : فُضَيْل بن الحُسين الجَحْدري ، ويزيد : ابن زُريَعْ البصري ، وسعيد : ابن أبي عروبة .

قوله: « النخاعة » هي النخامة ؛ يقال: تنخم وتنخع ، وقيل: البزاق من الفم ، والمخاط من الأنف ، والنخامة من الصَّدر ؛ وفرق بعضهم بين النخاعة والنخامة ؛ فالنخاعة – بالعين – من الصدر ، والنخامة – بالميم – من الرأس .

قوله: « فذكر مثله » أي : مثل الحديث المذكور .

١٥٩ - ص - نا القَعْنبي : نا أبو مودود ، عن عبد الرحمن بن أبي حَدْرد الأسلمي قال : سمعت أبا هريرة يَقولُ : قال رسولُ الله ﷺ : « مَنْ دَخَلَ هذا المسجد فَبَزقَ فيه ، أو تَنخَمَ فليَحْفِرْ فليَدْفِنْهُ ، فإن لم يفعَلُ فليَبزُقْ في ثوبه ، ثم ليخرُجْ به » (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر : الحديث السابق . (٢) تفرد به أبو داود . (٣) تفرد به أبو داود .

ش - القعنبي : عبد الله بن مسلمة .

وأبو مَوْدود: عَبْد العزيز بن أبي سليمان المدني الهُذكي مولاهم ، كان قاضيا لأهل المدينة ، رأى جابر بن عبد الله الأنصاري ، وسهل بن سعد الساعدي، وأنس بن مالك. وسمع: السائب بن يزيد، ونافعاً، وعبد الرحمن ابن أبي حَدْرد ، ومحمد بن كعب القرظي . روى عنه : عبد الرحمن بن مهدي ، وابن أبي فديك ، ووكيع ، والقعنبي وغيرهم . قال أحمد بن حنبل : ثقة ، وكذا قال ابن معين . روى له : أبو داود (١) .

وعبد الرحمن بن أبي الحَدْرد - واسمُ أبي حَدْرد : عَبْد الأسلمي . روى عن : أبي هريرة . وروى عنه : أبو مَوْدود . قال الدارقطني : لا بأس به . روى له : أبو داود (٢) .

قوله: « أو تنخم » من النخامة ، وقال ابن الأثير : النخامة : البَرْقة التي تخرج من أقصى الحلق ، ومن مخرج الخاء المعجمة .

قوله: « فليحفر » أي : فليحفر موضعا في المسجد إن كان يمكن الحَفْرُ فليدفنه .

قوله: « فإن لم يفعل » أي : فإن لم يحفر ، أو لم يمكن الحفرُ فليبزق في ثوبه « ثم ليخرج به » من المسجد ؛ وهذا يدل على أن البزاق طاهرٌ ، وكذا النخامة طاهرة ، وليس فيه خلاف إلا ما حُكِي عن إبراهيم النخعي أنه يقول : البزاق نجسٌ .

ربعي ، عن طارق بن عبد الله المُحاربي قال : قال رسول الله على : « إذا قامَ ربعي ، عن طارق بن عبد الله المُحاربي قال : قال رسول الله على : « إذا قامَ الرجلُ إلى الصلاة ، أو إذا صلَّى أحدُكُم فلا يَبْزُقَنَّ أمامَه ولا عن يمينه ، ولكن عن تلقاء يَساره إن كان فارغًا ، أو تحت قدمه اليُسْرى، ثم ليقل به »(آ).

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (١٨/ ٣٤٥٠) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٧/ ٣٧٩٥).

<sup>(</sup>٣) الترمذي : كتاب الصلاة، باب: ما جاء في كراهية البزاق في المسجد (٥٧١)، =

ش - هَنَّاد : الدارمي الكوفي ، وأبو الأحوص : سلام بن سُلَيْم الكوفى . ومنصور : ابن المعتمر .

وربعي : ابن حراش بن جحش بن عمرو بن عبد الله الغطفاني العَبْسي أبو مريم الكوفي . روى عن : عمر بن الخطاب ، وعلى بن أبي طالب ، وحذيفة بن اليمان ، وابن مسعود ، وطارق بن عبد الله وغيره . روى عنه: الشعبيّ ، ومنصور ، وعبد الملك بن عمير ، وغيرهم ، قدم ربعي الشام . وسمع خطبة عمر بالجابية . قال أحمد بن عبد الله العجلى : تابعيّ ثقة ، ولم يكذب كذبة قط ، وآلى أن لا يضحك حتى يعلم أفي الجنة هو أم في النار ؟ فأخبر غاسلُه أنه لم يزل مبتسمًا على سريره وهم يغسلونه حتى فرغوا . توفي سنة إحدى ومائة . روى له الجماعة (١) . وطارق بن عبد الله المحاربي : الكوفي ، حديثه في أهل الكوفة . روى عنه : ربعي ، وجامع بن شداد . روى له : أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه (۲) .

قوله: « فلا يبزقن » بتشديد النون « أمامه » أي : قدامه .

اعلم أن لفظ « أمام » يطلق على معنيين ؛ بمعنى القدام، وبمعنى الخَلْف؛ وهو من الجهات الستّ من القسم المبهم من المكان، وهو ماله اسم باعتبار أمر غير داخل في مسمّاه، فإن نحو فوقك وتحتك يطلق على المكان باعتبار جهة العُلُو أو جهة السفْل، وهذه الجهة لا تدخل في مسمى المكان ؛ فإن المكان الذي يصدق عليه الفوق قد يتبدل ويصير تحتاً إذا علاه الشخص، وكذلك ما يكون عينا يتبدل باليسار ، وكذلك القدام والأمام والخلف ، فهذه الأمور أعتبارية لا تدخل في مسمّى المكان بخلاف الدار ونحوها .

<sup>=</sup> النسائى : كتاب المساجد ، باب : الرخصة للمصلي أن يبصق خلفه أو تلقاء شماله (١/٥٢) ، ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة ، باب : المصلي يتنخم (۱) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۹/ ۱۸۰۰) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٣/ ٢٩٥٠) .

قوله: « ولكن عن تلقاء يساره » أي : عن جهة يساره ؛ وقال في «الصحاح » : التِّلقاء مَصْدر مثل اللِّقاء ، وذكرفي كتاب «الهادي » أن إزاء، وحذاء ، وحذوة ، وحذة ، وحيالاً ، ومناً ، وأنما ، وقبالة / ومُقابلاً ، ومُستقبلا ، ووُجَاهاً ، وتُجاهاً ، وذَعا ، وتلقاء كلها بمعنى [١٦٢/١] واحد ، ويُقال : حذانا ، وتلقانا ، وإزانا ، وداري حذاء دارك ، وحذوة دارك ، وحذاة ادارك ، وقعد فلان دارك ، وحذائك ، وحيالك ، وبحيالك ، وإزائك ، وبإزائك ، وتلقاءك، ولا يقال : بتلقائك ، وحيالك ، وبحيالك ، وإزائك ، وبإزائك ، وتلقاءك،

قوله: « إن كان فارغًا » أي : إن كان يَسارُه فارغًا - يَعْني : إن تمكّن من البَرْق عن (١) يساره ، وإن لم يتمكن فليبزق تحت قدمه اليُسْرى ، وهو معنى قوله : « أو تحت قدمه اليُسْرى » .

قوله: «ثم ليقل به» قد مرّ غير مرّة أن لفظ القول يُستعمل عند العرب في معاني كثيرة ؛ والمعنى هاهنا : ثم ليدفنه وهذا الحديث في حق من كان خارج المسجد ، أما الذي في المسجد فلا يبزق إلا في ثوبه لقوله –عليه السلام – « البزاق في المسجد خطيئة » فكيف يأذن فيه – عليه السلام –، وإنما نهكي [ عن ] البُصاق أمامه تشريفا للقبلة ، وعن يمينه تشريفا لليمين . وجاء في رواية للبخاري : « إن عن يمينه ملكا » .

ويُسْتفاد من الحديث: أن البُصاق لا يبطل الصلاة ، وكذا التنخع إذا لم يَبن منه حروفٌ اللهم إذا غلب عليه . والحديث : أخرجه الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه . وقال الترمذي : حديث طارق حديث حسن صحيح .

٤٦١ - ص - نا سليمان بن داود: نا حماد: نا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: بَيْنما رسولُ الله - عليه السلام - يَخطُبُ يومًا إذ رأَى نُخامةً في قبلة المسجد، فَتغيَّظَ على الناس ثم حكَّها. قال: وأَحسَبُه قال: وَدَعَا

<sup>(</sup>١) في الأصل « من » .

بزعفران فلطَّخَهُ به قال <sup>(١)</sup> : وقال : « إن الله عز وجل قِبَلَ وجْهِ أَحدِكُم إذا صَلَّى ، فَلا يَبزُقْ بَيْن يدَيْه » <sup>(٢) (٣)</sup> .

ش – سليمان بن داود : الزَّهْراني ، وحماد : ابن زَيْد ، وأيوب : السختياني .

قوله: «بَيْنما » قد ذكرنا مرة أن «بينما » أصله: «بَيْن » فأشبعت الفتحة فصار: «بَيْنما » ثم ألحقت الميم فصار: «بَيْنما » فكلاهما يستعملان بَعْنى المفاجأة ، ويُضافان إلى جملة من فعل وفاعل أو مبتدإ وخبر؛ وهاهنا أضيفت «بينما » إلى المبتدإ والخبر ؛ لأن قوله: «رسول الله » مبتدأ ، وقوله: «يخطب » خبره ، وهما يحتاجان إلى جواب يتم به المعنى ؛ وجواب «بينما » هاهنا: قوله: «إذْ رأى نخامة ».

قوله: « فتغيظ » من الغيْظ ؛ وهو صفة تعترض للرجل عند احتداده لُحرك لها .

قوله: «قال: وأحسبه قال» أي: قال نافع: وأظن ابن عمر قال: «ودعا بزعفران » أي: وطلب رسول الله بزعفران « فلطخه » أي: لطخ موضع النخامة بالزعفران.

<sup>(</sup>١) كلمة « قال » غير موجودة في سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٢) البخاري : كتاب الصلاة ، باب : حك البزاق باليد في المسجد (٢٠٤) ، مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها (٥٠ – ٥٤٧) .

<sup>(</sup>٣) جاء في سنن أبي داود بعد هذا الحديث: قال أبو داود: رواه إسماعيل وعبد الوارث، عن أيوب، عن نافع. ومالك وعبيد الله وموسى بن عقبة، عن نافع نحو حماد، إلا أنهم لم يذكروا الزعفران ». ورواه معمر، عن أيوب، وأثبت « الزعفران » فيه ، وذكر يحيى بن سليم، عن عبيد الله ، عن نافع « الخلوق ».

قوله: « قال : وقال » أي : قال ابن عمر : وقال رسول الله ﷺ .

قوله: «قبل وجه أحدكم إذا صلّى » تأويله: أن القبلة التي أمره الله عز وجل بالتوجه إليها للصلاة قبل وجهه ، فليصنها عن النخامة ؛ وفيه إضمار وحذف واختصار ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَأَشُربُوافِي قُلُوبِهِمُ العَجْلَ ﴾ (١) أي: حُبّ العجل ، وكقوله تعالى : ﴿ وَاسَأَلُ الْقَرِيَةَ ﴾ (٢) أي : أهل القرية ؛ وإنما أضيفت تلك الجهة إلى الله تعالى على سبيل التكرمة ؛ كما يقال : بَيْت الله ، وكعبة الله ، وناقة الله . والحديث : أخرجه البخاري ، ومسلم .

وسليمان بن عبد الرحمن (٣) قالوا : نا حاتم – يعني : ابن إسماعيل – : نا يعقوب بن مجاهد أبو حَزْرة ، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت يعقوب بن مجاهد أبو حَزْرة ، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال (٤) : أتينا جابرًا – يعني : ابن عبد الله – وهو في مسجده ، فقال : أتانا رسولُ الله في مسجدنا هذا وفي يده عُرجونُ ابنِ طاب ، فنظَرَ فَرأى في قبْلَة المسجد (٥) نُخَامةً ، فأقبل عليها فحَتَّهَا بالعُرجُونَ ، ثم قال : « أَيُّكُم يُحبُّ أَن يعْرِضَ اللهُ – تعالى (٦) عنه ؟ إن أحدَكُم إذا قامَ يُصلِّي فإن الله عز وجل يعرضَ اللهُ – تعالى (٦) عنه ؟ إن أحدَكُم إذا قامَ يُصلِّي فإن الله عز وجل قبلَ وجهه ، ولا عن يمينه ، وليبُصُقُ عن يَساره تحت رَجله اليُسْرى ، فإن عَجلَت به بَادَرَةٌ فليَقُلْ بنوبه هكذا » – وضَعَهُ (٧) على فيه ثمَ دَلَكَهُ – « أَرُونِي عَبيرًا » فقامَ فتَى من الحيَّ يَشتدُ إلى أهله فجاءَ بخلُوق في راحته ، فأخذَهُ رَسولُ الله فجعَله على رأس العُرجُونِ ، ثمَ لَطَخَ به على في راحته ، فأخذَهُ رَسولُ الله فجعَله على رأس العُرجُونِ ، ثمَ لَطَخَ به على أَرُ النُّخَامَة . فقال جابرٌ : فَمنْ هناك جَعلْتُمُ الخَلُوق في مَسَاجِدكُم (٨) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : (٩٣) . (٢) سورة يوسف : (٨٢) .

<sup>(</sup>٣) في سنن أبي داود : « . . وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان بهذا الحديث ، وهذا لفظ يحيى بن الفضل السجستاني » .

<sup>(</sup>٤) كلمة « قال » غير موجودة في سنن أبيُّ داود .

<sup>(</sup>٥) غير موجود في سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٦) في سنن أبي داود : ﴿ أَن يُعْرِضِ الله عنه بوجهه ، ثم قال : إن . . ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في سنن أبي داود : « ووضعه » .(٨) تفرد به أبو داود .

ش - يحيى بن الفضل السِّجِسْتاني : أحد شيوخ أبي داود ، وكذلك هشام بن عمار الدمشقى .

وسليمان بن عبد الرحمن: ابن عيسى بن ميمون، أبو أيوب التميمي الدمشقي، ابن بنت شرحبيل. سمع: يحيى بن ضمرة، وابن عيينة، وعيسى بن يونس وغيرهم. روى عنه: أبو حاتم، والبخاريّ. ثم روى عن رجل، عنه، وأبو داود. وروى الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، عن رجل، عنه، وغيرهم. قال ابن معين: ليس به بأس. وقال عن رجل، عنه، وغيرهم. قال ابن معين: ليس به بأس. وقال المخاو حاتم: صدوق، مستقيم الحديث؛ ولكنه أروى الناس/ عن الضعفاء والمجهولين. توفى سنة اثنتين وثلاثين ومائتين (١).

وحاتم: ابن إسماعيل الكوفي أبو إسماعيل المدني نزل المدينة ، مولى بني عبد المدان من بني الحارث بن كعب . سمع: هشام بن عروة ، وجعفر بن محمد ، وأبا حَزْرة يعقوب بن مجاهد وغيرهم . روى عنه: قتيبة بن سعيد ، وإسحاق بن راهويه ، والقعنبي وغيرهم . سئل يحيى بن معين عنه فقال : لا أعرفه ، وأما أحاديثه فصحيحة . وقال الخطيب : كان ثقة ، مات ببغداد سنة ثمان وعشرين ومائتين في شهر رمضان (٢) . ويَعْقوب بن مجاهد أبو حَزْرة : القاص المدنى .

وعبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت : أبو الصامت الأنصاري المدني. سمع : كعب بن عَمرو ، وجابر بن عبد الله ، وأبا سعيد الخدري، وأباه . روى عنه : يحيى بن سعيد الأنصاري ، ويعقوب بن مجاهد ، ومحمد بن عجلان وغيرهم . روى له : مسلم ، وأبو داود ، والنسائى ، وابن ماجه (٣) .

قوله: « وفي يده » الواو فيه للحال .

قوله: « عرجون ابن طاب » العُرجون -بضم العين- هو العُود الأصفر

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (١٢/ ٢٥٤٤) .

 <sup>(</sup>۲) المصدر السابق (٥/ ٩٩٢) .
 (۳) المصدر السابق (٩٩٢/٥) .

الذي فيه الشماريخ إذا يبس واعوج ؛ وهو من الانعراج ، وهو الانعطاف، وجمعه : عراجين ، وذكره الجوهري في حرف النون ، وقال غيره : الواو والنون زائدتان ، وقوله : « عرجون ابن طاب » وهو نوع من تمر المدينة منسوب إلى ابن طاب ، رجل من أهلها ، كما قيل : لون ابن حبيق ، ولون كذا ولون كذا ؛ فمن عادتهم ينسبون ألوان التمر كل لون إلى أحد.

قوله: « فحتَّهابالعرجون » أي : حكّها وقشرها ؛ الحتُّ والحكُّ والقشر بمعنى واحد .

قوله: « فلا يبصقن قبل وجهه » تعظيما للقبلة ، « ولاعن يمينه » لأجل الملك أو لشرفها ، « وليَبْصُق عن يَساره تحت رجله اليسرى » هذا - أيضافي حق المصلي خارج المسجد ؛ لأنا قد ذكرنا أنه - عليه السلام - نهى [عن ] البُصاق في المسجد مطلقا ، وكيف يأمرُ به ولا يَبْزق في المسجد إلا في ثوبه ؟!

قوله: « فإن عجلت به بادرة " أي : حدّة ؛ وبادرة الأمر : حدّته ؛ والمعنى : إذا غلبه البصاق أو النخامة « فليقُلُ بثوبه هكذا » .

قوله: «وضعه على فيه » تفسير لقوله « فليَقُلُ بثوبه » ولأجل ذلك ترك العاطف أي : دلك الثوب حتى العاطف أي : دلك الثوب حتى يتلاشى البزاق منه . وهذا - أيضا - يدل على طهارة البزاق والنخامة .

قوله: «أروني عبيراً » العبير -بفتح العين ، وكسر الباء الموحدة ، وسكون الياء آخر الحروف - أخلاط تجمع بالزعفران ؛ قاله الأصمعي . وقال أبو عُبيدة : العبير عند العرب : الزعفران وحده . والصحيح : أنه غير الزعفران .

قوله: «يشتَد إلى أهله» من قولهم: اشتد إذا عدى ؛ والشَد : العَدو . قوله: « فجاء بَخَلُوق » - الخلوق - بفتح الخاء المعجمة ، وضم اللام ، وفي آخره قاف - طيب معروف مُركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب ، وتغلب عليه الحمرة والصنفرة ، وهو من طيب النساء . ويُستفاد من الحديث فوائد ؛ الأولى : إذا رأى أحدٌ نخامةً في المسجد يَحْتُها .

والثانية : أن المصلي لا يَبْصق قبل القبلة ولا عن يمينه ؛ بل يبصق تحت رجْله اليسرى ، كما فسر في الحديث .

والثالثة: أن البصاق لا يفسد الصلاة.

والرابعة : جواز استعمال الخلوق في المساجد .

والخامسة : جواز حمل العصا . والحديث : أخرجه مسلم مُطولا . وهذا الحديث متأخر عن الحديث الذي يأتي في بَعْض النسخ ، وكذا في «مختصر السنن » لزكي الدين .

الحارث-، عن محمد بن عجلان ، عن عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد الحارث-، عن محمد بن عجلان ، عن عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد الحدري أن النبي - عليه السلام - كان يُحبُّ العَراجِينَ ، ولا يَزالُ في يده منها ، فدخل المسجد فرأى نُخامة في قبلة المسجد فحكها ، ثم أقبلَ على الناس مُغْضبًا فقال : « أَيسُرُ أحدُكُم أنَ يُبصَقَ في وجهه ؟ إن أحدكُم إذا استقبلَ القبلة فإنما يَسْتقبلُ ربَّه عز وجل ، والملك عن يمينه ، فلا يَتفُلْ عن يمينه، ولا في قبلته ، وليَبْسُق (١) عن يساره أو تحت قدمه ، فإن عجل به أمر عليقل هكذا » . ووصف لنا ابن عجلان ذلك : أن يَتفُلَ في ثوبه ثم يَرُد بَعْضه فليقلُ هكذا » . ووصف لنا ابن عجلان ذلك : أن يَتفُلَ في ثوبه ثم يَرُد بَعْضه فلي بعض (٢)

ش - يحبى بن حبيب بن عربي: الحارثي، وقيل: الشيباني، أبو زكرياء البَصري . روى عن: حماد بن زيد ، ويزيد بن زريع ، وخالد بن الحارث وغيرهم . روى عنه: مُسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي، وابن ماجه ، وأبو حاتم . وقال : صدوق . مات بالبصرة سنة ثمان وأربعين ومائتين (٣) .

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « وليبصق » بالصاد ، وهي لغة .

<sup>(</sup>٢) تَفَرَّد به أبو َّداود . ﴿ (٣) انظر ترجمته في : تَهذيب الكمال (٣١/ ٦٨٠٦) .

وخالد: ابن الحارث بن عُبيد بن سليمان ، أبو عثمان البصري . روى عن : هشام بن عروة ، وأيوب السختياني ، وابن عجلان وغيرهم . روى عنه : محمد بن المثنى ، وعمرو بن علي ، ومحمد بن الفضل وغيرهم . قال أحمد بن حنبل : إليه المنتهى في التثبت بالبصرة . قال أبو زرعة : كان يقال له : خالد الصدق . توفى بالبصرة سنة ست وثمانين ومائة . روى له الحماعة (١) .

ومحمد بن عجلان ، قد ذكر .

وعياض بن عبد الله : ابن سعد بن أبي سرَح بن الحارث القرشي العامري . روى عن : أبي هريرة ، وأبي سعيد الخدري ، وجابر بن عبد الله . روى عنه : زيد بن أسلم ، وسعيد المقبري، ومحمد بن عجلان وغيرهم . قال ابن معين : هو ثقة . مات بمكة . روى له الجماعة (٢) .

قوله: « يحب العراجين » جمع عرجون ؛ وقد ذكرناه .

قوله: « مغضبًا » حال من الضمير الذي في « أقبل » .

قوله: « فلا يتفل عن يمينه » هذا تنزيه لجهة اليمين عن الأقذار كما نزهت تصريف الميامين ، أو تنزيه الملائكة كما جاء « والملك عن يمينه » وقال بعضهم: فيه دليل على أن المصلي لا يكون عن يساره ملك ؛ لأنه لا يجد ما يكتب لكونه في طاعة ؛ لأنه علّل منع البصاق لكون الملك هناك وأباحه على اليسار . وعند ابن أبي شيبة بسند صحيح : « لا يبزق عن يمينه ؛ فعن عينه كاتب الحسنات ؛ ولكن يبزق عن شماله أو خلف ظهره » .

فإن قيل : قد رُوِيَ عنه - عليه السلام - : أن الكرام الكاتبين لا يُفارقان العَبْد إلا عند الخلاء والجماع . قلت : هذا حديث ضعيف لا يحتج به .

قوله: « وليَبْسق » بالسين لغة في « ليَبْصُق » .

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق (۸/ ۱۰۹۸) . (۲) المصدر السابق (۲۲/ ۲۹۷) .

قوله: « فإن عجل به أمر » بمعنى : غلبه البُصاق .

27٤ - ص - نا أحمد بن صالح: نا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عَمرو، عن بكر بن سَوادة الجُذامي، عن صالح بن خَيْوان، عن أبي سَهلة السائب بن خَلاد - قال أحمد: من أصحاب النبيِّ - عليه السلام - أن رجلاً أمَّ قومًا فبصق في القبلة ورسولُ الله ينظُرُ ، فقال رسولُ الله حين فَرغ : لا يُصلِّي لكم » فأراد بعد ذلك أن يصلِّي لهم فمنعُوه ، وأخبروه بقول رسول الله ، فذكر ذلك لرسول الله فقال: « نعم » وحسبت أنه قال: « إنك رسول الله ورسوله » (١).

ش - أحمد بن صالح : المعروف بابن الطبري . وعمرو : ابن الحارث المصري . وبكر بن سوادة الجذامي المصري .

وصالح بن خيوان - بالخاء المعجمة - كذا قال في « الكمال » وعن أبي داود: ليس أحدُّ يقول: خيوان - يعني: بالخاء منقوطةً - إلا قد أخطأ. وقال ابن ماكولا: قال ابن يونس: بالحاء المهملة. وكذا قاله البخاري ؛ ولكنه وهم. وقال الدارقطني: بالخاء المعجمة - كما قال في « الكمال » السبّئ  $(\Upsilon)$  المصري. روى عن: عقبة بن عامر الجهني ، وعبد الله بن عمر ، وأبي سهلة السائب بن خلاد. روى عنه: بكر بن سوادة الجذامي. روى له: أبو داود  $(\Upsilon)$ .

والسّائب بن خلاّد الجهني أبو سهلة . روى عن : النبي-عليه السلام-: « مَنْ أخاف أهل المدينة » وحديث صالح بن خيوان عنه هذا الحديث . روى له : أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه (٤) .

قوله: « قال أحمد: من أصحاب النبي » أي : قال أحمد بن صالح

 <sup>(</sup>١) تفرد به أبو داود . (٢) في الأصل : ( الشيباني » خطأ .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (١٣/ ٢٨٠٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة (١٠٣/٢) ، أسد الغابة (٤/ ٢١٣) ، الإصابة (٢/ ٢٠) :

المذكور: السّائب بن خلاد من أصحاب النبي - عليه السلام - ؛ وإنما قال ذلك لنفي قول بعضهم: إنه ليس بصحابي ، أو إنه لم يَرُو عن (١) النبي - عليه السلام - .

قوله: « بصق » يعني : وهو في الصلاة .

قوله: « فذكر ذلك » أي : ذكر ذلك الرجل كون رسول الله منعه من الإمامة ، فقال رسول الله : « نعم » منعتك عن أن تؤم بهم .

قوله: «وحسبتُ أنه قال » من كلام السّائب أي : ظننت أنه – عليه السلام – قال للرجل : « إنك آذيت الله ورسوله » ؛ والمعنى : إنه فعل فعلا لا يُرضي الله ولا رسوله . وذكر ابن خالويه أن النبي – عليه السلام لل رأى النخامة في المحراب قال : « مَنْ إمام هذا المسجد ؟ » قالوا : فلان ، قال : قد عزلته ، فقالت امرأته : لم عزل النبي – عليه السلام – زُوْجي عن الإمامة ؟ فقيل : رأى نخامة في المحراب ، فعمدت إلى خلوق طيب فخلقت به المحراب ، فاجتاز – عليه السلام – بالمسجد فقال : « من فعل هذا ؟ » قيل : امرأة الإمام ، قال : « قد وهبتُ ذنبه لامرأته ، ورددته إلى الإمامة » ، فكان هذا / أول خلوق كان في الإسلام .

٤٦٥ - ص - نا موسى بن إسماعيل: نا حماد: أنا سعيدٌ الجُريْري، عن أبي العلاء، عن مُطرِّف، عن أبيه قال: أتيتُ رسولَ اللهِ وهو يُصلِّي فبَزقَ تحت قَدمه اليُسْرى (٢).

ش - حماد : ابن سلمة ، وسَعيد : ابن إياس ، أبو مسعود الجُريري النَّضْرِيّ .

وأبو العلاء: يزيد بن عبد الله بن الشخير العامري الكوفي ، أخو مُطَرِّف ، روى عن أبيه عبد الله ، وأخيه مُطَرِف ، وأبي هريرة ، وابن

<sup>(</sup>١) في الأصل : « من » .

 <sup>(</sup>۲) مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها (٥٨ – ٥٥٤) .

عَمْرُو ، وعثمان بن أبي العاص وغيرهم . روى عنه : قتادة ، والجُريري، وكهمس وغيرهم . مات سنة إحدى عشرة ومائة . روى له الجماعة (١) .

ومُطرّف : ابن عبد الله بن الشخّير ، أخو أبي العلاء المذكور ؛ وقد ذكرناه مرةً .

وأبوه: عبد الله بن الشخير بن عوف بن كعب العامري . روى عنه : ابناه : مُطرف ويزيد . روى له : مسلم حديثا واحدًا . وروى له : أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، والنسائي (٢) . والشخير : بكسر الشين المعجمة ، وتشديد الخاء المعجمة وكسرها ، وسكون الياء آخر الحروف ، وبعدها راء مهملة .

قوله: « وهو يُصلي » جملة وقعت حالا ؛ وهذا كان في غير المسجد ؛ لأنه – عليه السلام – نهى عن البزاق في المسجد مُطلقا .

نا مُسدد: نا يزيد بن زُريع ، عن سعيد الجُريري ، عن أبي العلاء ، عن أبيه بمعناه زاد: ثم دلكه بنعله  $\binom{(7)}{2}$  .

ش - أي بمعنى الحديث المذكور ، وزاد في هذه الرواية بعد قوله : «فبزق تحت قدمه اليُسْرى » : «ثم دلكه بنعله » . وفيه استحباب دلك البزاق بعد رَمْيه على الأرض . وأخرجه مسلم بنحوه .

٤٦٧ – ص – نا قتيبة بن سعيد : نا الفرج بن فضالة ، عن أبي سَعْد قال : رأيتُ وَاثلةَ بنَ الأَسْقعِ في مَسْجد دمشق بَصَقَ على البُوري ثم مَسحه برجْله، فقيل له : لم فعلتَ هذا ؟ قالَ : لأني رأيتُ رسولَ اللهِ يَفْعلُه (٤) .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٧٠١٤/٣٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة (٣٨٨/٢) ، أسد الغابة (٢/ ٣٨٨) ، الإصابة (٢/ ٣٢٤) .

 <sup>(</sup>٣) مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : النهي عن البصاق في المسجد،
 في الصلاة وغيرها (٥٨ - ٥٥٤) .

<sup>(</sup>٤) تفرد به أبو داود .

ش - الفرجُ - بالجيم - بن فضالة : ابن النعمان بن نعيم الشامي الحمصي ، وقيل : الدمشقي ، أبو فضالة القضاعي . روى عن : يحيى ابن سعيد الأنصاري ، وهشام بن عروة ، وعبد الله بن عامر وغيرهم . روى عنه : شعبة ، وبقية بن الوليد ، وقتيبة بن سعيد وغيرهم . قال ابن سعد : كان يسكن مدينة أبي جعفر ، ومات بها سنة ست وتسعين ومائة وكان ضعيفا . وقال البخاري عن يحيى بن سعيد : منكر الحديث . وقال البرقاني : سألت الدارقطني عنه فقال : ضعيف . وقال ابن عدي " وهو مع ضعفه يكتب حديثه . وقال معاوية بن صالح : قال أحمد : ثقة . روى له : أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه (۱) .

وأبو سعد : الدمشقي . روى عن : واثلة بن الأسقع . روى عنه : الفرج بن فضالة . روى له : أبو داود (٢) . وواثلة بن الأسقع : ابن كعب بن عامر ، أبو الأسقع ، أو أبو قرفاصة ، أو أبو محمد ، أو أبو الخطاب ، أو أبو شداد ، أسلم قبل تبوك والنبي - عليه السلام - يتجهز لها ، وشهدها مع النبي - عليه السلام - ، وكان من أهل الصفة . رُوِي له عن رسول الله ستة وخمسون حديثا . روى عن : أبي مرثد الغنوي ، وأم سلمة زوج النبي - عليه السلام - . روى له البخاري حديثًا واحدا ومسلم آخر ، سكن الشام ، ونزل بيت جبرين من أرض الشام ؛ وهي بلدة بالقرب من بيت المقدس ، وقد دخل البصرة وله بها دار . روى عنه : عبد الواحد بن عبد الله النصري ، وشداد بن عبد الله ، وأبو إدريس الخولاني ، ومكحول ، وخلق سواهم ، توفي بدمشق سنة ست وثمانين في ولاية عبد الملك بن مروان ، وهو ابن ثمان وتسعين . روى له الجماعة (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٣/ ٤٧١٤) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣٣/ ٧٣٨٥) .

 <sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة (٣/ ٦٤٣) ، أسد الغابة
 (٥/ ٤٢٨) ، الإصابة (٣/ ٦٢٦) .

قوله: «على البوري» - بضم الباء الموحدة ، وكسر الراء ، وتشديد الياء - وهو الحصير المعمول من القصب ؛ يُقال : بُوريّة وباريّة - مشددتان - وبررياء ، وبارياء - مخففتان ممدودتان . وقال الأصمعي : البُورياء بالفارسية ، وهو بالعربية : باري - وبوري وكذلك الباريّةُ كلها بتشديد الياء .

قوله: « لأني رأيتُ رسول الله يَفعله » أي : كان يفعل كما فعله .

فإن قلت : قد صح عنه - عليه السلام - أنه قال : « التفل في المسجد خطيئة » كما ذكرنا ، وكيف التوفيق بينه وبين هذا الحديث ؟ قلت : هذا ليس بتَفْل في المسجد ؛ وإنما هو مثل التفل في ثوبه ، على أن ذلك السبحد ، وهذا حديث ضعيف ؛ لأن فيه فرج بن فضالة .

## ٢٢ - بَابٌ: في المُشْرِك يَدْخُل المَسْجِدَ

أي : هذا باب في بيان حكم المشرك إذا دخل المسجد ، وفي بعض النسخ : « باب ما جاء في المشرك يَدْخل المسجد » (١) .

١٦٨ - ص - نا عيسى بن حماد: أنا الليث ، عن سعيد المقبري ، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، أنه سمع أنس بن مالك يقول : دخل رجل على جمَلِ فأناخَهُ في المسجد ثم عَقَلَهُ ، ثم قال : أَيُّكُم محمد ؟ - ورسول الله مُتَكِئ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِم - ، فقلنا له : هذا الأبيض المُتَكِئ ، فقال له الرجل : يا ابن عبد المطلب ! فقال له النبي - عليه السلام - : « قد أجبتُك » فقال الرجل: إنى يا محمد سائلُك (٢) وساق الحديث (٣) .

کما فی سنن أبی داود .

<sup>(</sup>٢) في سنن أبي داود : ﴿ يَا محمد ! إنِّي سَائِلُك ﴾ .

<sup>(</sup>٣) البخاري : كتاب العلم ، باب : ما جاء في العلم (٦٣) ، النسائي : كتاب الصيام ، باب : وجوب الصيام (١٢١/٤) ، ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة ، باب : ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها (١٤٠٢) .

ش - عيسى بن حماد : التُّجِيبي المصري ، والليث : ابن سَعْد .

وشريك بن عبد الله بن أبي نمر: القرشي ، أبو عبد الله المدني . سمع: أنس بن مالك ، وسعيد بن المسيّب ، وأبا سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم . روى عنه: سعيد المقبري ، ومالك بن أنس ، والثوري وغيرهم. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث ، توفي بعد سنة أربعين ومائة . روى له: الجماعة إلا الترمذي (١) .

قوله: « على جمل » الجمل زوج الناقة ، والجمع : جمال وأجمال وجمالات وجمائل .

قوله : « فأناخه » أي : برَّكه .

قوله: « ثم عَقَله » أي : ربطه بالعِقال ؛ وهو الحبل الذي يعقل به البعير، أي : يُشَدُّ .

قوله: «مُتكئ بين ظهرانيهم » يُقال: قعد بين ظهرانيهم وبين أظهرهم ؛ ومَعْناه: قعد على سبيل الاستظهار والاستناد إليهم ؛ وزيدت فيه ألف ونون مفتوحة تأكيداً ؛ ومعناه: أن ظهراً منهم قدامه وظهراً وراءه ؛ فهو مكنوف من جانبيه ومن جوانبه إذا قيل: بين أظهرهم. وقال الأصمعي: يقال: بين ظهريهم وظهرانيهم ومعناه: بينهم وبين أظهرهم. وقال الأصمعي: العرب تضع الاثنين موضع الجمع. وقد قيل: أصل قولهم: « بين ظهرانيهم وأظهرهم »: بينهم ؛ وإنما زيد الظهر أو الأظهر للتأكيد. ومعنى قوله: «متكئ » قاعد على وطاء. قال الخطابي (٢): « كل من استوى قاعدا على وطاء فهو متكئ ، والعامة لا تعرف المتكئ إلا مَنْ مال في قعوده معتمدا على أحد جنبيه (٣)».

قلت: متكئ : اسمُ فاعل من اتكا ، أصله : وكا ، فنُقِل إلى باب الافتعال ، فصار اوتكا ، فأبدلت الواو تاءً ، ثم أدغمت في الأخرى فصار اتكا .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٧٣٧/١٢) .

<sup>(</sup>٢) معالم السنن (١ (١٢٥) . (٣) في معالم السنن « شقيه » .

قوله: «قد أجَبْتك » إنما قال له هذا القول ولم يتلفظ بالإجابة « (١) لأنه كره أن يدعوه باسم جدّه ، وأن ينسبه إليه إذ كان جدّه عبد المطلب كافرا غير مُسلم ، وأحبّ أن يدعوه باسم النبوة أو الرسالة .

فإن قيل : قد ثبت عنه أنه قال يوم حُنين حين حمل على الكفّار فانهزموا :

#### أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب

قلت : لم يذكره افتخاراً ؛ لأنه كان يكره الانتساب إلى الكفّار ؛ كما في هذا الحديث ؛ ولكنه ذكّرهم بهذا رؤيا كان عبد المطلب رآها له أيام حياته وكانت إحدى دلائل نبوته ، وكانت القصة فيها مشهورة عندهم ، فعرفهم شأنها ، وأذكرَهم بها ، وخروج الأمْر على الصدق فيها » .

قوله: «وساق الحديث» أي: سَاق أنس الحديث، وتمامه: يا محمد ! إني سَائلك فمُستد عليك في المسألة ؛ فلا تجد علي في نفسك ، فقال : «سَلُ ما بَدا لك » فقال الرجل: نشدتك بربك ورب من كان قبلك ، آلله أرسلك إلى الناس كلهم ؟ فقال رسول الله: « اللهم نعم » قال : فأنشدُك الله ، آلله أمرك أن نُصلي الصلوات الخَمْس في اليوم والليلة ؟ قال : «اللهم نعم » ، قال : أنشدك الله ، آلله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة ؟ قال رسول الله : « نعم » قال : أنشدك الله ، آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا ؟ قال رسول الله : « اللهم نعم » قال الرجل : آمنت بما جئت به ؛ فأنا رسول مَنْ ورائي من قومي ، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر» . أخرجه البخاري، والنسائي، وابن ماجه ، وأحمد في « مسنده » . وقوله : « فلا تجد علي » من وجد وابن ماجه ، وأحمد في « مسنده » . وقوله : « فلا تجد علي » من وجد عليه إذا غضب . قوله : « ما بدا لك » أي : ما ظهر لك مما في خاطرك . وكذا عليه إذا غضب . وأنشدك الله وبالله ، وقد ذكرناه مرة . قوله : « نشدتك بربك » أي : سألتك وأقسمت عليك بربك / وكذا ناشدتك الله وبالله ، وأنشدك الله وبالله ، وقد ذكرناه مرة . قوله : قوله : قوله : قوله .

<sup>(</sup>١) انظر : معالم السبن (١/ ١٢٥ - ١٢٦) .

« الله أرسلك » بهمزة الاستفهام في أوّله ، وأصله أألله بهمزتين مفتوحتين ، فقلبت الثانية ألفًا للتخفيف فصار : « الله » - بالمد . قوله : « اللهم نَعَمْ » ذكر « اللهم » هاهنا ليدل على تيقن المُجيب في الجواب ، كأنه يناديه تعالى مُستشهدا على ما قال من الجواب ، كما في قولك لمن قال : أزيد قائم : اللهم نعم . وقد ذكرنا مثل هذا مرة .

فإن قيل: كيف قنع هذا الرجل باليمين ولم يطلب الدليل؟ قلت: إنه استقرأ الأدلة قبل ذلك وأكّد باليمين. قوله: «ضمام» بكسر الضاد المعجمة ؛ وكانت بنو سعد بن بكر بعثوه وافدا إلى رسول الله ، قال ابن عباس: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة. وقال الواقدي عن ابن عباس قال: بعثت بنو سعد بن بكر في رجب سنة خمس من الهجرة. ويُستفاد من الحديث فوائد ؛ الأولى: جواز دخول الكافر المسجد؛ وهو حجة على مالك حيث منعه عن ذلك مستدلا بقوله: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ (١) قلنا: المراد به: نجاسة الاعتقاد؛ لا نجاسة الذات.

الثانية: جواز إدخال الحيوان الذي يؤكل لحمه في المسجد لأجل الحاجة.

الثالثة : فيه حجة لمن يقول بطهارة بول ما يؤكل لحمه من الحيوان ، فافهم وغير ذلك من الفوائد التي يستخرجها مَن له ذهن ذكي ، وفهم قوي.

279 - ص - نا محمد بن عَمرو: نا سلمة: حدثني محمد بن إسحاق: حدثني سلمة بن كُهيل ومحمد بن الوليد بن نُويَّفع ، عن كُريب ، عن ابن عباس قال: بَعَثَتْ بنُو سَعْد بن بكر ضمام بنَ ثعلبة إلى رسول الله ، فقدم عليه ، فأناخ بَعيرَه على باب المسجد ، ثم عَقَلَهُ ، ثم دَخَل المسجد . فذكر نحوه ، قال: فقال: أيّكُم ابن عبد المطلب ؟ فقال رسول الله : « أنا ابن عبد المطلب » قال: يا ابن عبد المطلب ، وساق الحديث (٢) .

ش - محمد بن عَمْرو: الطلاّس المَعْروف بزُنَيج ؛ وقد مر ، وسلمة : ابن الفضل ، أبو عبد الله الأبْرش ، وسلمة بن كُهيل : الكوفي .

ومحمد بن الوليد بن نُويفع : المديني الأسدي ، مولى الزبير بن العوام . روى عن : كريب مولى ابن عباس ، وأمّه مولاة لرافع بن خديج . روى عنه : ابن إسحاق . قال الدارقطني : هو من أهل المدينة يُعتبر به . روى له : أبو داود (١) .

وهذه الرواية تدل على أنه لم يُدخل بَعيرَه في المَسْجد ؛ البعير : الجملُ الباذلُ ، وقيل : الجذعُ ، وقد يكون للأنثى ، وحكى عن بعض العرب : شربتُ من لبن بعيري ، وصَرعتني بعير لي ، وفي « الجامع » : البعير بمنزلة الإنسان ، يَجمعُ المذكر والمؤنث من الناس ، إذا رأيتَ جملا على البُعْد قلت : هذا بعير ، فإذا استثبته قلت : جمل أو ناقة ؛ ويجمع على أبعرة وأباعر وبعران وبعران وبعران .

٤٧٠ - ص - نا محمد بن يحيى بن فارس: نا عَبْد الرزاق: أنا مَعْمر، عن الزهريّ: نا رجلٌ من مُزَيْنَة ونحنُ عند سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة: قال: اليهودُ أَتَوا النبيّ - عليه السلام - وهو جالسٌ في المسْجد في أصحابه فقالوا: يا أبا القاسم، في رجل وامرأة منهم زنّيا (٢).

ش – رجل من مزينة مجهول . وقد أخرجه في الحدود والقضايا أتم منه، وإنما ذكر هذا المقدار هاهنا لأجل تَبْويبه؛ وهو دخول المشرك المسجد؛ وسنذكر ما فيه من المعاني عند انتهائنا إلى كتاب الحدود إن شاء الله تعالى.

#### ٢٣ - بَابُ : المواضع الّتي لا تَجُوز فيها الصّلاةُ

أي : هذا باب في بيان حكم المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة . وفي بعض النسخ : « باب ما جاء في المواضع » .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٦/ ٥٦٧٥) .

<sup>(</sup>۲) تفرد به أبو داود ، وأخرجه أبو داود كذلك برقم (۳۶۲۶ ، ۴۶۵۰ ، (۱۵۵۱ ) .

عن الأعمش ، عن المجاهد ، عن الأعمش ، عن الأعمش ، عن الأعمش ، عن مجاهد ، عن عُبيد بن عُمير ، عن أبي ذر قال : قال رسول الله – عليه السلام – (جُعلَتُ ليَ الأرضُ طَهوراً ومَسْجِداً » (١) .

ش - جرير: ابن عبد الحميد الرازي.

وعُبيد بن عُمَيْر : ابن قتادة بن سَعْد بن عامر بن جُندع الليثي ، أبو عاصم المكيّ ، قيل : إنه رأى النبي - عليه السلام - ، وهو قاص أهل مكة . الحجاج : ولد في زمن النبي - عليه السلام - ، وهو قاص أهل مكة . سمع : عمر بن الخطاب ، وابنه : عبد الله بن عمر ، وابن عباس ، وابن عَباس ، وابن عَباس ، وابن عبار ، وأم سلمة وغيرهم . روى عنه : عطاء بن أبي رباح ، ومجاهد بن جبر ، وعمرو بن دينار وغيرهم . قال ابن معين وأبو زرعة : هو ثقة . روى له الجماعة (٢) .

قوله: «طهوراً» - بفتح الطاء - وهو ما يتطهر به ؛ وفيه إجمال يُفصّله حديث حذيفة بن اليمان: « جعلت لنا الأرض مسجداً ، وجعلت تربتها لنا طَهُوراً » / ولم يذكره أبو داود في هذا الباب ؛ وإسناده جيّد ، عن [١٦٥/١-أ] مسدّد ، عن أبي عوانة ، عن أبي مالك ، عن ربعي بن حراش ، عن حذيفة . وهذا على مذهب الامتنان على هذه الأمّة بأن رخص لهم في الطهور بالأرض ، والصلاة عليها في بقاعها ، وكانت الأمم المتقدّمة لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم ؛ وإنما سيق هذا الحديث لهذا المعنى ، وبيان ما يجوز أن يتطهر به منها مما لا يجوز إنما هو في حديث حذيفة الذي ذكرناه .

واحتج بهذا الحديث أبو حنيفة أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض من

<sup>(</sup>۱) تفرد به أبو داود .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في الاستيعاب بهامش الإصابة (٢/ ٤٤١)، أسد الغابة ( $\pi$ / ٥٤٥)، الإصابة ( $\pi$ / ٧٨).

رَمُل وجَص ونورة وزرنيخ ونحوها ، وبه قال مالك وغيره . واحتج الشافعي، وأحمد برواية حذيفة بناء على أصله أنه يحمل المطلق على المقيد. وأخرجه البخاري ، ومسلم ، والنسائي من حديث جابر بن عبد الله بمعناه أتم منه .

277 - ص - نا سليمان بن داود: أنا ابن وَهْب: حدثني ابن لهيعة ويحيى ابن أزْهر ، عن عمّار بن سعّد المرادي ، عن أبي صالح الغفاري أن عليا رضي الله عنه - مَرّ ببابل وهو يَسير ، فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر ، فلمّا بَرزَ منها أمر المؤذن فأقام الصّلاة ، فلما فرغ قال: إن حبي (١) على نهاني أن أُصلِّي في أرض بابل ؛ فإنها مَلْعونة (٢) .

ش - سليمان بن داود : الزَّهْراني ، وعبد الله بن وهْب ، وعبد الله بن لهيعة قاضي مصْر .

ویحیی بن أزهر: المصري . روی عن: حجاج بن شداد ، وأفلح بن حمید ، وعمار بن سُعُد . وروی عنه: ابن القاسم وغیره . قال الذهبي: ثقة . توفی سنة إحدی وستین ومائة . روی له: أبو داود (۳) .

وعمار بن سَعْد : السَّلْهَمي ، وسَلْهم من مُراد ، المصري ، حدَّث عن: أبي صالح الغفاري ، ويزيد بن رباح . روى عنه : ابن لهيعة ، وحيوة بن شريح ، ويحيى بن أزهر وغيرهم . توفي سنة ثمان وأربعين وماثة . روى له : أبو داود (٤)

وأبو صالح : سعيد بن عبد الرحمن الغفاري مولاهم البصري . قال في « الكمال » : روى عن : علي بن أبي طالب ، وعقبة بن عامر ، وصلة بن الحارث الغفاري صاحب النبي - عليه السلام - ، وقال ابن

<sup>(</sup>۱) في سنن أبي داود : « حبيبي » .(۲) تفرد به أبو داود .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٣١/ ١٧٧٩) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١٦/ ٢١٦) .

يونس: يروي عن: عليّ بن أبي طالب وما أظنه سمع من عليّ . ويروي عن: أبي هريرة . روى عنه: الحجاج بن شداد الصنعاني ، وعمار بن سعد  $\binom{(1)}{1}$  المرادي . روى له: أبو داود  $\binom{(1)}{1}$  .

قوله: « مرّ ببابل ) بابل : أقدم أبنية العراق ، ونُسب ذلك الإقليم إليها لقدمه ؛ وكانت ملوك الكنعانيين وغيرهم يقيمون بها ، وبها آثار أبنية من قديم الزمان ، ويقال : إن الضحاك أول مَنْ بنى بابل ، ويقال : ألقي إبراهيم في النار ببابل ، واليوم هي خراب ، وفي موضعها قرية صغيرة ؛ وهي غير منصرف للعلمية والعجْمة .

قوله: « يؤذنه » أي: يعلمه ؛ من آذن - بالمد - يؤذن .

قوله: « إن حبّي » الحِبُّ - بكسر الحاء - بمعنى : الحبيب ، مثل خِدْن وخَدين .

قوله: « أن أصلي في المقبرة » المقبرة - بفتح الباء وضمّها-واحدة المقابر.

و« (٣) اختلف العلماء في تأويل هذا الكلام ؛ فكان الشافعي يقول : إذا كانت المقبرة مختلطة التراب بلحوم الموتى وصديدهم ، وما يخرج منهم، لم تجز الصلاة فيها للنجاسة ، فإن صلى رجل في مكان طاهر منها أجزأته صلاته ، قال : وكذلك الحمام إذا صلى في موضع نظيف منه فلا إعادة عليه . وهذا – أيضا – قول أصحابنا . ورخص عبد الله بن عمر في الصلاة في المقبرة وحكي عن الحسن البصري أنه صلى في المقابر . وعن مالك : لا بأس بالصلاة في المقابر . وقال أبو ثور : لا يصلي في حمام ولا مقبرة على ظاهر الحديث . وكان أحمد وإسحاق يكرهان ذلك . ورويت الكراهة فيه عن جماعة من السلف . واحتج بعض من لم يجز ورويت الكراهة فيه عن جماعة من السلف . واحتج بعض من لم يجز الصلاة في المقبرة وإن كانت طاهرة التربة بقوله – عليه السلام – : « صلُوا في بيوتكم ، ولا تتخذوها مقابر » قال : فدل ذلك على أن المقبرة ليست عجل للصلاة » .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « سعيد » خطأ . (٢) المصدر السابق (١٠/٢٣١٨) .

<sup>(</sup>٣) انظر معالم السنن (١/١٢٧).

قلت : هذا استدلال ضعيف ؛ لأن المعنى : لا تتخذوها خالية عن العبادات كالمقابر ؛ لا أن المعنى أن المقابر لا تجوز فيها الصلاة .

قوله : « فإنها ملعونة » أي : فإن أرض بابل ملعونة بمعنى : أن أهلها كانت ملعونة ، ولهذا خسف بهم ، والأرض لا توصف باللعنة ؛ ويؤيد ذلك ما روى ابن أبي شيبة ، عن وكيع ، عن سفيان ، عن عبد الله بن شريك ، عن عبد الله بن أبي المُحلّ العامري قال : كنا مع على فمررنا على الخسف الذي ببابلَ فلم يعدل حتى أجازه . وعن حجر بن عنبس الحَضرمي ، عن على قال ما كانت لأُصلي في أرض خسف الله بها ثلاث مرار . قال البيهقي : وهذا النهي إن ثبتَ مرفوعا وليس بمعنَّى يرجع إلى الصلاة ، إذ لو صلى فيها لم يُعد ، وإنما هو كما جاء في قضيّه الحجر . وقال ابن يونس : أبوصالح الغفاري روى عن على وما أظنه سمع منه . وقال ابن القطان : في سُنده رجال لا يعرفون . وقال عبد الحق : هو حديث واهي . وقال البَيْهقي في « المعرفة » : إسناده غير قوي ، وقال : [١/١٦٥-ب]/ في إسناد هذا الحديث مقال ، ولا أعلم أحدا من العلماء حرّم الصلاة في أرض بابل ، وقد عارضه ما هو أصح منه وهو قوله - عليه السلام - : «جُعلت لي الأرض مسجدا وطهورا » ، ويُشبه أن يكون معناه - إن ثبت-: أنه نهاه أن يتخذ أرض بابل وطنا ودارا للإقامة ، فتكون صلاته فيها إذا كانت إقامته بها . ويخرج النهي فيه على الخصوص ؛ ألا تراه يقول : «نهاني » ؟ ولعل ذلك منه إنذار له بما أصابه من المحنة بالكوفة - وهي أرض بابل - ولم ينتقل أحد من الخلفاء الراشدين قبله من المدينة .

8٧٣ - ص - نا أحمد بن صالح: نا ابن وهب: أخبرني يحيى بن أزهر ، وابن لهيعة ، عن الحجاج بن شداد ، عن أبي صالح الغفاري ، عن علي -رضى الله عنه - بمعنى سليمان بن داود قال : « فلما خَرَج ) مكان « لما برز»(١)

<sup>(</sup>١) انظر الحديث السابق.

ش - الحجاج بن شداد : الصنعاني ، يُعدّ في المصريين ، روى عن : أبي صالح ، روى عنه : ابن لهيعة ، ويحيى بن أزهر ، وحيوة بن شريح. روى له : أبو داود .

قوله: « بمعنى سليمان بن داود » أي : بمعنى حديث سليمان بن داود الزهراني المذكور .

قوله: «قال » أي: قال أحمد بن صالح في روايته: « فلما خرج منها» مكان قوله: « فلما برز منها » وكلاهما سواء في المعنى .

٤٧٤ - ص - نا موسى بن إسماعيل: نا حماد ح ونا مُسدد: نا عبد الواحد، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله على . وقال موسى في حديثه فيما يحسب عمرو: إن النبي - عليه السلام - قال: « الأرضُ كلُها مَسْجِدٌ إلا الحمامَ والمَقْبُرةَ » (١)

ش - حماد : ابن سلمة ، وعبد الواحد : ابن زياد البصري ، وعُمْرو ابن يحيى : ابن عمارة المدني ، وأبوه : يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المدني ، وأبو سعيد : الخدري .

قوله: « وقال موسى » أي : موسى بن إسماعيل أحد شيوخ أبي داود .

قوله: "إلا الحمام والمقبرة" استثناء متصل منصوب ؛ لأن المستثنى واجب النصب في صور ؛ منها : أن يكون بعد " إلا " غير صفة في كلام مُوجب ذكر المستثنى منه ؛ وهاهنا كذلك ؛ إذ لو رفع لكان بدلاً من المسجد لانتفاء بقية التوابع ، ويكون بدل بعض لا غير ، والبدل يحل محل المبدل منه ؛ لأنه المقصود ، فيكون التقدير : " الأرض كلها إلا الحمام " فلم يستقم المعنى ، أو نقول : إن البدل في حكم تكرير العامل ، فيكون الحمام مسجدا - أيضا - إذ تقدير الكلام : في الأرض كلها مسجد إلا

<sup>(</sup>۱) الترمذي : كتاب الصلاة ، باب : ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام (۳۱۷) ، ابن ماجه : كتاب المساجد والجماعات ، باب : المواضع التي تكره فيها الصلاة (۷٤٥) .

الحمام مسجد ؛ كما في قولك : جاءني القوم إلا زيدا ، لو رفع «زيدا» يكون التقدير : جاءني القوم إلا جاءني زيد ؛ وهو خلاف المقصود من الكلام ، فافهم . ثم الحمام إنما يخرج عن كونه مسجدا إذا كانت النجاسة فيه ظاهرة ، أو صلى في مَوضع فيه غُسالات ، حتى لو صلى فيه في مكان طاهر ، أو غسل موضعا منه وصلى فيه ، يجوز بلا كراهة . وكذلك المقبرة إنما تخرج عن كونها مسجدا إذا ظهرت فيه صدائد الموتى ونحوها ، حتى إذا صلى في موضع طاهر منها يجوز - كما ذكرناه مفصلا مع الخلاف - ورُوي هذا الحديث مسندا ومرسلا ، وأخرجه الترمذي ، وابن ماجه ، وقال الترمذي : هذا حديث فيه اضطراب ، وذكر أن سفيان أرسله وقال : وكأن راويه الثوري عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن النبي حليه السلام - أثبت أوصح .

## ٢٤ - بَابٌ: في الصَّلاة في مَبارك الإبل

أي : هذا باب في بيان حكم الصلاة في مبارك الإبل ، وفي بعض النسخ : « باب ما جاء في الصلاة » . والمبارك : جمع مُبرك - بالميم المفتوحة - وهو مَوْضع البروك .

الأعمش ، عن عبد الله الرازي ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن البراء بن عبد الله بن عبد الله الرازي ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن البراء بن عازب قال : « لا تُصلُوا عازب قال : « لا تُصلُوا في مبارك الإبل فقال : « لا تُصلُوا في مبارك الإبل ؛ فإنها من الشياطين » وسنُل عن الصلاة في مرابض الغنَم فقال : « صَلُوا فيها ؛ فإنها بركة " » (١) .

ش - الحديث بعينه مع رواته بأعيانهم مع زيادة فيه قد مر في « باب الصلاة الوضوء من لحوم الإبل » ؛ فليراجع فيه / وقال البخاري : باب الصلاة في مواضع الإبل (٢) : حدثنا صدقة بن الفضل :حدثنا سليمان بن حيان:

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (١٧١) . (٢) كتاب الصلاة : (٤٣٠) .

حدثنا عبيد الله ، عن نافع قال : رأيت ابن عُمر يصلي إلى بَعِيره وقال : رأيتُ رسول الله يَفْعله .

قلت: ليس في هذا الحديث بيان أنه صلى في موضع الإبل. ؛ وإنما صلى إلى البعير ؛ لا في موضعه ؛ وليس إذا أنيخ بعير في موضع صار ذلك عطنًا ، ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل ؛ لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء واستيطانها .

# 

أي : هذا باب فيه بيان حكم الغلام متى يؤمر بالصلاة ، وفي بعض النسخ : « باب متى يؤمر الصبيّ بالصلاة » . وقال الجوهري : الصبيّ : الغلام ، والجمع : صبية وصبيان ، وهو من « الواو » ولم يقولوا : أصبية استغناء بصبية ، كما لم يقولوا : أغلمة استغناء بغلمة ، وتصغير صبيّة : صبيّة في القياس . وقد جاء في الشعر : أصيبية كأنه تصغير أصبية ؛ واشتقاقه من صباً يصبو صبوا وصبوة أي : مال ؛ ومنه سمّي الصبيّ لميله إلى كل شيء ، وقال في « المجمل » : الغلام : الطار الشارب ؛ وهو بين الغلومية ؛ والجمع : غلمة وغلمان ؛ وأصله : من اغتلم الفحل غلمة ، وهاج من شهوة الضراب ؛ والحاصل : أن الصبي والغلام لا يطلقان إلا على مَنْ لم يُدرك ولم يبلغ .

273 - ص - نا محمد بن عيسى : نا إبراهيم بن سَعْد ، عن عبد الملك ابن الربيع بن سَبْرة ، عن أبيه ، عن جدّه قال : قال النبي - عليه السلام - : «مُرُوا الصبي بالصلاة إذا بلغ سَبْع سِنين ، وإذا بَلَغ عَشْر سِنين فاضْرِبُوه عليْها » (١) .

ش - محمد بن عيسى : الطبّاع ، وإبراهيم بن سَعْد : ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف .

<sup>(</sup>١) الترمذي : كتاب الصلاة ، باب : ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة (٤٠٧) .

وعبد الملك بن الربيع بن سَبْرة الجهني . سمع : أباه ، روى عنه : إبراهيم بن سعْد ، وزيد بن الحباب ، وحرملة بن عبد العزيز وغيرهم . روى له الجماعة إلا البخاري (١) .

وأبوه الربيع بن سَبْرة بن مَعْبد الجهني المدني . روى عن : أبيه ، ويحيى ابن سعيد بن العاص ، وعمر بن عبد العزيز . روى عنه : الزهري ، وابناه : عبد الملك وعبد العزيز وغيرهم . قال أحمد بن عبد الله العجلي : حجازي ثقة . روى له الجماعة إلا البخاري (٢) .

وسَبْرة بن مَعْبد ويقال: ابن عوسجة بن حرملة بن سبرة بن خديج الجُهني يكنى أبا ثُرية - بضم الثاء المثلثة - رُوِيَ له عن رسول الله تسعة عشر حديثا . روى عنه : ابنه : الربيع . توفي في خلافة معاوية . روى له أبو داود ، والنسائي ، والترمذي ، وابن ماجه (٣) .

قوله: «مروا الصبيّ » مروا أصله: أأمروا ؛ لأنه من أمر يأمر والأمر منه: أأمر ، فحذفت الهمزة الثانية للتخفيف فصار أمر ، فاستغنى عن همزة الابتداء فحذفت فصار : « مر \* » على وزن « عُل \* » وهذا الأمر للإرشاد والتأديب ؛ وليس للوجوب ؛ إذ الصبيّ مرفوع عنه القلم ، فلا يكلف بالأوامر والنواهي ، وإنما عيّن السّنة السّابعة لأنها سنة التمييز ، ألا يُرى أن الحضانة تسقط عند انتهاء الصبيّ إلى سبع سنين ؟ ولأن أوّل مراتب عقود المعدد المركب العشرة ، والسبّعة أكثرها ، وإنما أمر بالضرب عند عشر العدد المركب العشرة ، والسبّعة أكثرها ، وإنما أمر بالضرب عند عشر سنين لأنه ح (٤) يَقْربُ إلى البلوغ ؛ لأن أقل البلوغ في حق الصبي اثنا عشر سنة ، وهذا الأمر – أيضاً – أمر تأديب وإرشاد ليتخلق

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (١٨/ ٣٥٢٦) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٩/ ١٨٦٢).

 <sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة (٢/ ٧٥) ، أسد الغابة
 (٣٢ / ٣٢٥) ، الإصابة (١٤/٢) .

<sup>(</sup>٤) أي : " حينئذ " .

بأخلاق المسلمين ويتعود بإقامة العبادات ، وقال الخطابي : وهذا يدل على إغلاظ العقوبة له إذا تركها متعمداً بعد البلوغ . وكان بعض أصحاب الشافعي يحتج به في وجوب قتله إذا تركها متعمدا بعد البلوغ ، ويقول : إذا استحق الصبي الضرب وهو غير بالغ ، فقد عقل أنه بعد البلوغ يَستحق من العقوبة ما هو أشد من الضرب ، ولبس بعد الضرب شيء مما قاله العلماء أشد من القتل .

قلت: هذا استدلال ضعيف ؛ لأنا / لا نسلم أن الضرب كان عليه [١/١١٦-ب] واجبًا قبل البلوغ حتى يستحق ماهو أشد من الضرب ، وهو القتل بعد البلوغ ، ولا نسلم - أيضا - أن القتل واجبً بالذنب ؛ للحديث المشهور: المؤرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » الحديث - وأيضا - الضرب في نفسه يتفاوت ، فيضرب بعد البلوغ ضربا مبرحا حتى يخرج منه اللم ، ويُحبس - كما هو مذهب أبي حنيفة - فهذا أشد من الضرب المجرد ، فكيف يقول هذا القائل : « وليس بعد الضرب شيء أشد من القتل » ؟! وأيضا الضرب قبل البلوغ بطريق التأدب وبعده بطريق الزجر والتعزير ، فكان هذا أشد من الضرب الأول ، فليت شعري الذي يستدل والتعزير ، فكان هذا أشد من الضرب الأول ، فليت شعري الذي يستدل بهذا الدليل الواهي كيف لا يُصحح إسلام الصبيّ بهذا الحديث ؟ لأنه إذا كان يؤمر بالصلاة وعمره سبع سنين ، ويُضرب على تركها وعمره عشر منين ، كيف لا يصح إسلامه الذي هو أصل سائر العبادات ؟ ولا تُقبل الصلاة ولا غيرها إلا به ؟ على أن الصلاة يحتاج فيها الصبي إلى تعلم أمور كثيرة من الاستنجاء والطهارة ، ومعرفة الوقت وغير ذلك من شرائط الصلاة وأركانها ، بخلاف الإسلام ؛ فإنه مُجرد قول ، فافهم .

200 – س – نا مؤمل بن هشام: نا إسماعيل، عن سَوَّار أبي حمزة – قال أبو داود: وهو سوّار بن داود أبو حمزة المزني الصَّيْرفي – ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه قال: قال رسول الله ﷺ: « مُرُوا أُولادَكُم بالصلاة وهم أَبناء مُسبع سنين ، واضْرِبُوهُم عليها وهم أَبناء عَشْرِ سِنِينَ ، وفَرِّقُوا بَينهم في المضاجِع » (١).

<sup>(</sup>١) تفرد به أبو داود .

ش - مؤمل بن هشام: أبو هشام اليشكري البصري ، ختن إسماعيل ابن عليّة . روى عنه: البخاري ، وأبو داود ، وابنه (١) عبد الله بن أبي داود ، والنسائي ، وأبو حاتم وقال: صدوق ، وغيرهم . مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين (٢) . وإسماعيل ابن عُليّة البصري ، وقد ذكرناه مرة .

وسُوار: ابن داود ، أبو حمزة الصَّيْرفي المزني البصري ، صاحب الحُلي . سمع: ثابتا البناني ، وعمرو بن شعيب . روى عنه: إسماعيل ابن عُليّة ، ووكيع ، وابن المبارك وغيرهم . قال أحمد بن حنبل : شيخ بصري ، لا بأس به . وقال ابن معين : ثقة . وقال الدارقطني : بصري ، لا يتابع على أحاديثه فيُعتبر به . روى له : أبو داود (٣) .

قوله: « وهم أبناء » في موضعين وقع حالاً .

قوله: « وفرقوا بينهم في المضاجع » أي: في المراقد ؛ وذلك لأنهم إذا بلغوا إلى عشر سنين يقربون من أدنى حدّ البلوغ ، وينتشر عليهم آلاتهم ، فيخاف عليهم من الفساد .

٤٧٨ - ص - نا زهير بن حرب: نا وكيع: حدثني داود بن سَوّار المزني بإسناده ومعناه، وزاد: « وإذا زَوَّجَ أَحدُكُم خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَو أَجِيرَهُ، فلا يَنظرُ إلى ما دونَ السُرَّة وفوقَ الرُّكْبَة » (٤).

ش – زهير بن حَرب : ابن شداد النسائي ، ووكيع : ابن الجراح .

<sup>(</sup>۱) لم أجده فيمن روى عنه ، والظاهر أن بصره قد انتقل للترجمة التي تليها ، وهي ترجمة مؤمل بن وهب ، ففيها : روى عنه ابنه عبد الله بن المؤمل ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٩/ ٦٣٢٣) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١٢/ ٢٦٣٦) .

 <sup>(</sup>٤) تفرد به أبو داود . وأخرجه كذلك في كتاب اللباس ، باب في قوله : ﴿ غير أُولَى الإربة ﴾ (٤١١٣) .

قوله: «بإسناده» أي: بإسناد الحديث المذكور؛ ومعناه؛ ولكنه زاد في روايته: « وإذا زوج أحدكم خادمه » الخادم ؛ واحد الحدم ، ويقع على الذكر والأنثى ، لإجرائه مجرى الأسماء غير المأخوذة من الأفعال كحائض وعاتق ؛ ولكن المراد هنا الأنثى بقرينة قوله: « عبده أو أجيره » لأن الذي يزوجه منهما هي الأنثى ؛ وإنما نهى أن لا ينظر إلى ما دون السَّرة وفوق الركبة ، لأنه بتزويجه إياها حَرُمَتْ عليه ، فصارت كجارية الأجنبي ، فلا يجوز له أن ينظر إلى عورتها ؛ ولكن في جارية الأجنبي لا يجوز النظر الي بطنها وظهرها ؛ لأن ظهرها وبطنها - أيضا - عورة في حق الأجانب - كما عرف في الفروع .

ص - قال أبو داود : وهم وكيع في اسمه . روى عنه : أبو داود الطيالسي هذا الحديث قال : نا أبو حمزة سوار الصيرفي .

ش - أي : وهم وكيع بن الجراح في اسم سوّار بن داود فقلبه فقال : داود بن سوّار ؛ واستدل على وهمه بقوله : روى عنه - أي : عن سوار أبو داود : سليمان بن داود / الطيالسي قال : حدثنا أبو حمزة سوّار [١٦٧/١-] الصيْرفي . وهذا الحديث ذكره الشيخ في كتاب اللباس - أيضا - .

8٧٩ - ص - نا سليمان بن داود المَهْريُّ: نا ابن وَهب: أخبرني هشام بن سعْد: حدثني معاذ بن عبد الله بن خُبيب الجُهني قال: دَخَلْنَا عليه فقال لامرأته: متى يُصلِّي الصبيُّ ؟ فقالت: كان رجلٌ منّا يَذكرُ عن رسول اللهِ أنه ستُل عن ذلك قال: « إذا عَرَفَ عَينَهُ من شمَاله، فمُروهُ بالصَّلاة » (١).

ش - سليمان بن داود : ابن حماد المَهري أبو الربيع المصري ، وعبد الله بن وهب ، وهشام بن سعد المدني القرشي .

ومُعاذ بن عبد الله بن خُبيب - بضم الخاء المعجمة - الجهني المدني . روى عن : أبيه ، وعمه ، وابن عباس ، وجابر بن عبد الله ، وجابر بن أسيد ، وأسامة بن زيد ، وعثمان بن

<sup>(</sup>١) تفرد به أبو داود .

www.besturdubooks.wordpress. و شرح سنن أورواوه و www.besturdubooks.wordpress

مرة، وزيد بن أسلم ، وعبد الله بن سليمان . قال ابن معين : ثقة . روى له : أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه (١) .

قوله: « إذا عرف يمينه من شماله » هذا إنما يكون في سنة التمييز ؛ ويختلف ذلك باختلاف ذكاوة الصبي وبلادته ؛ فكم من صبي عمره خمس سنين أو أكثر من ذلك بقليل يعرف ذلك ، وكم من صبي عمره عشر سنين أو أقل من ذلك بقليل لا يعرف ذلك ؛ ولكن الغالب في ذلك سبع سنين؛ لأنه سنة التمييز - كما ذكرناه .

#### 

أي : هذا باب في بيان ابتداء الأذان . وفي بعض النسخ : « باب ما جاء في بدء الأذان » . ولما فرغ عن بيان المواقيت ونحوها شرع في بيان الأذان الذي هو إعلام للصلاة ؛ وقدم المواقيت التي هي إعلام لما فيها من معنى السببية ، ثم ذكر الأذان الذي هو إعلام لتلك الإعلام ؛ والأذان : الإعلام بالشيء ؛ يقال : آذن يؤذن إيذانا ، وأذّن يؤذن تأذينًا ؛ والمشدد مخصوص في الاستعمال بإعلام وقت الصلاة . وفي « الصحاح » : وأذان الصلاة معروف ، والأذين مثله ، وقد أذن أذانًا .

عباد أتم – قالا : نا هُسيم ، عن أبي بِشر ، قال زيادٌ : أخبرنا أبو بشر ، عن عباد أتم – قالا : نا هُسيم ، عن أبي بِشر ، قال زيادٌ : أخبرنا أبو بشر ، عن أبي عُمومة له من الأنصار قال : اهتم النبي – عليه السلام – للصلاة : كيف يَجْمع الناس لها ؟ فقيل له :انصب راية عند حُضُور الصلاة، فإذا رَأَوْها آذَنَ بَعضهم بَعْضا ، فلم يُعجبه ذلك . قال : فذكر له القُنْع – يعني : الشبورُ – وقال زيادٌ : شبورُ اليَهُود – فلم يُعجبه ذلك وقال : «هو من أمر اليَهُود » . قال : فذكر له الناقوس فقال : «هو من أمر النصارى » . فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم لهم رَسُول الله ، فأري النصارى » . فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم لهم رسول الله ، فأري

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٨/ ٦٠٣١) .

الأذانَ في منامه . قال : فَغَدا على رسول الله فأخبرَه ، فقال (١) : يا رَسُولَ الله ، إني لبين نائم ويقظانَ إذْ أَتَاني آت فأَراني الأذانَ . قال : وكان عُمرُ بنُ الخطاب قد رأَهُ قبل ذلك فكتَمَهُ عشرين يومًا . قال : ثم أخبره النبيّ – عليه المسلام – ، فقالَ له : «ما مَنَعكَ أَنَ تُخبِرَنَا (٢) ؟ » فقال : سَبَقَني عبدُ الله بن زيد فاستحييْتُ ، فقالَ رسولُ الله : « يا بلالُ ! قُمْ فانظُر ما يأمُرُكَ به عبدُ الله ابنُ زَيْد فافعله » . قالَ : فأذّنَ بلالً " .

ش - عباد بن مُوسى : أبو محمد الختلي - بضم الخاء المعجمة والتاء المثناة من فوق - وزياد بن أيوب : ابن زياد البغداد . وهُشَيْم : ابن بُشير الواسطي . وأبو بشر : جَعْفر بن أبي وَحْشية الواسطي . وأبو عُمير بن أنس بن مالك : الأنصاري . روى عن : عمومة له من الأنصار . روى عنه : أبو بشر . قال الحاكم : اسم أبي عُمير : عبد الله . روى له : أبو بشر . والنسائي ، وابن ماجه ؛ وسمّاه : عبد الله - أيضا (٤) - .

قوله: « عن عُمومة » العمومة : جمع عَمٌّ ؛ كالبعولة : جمع بَعْلِ .

قوله: « انصب » - بكسر الصاد - لأنه من باب ضرب يضرب ، والرايةُ : العلم ؛ وأصله واويّ .

\_\_قوله: «آذن » - بالمدّ - أي : أعلم ؛ من الإيذان وهو الإعلام .

قوله: «فَذُكِرَ له القُنْع » بضم القاف وسكون النون ، و« القَبَعَ » بفتح القاف والباء / المُوحدة ، و « القَتْع » بالثاء المثلثة الساكنة ، و « القَتْع » [١٦٧/١-ب] بالتاء ثالثة الحروف ؛ « (٥) فمن قال بالنون - وهو الأكثر في الرواية - فلإقناع الصوت به وهو رفعه ، وأقنع الرجل صوته ورأسه إذا رفعه ، ومن أراد أن ينفخ في البُوق يرفع رأسه وصوته ، أو لأن أطرافه أقنعت إلى

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « فقال له » . (٢) في سنن أبي داود : « تخبرني » .

<sup>(</sup>٣) تفرد به أبو داود .

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٣٤/ ٧٥٤٥) .

<sup>(</sup>٥) انظر : النهاية (٤/١١٥ - ١١٦) .

داخله أي عُطفت . ومَنْ قال بالباء الموحدة لأنه يَتْبع فَا (١) صاحبه أي : يَسْتُره ، وقبع الرجل رأسه في جَيْبه إذا أدخله فيه ؛ لأنه يقبع فم النافخ أي: يُواريه أو من قبع الجوالق أو الجراب إذا ثنيّت أطرافه إلى داخل ، أو من قولهم : قبع في الأرض قبُوعًا ذهب لذهاب الصوت منه وشدته . وأما الثاء المثلثة : فأثبته أبو عمر الزاهد ، وأبطله الأزهري ، كأنه من قتع مقلوب قعث وأقتعته إذا أخذ كلّه واستوعبه ، لأخذ البوق نفس النافخ واستيعابه له ؛ لأنه ينفخ بشدة ليرفع الصوت به ويُنوه به . ومَنْ قال بالتاء ثالث الحروف قال : هو دود يكون في الخشب ، وقيل : هذا الحرف مَدارُه على هُشيم ؛ وكان كثير اللحن والتحريف ، على جلالة محلّه في الحديث » .

قوله: « يعني : الشَّبُور » تفسير القنع ، والشبور بفتح الشين المعجمة وضم الباء الموحدة المشددة . وقال في « الصحاح » : الشَّبُور على وزن التُنُور : البُوق ؛ ويقال : هو مُعرّب .

قوله: « الناقوس » خشبة طويلة تُضربُ بخشبة أصغر منها ؛ والنصارى يُعلمون بها أوقات صلواتهم . قال ابن الجواليقي : فأما الناقوس : فيُنظر فيه أعربي هو أم لا ؟

قلت : النَّقْسُ : هو الضرب بالناقوس يدل على أنه عربي ؛ ووزنه : فاعُول كقَابُوس البحر ، فيكون الألف والواو فيه زائدتان .

قوله: « لِهُمَّ رسول الله » أي: لهم رسول الله في الصلاة كيف يجمع الناس لها؟ والهمّ: الحَزَنُ ، وأهمّني (٢) الأمر إذا أقلقك وحَزنك .

قوله: «قم فانظر ما يأمرك به » فيه دليل على أن الواجب أن يكون الأذان قائمًا ؛ وكانت هذه القضية عند مَقْدمه - عليه السلام - المدينة النبوية . وفي « تاريخ النويري » : وفي السنة الثانية من الهجرة : رأى عبد الله بن

<sup>(</sup>١) أي : « فمه » . (٢) كذا ، والجادة « وأهمك » .

زيد بن عبد ربّه الأنصاري صورة الأذان في النوم وورد الوَحْي به . وروى السُّهيلي بسنده من طريق البزار ، عن علي بن أبي طالب ، فذكر حديث الإسراء وفيه : فخرج ملك من وراء الحجاب ، فأذن بهذا الأذان ، وكلما قال كلمة صدقه الله تعالى ، ثم أخذ الملك بيد محمد – عليه السلام – فقدّمه ، فأم بأهل السماء وفيهم آدم ونوح » ثم قال السهيلي : وأخلق بهذا الحديث أن يكون صحيحا ؛ لما يعضده ويشاكله من حديث الإسراء .

قلت : ليس كما زعم السهيلي أنه صحيح ؛ بل هو منكر ؛ تفرد به : زياد بن المنذر أبو الجارود الذي تُنسب إليه الفرقة الجارودية ، وهو من المتهمين ، ثم لو كان هذا قد سمعه رسول الله ليلة الإسراء ، لأوشك أن يأمر به بعد الهجرة في الدعوة إلى الصلاة .

ص - قال أبو بشر: فأخبرني أبو عُمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضًا لجعله رسول الله مُؤذنًا.

ش - أي : يوم رأى الأذان في منامه كان ضعيفًا ؛ وكان له - عليه السلام - أربعة من المؤذنين ؛ وهم : بلال ، وعمرو بن أم مكتوم القرشي العامري الأعمى ، وأبو محذورة أوْسُ بن معير الجُمحي ، وسَعْد بن عائذ مولى عمار بن ياسر بقبًاء - رضى الله عنهم - . وأما عبد الله بن زيد : فهو ابن عبد ربّه بن ثعلبة بن زيد بن الحارث بن الخزرج أبو محمد الأنصاري الخزرجي ، شهد العقبة وبدرًا . روى عنه : ابنه : محمد ، وسعيد بن المسيب ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، وقال الترمذي : سمعت محمد بن إسماعيل يقول : لا يُعرف لعبد الله بن زيد بن عبد ربه إلا حديث الأذان . توفي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين وهو ابن أربع وستين ، وصلى عليه عثمان بن عفان - رضى الله عنه - . روى له : أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه (۱) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة (۳۱۱/۲) ، أسد الغابة (۲/۳۱) . (۲٤٧/۳) .

#### ٢٧ - بَابُ : كَيْفَ الأذانُ ؟

أي: هذا باب فيه كيفية الأذان.

٤٨١ - ص - نا محمد بن منصور الطُّوسي : نا يعقوب : نا أَبي ، عن [١٦٨/١] محمد بن إسحاق: / حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التَيْمي ، عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه: حدثني أبي: عبد الله بن زيد قال: لما أَمَرَ رسولُ الله بالناقُوس يُعملُ ليُضربَ به للناس لجمع الصلاة ، طَافَ بي -وأنا نَائمٌ - رجلٌ يحملُ ناقُوسًا في يده ، فقلتُ : يا عبدَ الله ! أَتَبيعُ الناقوسَ؟ قال : وما تصنع به ؟ فقلت أ : ندعو به إلى الصلاة ، قال : أفلا أَدُلَّك على ما هو خيرٌ من ذلك ؟ فقلت له : بلى ، قال : فقال : تَقُول : اللهُ أكبر ، اللهُ أكبر ، اللهُ أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدًا رسول الله ، أشهدُ أن محمدًا رسولُ الله ، حيَّ على الصلاة ، حيَّ على الصلاة ، حيَّ على الفلاح ، حيَّ على الفلاح ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله . قال : ثم استَأخَرَ عَنِّي غيرَ بَعيد . ثم قال : ثم تَقولُ (١) إذا أَقَمْتَ الصلاةَ: الله أكبر الله أكبرُ ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدًا رسولُ الله ، حيَّ على الصلاة ، حَيَّ على الفلاح ، قد قامَت الصلاة ، قد قامَت الصلاةُ ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله . فلما أصبحَت أتيتُ رسولَ الله -فأخبرتُه بما رأيتُ فقال: « إنها لرُؤْيا حُقٌّ إن شاء الله ، فقمْ مع بلال فألق عليه ما رأيت ، فليؤذِّن به ؛ فإنه أنْدى صوتًا منك » فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويُؤَذَّنُ به . قال : فسمع ذلك عُمرُ بنُ الخطاب وهو في بَيْته ، فخرجَ يَجرُّ رداءَه يقول (٢) : والذي بعثكَ بالحقِّ يا رسولَ الله لقد رأيتُ مثلَ ما أري  $^{(7)}$  . فقال رسول الله : « فللَّه الحمدُ »  $^{(8)}$  .

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « وتقول » .(٢) في سنن أبي داود : « ويقول » .

<sup>(</sup>٣) في سنن أبي داود : « رأى » ، وسيذكر المصنف أنها رواية .

 <sup>(</sup>٤) الترمذي : كتاب الصلاة ، باب : ما جاء في بدء الأذان (١٨٩) ، ابن ماجه :
 كتاب الأذان ، باب : بدء الأذان (٧٠٦) .

ش - محمد بن منصور: ابن داود بن إبراهيم ، أبو جعفر الطُّوسي العابد ، سكن بغداد . سمع : يعقوب بن إبراهيم ، وروح بن عبادة ، وإسماعيل بن علية ، وابن عُيينة وغيرهم . روى عنه : أبو داود ، والنسائي ، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وغيرهم . قال النسائي: هو ثقة ، ومرة: لا بأس به . مات سنة أربع وخمسين ومائتين، وله ثمانون سنة (١) .

ويعقوب: ابن إبراهيم بن سعد الزهري . وأبوه: إبراهيم بن سَعْد بن إبراهيم بن عوف الزهري القرشي . ومحمد بن إسحاق: ابن يسار .

ومحمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربّه الأنصاري الخزرجي المدني . روى عن : أبيه ، وأبي مسعود البدري . روى عنه : أبو سلمة ، ونعيم ابن عبد الله، ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التّيمي . روى له الجماعة (٢).

قوله: «طاف بي » من الطيف ؛ وهو الخيال الذي يُلم بالنائم ، يقال منه : طاف يَطيف ، ومن الإحاطة بالشيء: أطاف يُطيف .

قوله: « رجل » مرفوع على أنه فاعل طاف .

قوله: « وأنا نائم » جملة حاليّة معترضة بين الفعل والفاعل .

وقوله: « يحمل ناقوساً » في محل الرفع ؛ لأنه صفة رجل .

قوله: « أتبيع الناقوس » الهمزة فيه للاستفهام ، وكذلك الهمزة في قوله: « أفلا أدلك » والفاء للعطف .

قوله: « من ذلك » أي : من الناقوس ، أي : من ضَرْبه .

قوله: « قال: فقال » أي : قال عبدُ الله بن زيد : قال الرجل الذي عمل الناقوس .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٦/ ٥٦٣١) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢٥/ ٥٣٤٦).

قوله: «الله أكبر » إلى آخره مقولُ القوْل ؛ ومعنى «الله أكبر » أي : أكبر من كل شيء ، وقد عرف أن أفعل التفضيل لا يستعمل إلا بأحد الأشياء الثلاثة : الألف واللام ، والإضافة ، و « منْ » ؛ وقد يستعمل مجردا عنها عند قيام القرينة كقوله تعالى : ﴿ يَعْلَمُ السِّرَ وَأَخْفَى ﴾ (١) أي: أخفى من السرّ ، ومنه « الله أكبر » ، وقد ذكرنا مرةً أن « أنْ » في «أشهدُ أن » مخففة من مثقلة ، وأن « إلا » بمعنى « غير » .

قوله: «حيّ على الصلاة » أي: أسْرِعوا إليها وهلموا وأقبلوا وتعالوا ، وهو اسم لفعْل الأمْر ، وفتحت الياء لسكونها وسكون ما قبلها ؛ كما قيل ليْتَ ، ولعلّ ، والعربُ تقول :حيّ على الثريد . « والفلاح » : النجاة.

قوله: « ثم استأخر عني » استأخر مثل تأخر ، أي : تأخر عني ؛ وليس السين فيه للطلب ؛ وفيه دلالة على أن الإقامة تكون في غير موقف الأذان مستحبةً .

قوله: « قد قامت الصلاة » أي : قد قربت وحانت ؛ لأن « قد « فيها للتقريب .

قوله: « إنها » أي : الرؤية التي رأيتها « لرؤيا حق » يعني : من الله تعالى ؛ والرُّؤيا على وزن فُعْلى بلا تنوين ؛ يقال : رأى في منامه رؤيا ؛ وجمع الرؤيا : رُوَّى بالتنوين مثل (٢) رُعًى ؛ وإنما قال : « إن شاء الله » للتبرك ؛ كقوله تعالى : ﴿ لَتَدْخُلُنَّ المسْجِدَ الْحرامَ إن شَاءَ الله ﴾ (٣) .

المراال المراال المراد المراد

 <sup>(</sup>١) سورة طه : (٧) .
 (٢) في الأصل : « مثال » .

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح : (٢٧) .

قوله: «يَجِرُّ رداءه » جملة وقعت حالاً من الضمير الذي في «فخرج»، وكذلك قوله «يقول » حال - أيضا - والفعل المضارع المثبت إذا وقع حالا لا يحتاج إلى الواو ؛ وقد عُرف في مَوْضعه .

قوله: « مثل ما أُرِي » - بضم الهمزة وكسر الراء - أي : مثل ما أُرِي عبد الله بن زيد . وفي رواية : « مثل ما رأى » على صيغة المعلوم .

قوله: « فللَّه الحمد » الفاء فيه يجوز أن تكون عاطفة على محذوف تقديره: الله الشكر ، فللَّه الحمدُ ، ويجوزُ أن تكون زائدة ، قد زيدت فيه لتَحْبير الكلام .

و (1) هذا الحديث والقصة : قد رُوي بأسانيد مختلفة ؛ وهذا الإسناد أصحها . وفيه : أنه ثنى الأذان وأفرد الإقامة ؛ واستدل به الشافعي علي أن الإقامة فرادى . وبه قال مالك وأحمد ، وهو قول الحسن ، ومكحول، والزهري ، والأوزاعى ، وإسحاق بن راهويه » .

واستدل أبو حنيفة بأحاديث - نذكرها عن قريب إن شاء الله تعالى - على أن الإقامة مثل الأذان غير أن فيها « قد قامت الصلاة » مَرّتين .

((۲) والحديث: أخرجه الترمذي ؛ فلم يذكر فيه كلمات الأذان ، ولا الإقامة ، وقال : حديث حسن صحيح . ورواه ابن ماجه فلم يذكر فيه لفظ الإقامة وزاد فيه شعرا . ورواه ابن حبّان في «صحيحه » في النوع الرابع والتسعين من القسم الأول فذكر [ ه ] بتمامه . وقال البيهقي في «المعرفة » : قال محمد بن يحيى الذهلي :ليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصة الأذان خبر أصح من هذا ؛ لأن محمدا سمعه من أبيه ، وابن أبي ليلي لم يسمع من عبد الله بن زيد . ورواه ابن خزيمة في «صحيحه » وزاد : وخبر ابن إسحاق هذا ثابت صحيح ؛ لأن محمد بن عبد الله بن زيد سمعه من أبيه ، ومحمد بن إبراهيم زيد سمعه من أبيه ، ومحمد بن إسحاق سمعه من محمد بن إبراهيم

<sup>(</sup>١) انظر : معالم السنن (١/ ١٣١) . (٢) انظر : نصب الراية (١/ ٢٥٩) .

التيمي ؛ وليس هو مما دلسه ابن إسحاق . وقال الترمذي في « علله الكبير» : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث ، فقال : هو عندي صحيح . ورواه أحمد في « مسنده » (١)

ص - قال أبو داود: هكذا رواية الزهري عن سعيد بن المسيّب ، عن عبد الله بن يزيد ؛ وقال فيه ابن إسحاق ، عن الزهري: « الله أكبر ، الله أكبر » لم يُنيًا .

m-1ى: مثل رواية محمد بن إبراهيم التيمي ، عن عبد الله بن زيد . رواية ابن شهاب الزهري ، عن سعيد بن المُسيب ، عن عبد الله بن زيد . وقال الحاكم في « المستدرك (٢) » في فضائل عبد الله بن زيد بن عبد ربه : « وإنما اشتهر عبد الله بن زيد بن عبد ربّه بحديث الأذان ؛ ولم يخرجاه في « الصحيحين » لاختلاف الناقلين في أسانيده ، وقد تداوله فقهاء الإسلام بالقبول ، وأمثل الروايات فيه : رواية سعيد بن المسيب ، وقد توهم بعض أثمتنا أن سعيدا لم يلحق عبد الله بن زيّد ؛ وليس كذلك ؛ وإنما توفي عبد الله بن زيد في أواخر خلافة عثمان . وحديث الزهري عن سعيد بن المسيب مشهور ؛ رواه يونس بن يزيد (٣) ، ومعمر بن راشد ، وشعيب ابن أبى حمزة ، ومحمد بن إسحاق وغيرهم .

قوله: «لم يُثَنِّيا » أي: لم يُثَنِّيا « الله أكبر الله أكبر » بمعنى قالا في روايتهما عن الزهري: « الله أكبر الله أكبر » مرةً واحدةً. وهو مذهب مالك - رضى الله عنه - .

<sup>(</sup>١) (٣/ ٤٣) وإلى هنا انتهى النقل من نصب الراية .

٢) (٣٣٦/٣) . (١) في الأصل : ﴿ زيد ﴾ خطأ .

<sup>(</sup>٤) في سنن أبي داود : « رأسي وقال » .

أكبر، الله أكبر، تَرْفعُ بها صَوْتكَ، ثم تقولُ: أشهدُ أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدًا رسولُ الله ، تخفضُ بها صَوْتكَ ، ثم تَرفعُ صوتكَ بالشَّهادة : أشهدُ أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدًا رسولُ الله ، حَيَّ على الصلاة على الله إلا الله ، الصلاة على الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله » (١) .

ش - الحَارث بن عُبيد : الإيادي أبو قدامة البصري / مؤذن مسجد [١٦٩/١] الريّ. روى عن : ثابت البناني ، وأبي عمران الجَوْني ، ومالك بن دينار، وعامر الأحول ، ومحمد بن عبد الملك بن أبي محذورة ، وعبد العزيز بن صُهيب ، وهود بن شهاب . روى عنه : ابن المبارك ، ومسدّد ، وسعيد ابن منصور وغيرهم . قال أحمد بن حنبل : مضطرب الحديث . وقال ابن معين : ضعيف . وقال أبو حاتم : ليس بالقوي ، يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال النسائي : ليس بذاك . روى له الجماعة إلا البخاريّ (٢) .

ومحمد بن عبد الملك بن أبي محذورة : القرشي الجُمحي . روى عن: أبيه ، عن جده . روى عنه : الحارث بن عُبيد . روى له : أبو داود<sup>(٣)</sup> .

وأبوه: عبد الملك بن أبي محذورة القرشي الجُمحي المكي . روى عن: أبيه ، وعبد الله بن محيريز . روى عنه ابنه: محمد ، وابن ابنه: إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك ، والنعمان بن راشد ، وإسماعيل بن عبد الملك ، وإبراهيم بن إسماعيل . روى له: أبو داود ، والترمذي ، والنسائي (٤) .

<sup>(</sup>۱) مسلم: كتاب الصلاة ، باب: صفة الأذان (۲/ ۳۷۹) ، الترمذي : كتاب الصلاة ، باب : ما جاء في الترجيع في الأذان (۱۹۱) ، النسائي : كتاب الأذان ، باب : كيف الأذان (۲/ ٤) ، ابن ماجه : كتاب الأذان ، باب : الترجيع في الأذان (۷۰۸) .

<sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۱۰۲۹) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٢٦/ ٢٦) . (٤) المصدر السابق (١٨/ ٣٥٥٣) .

وأبو محذورة - بفتح الميم ، وسكون الحاء المهملة ، وبعدها ذال معجمة مضمومة ، وراء مفتوحة ، وتاء تأنيت - اسمه : سَمُرة بن معير - بكسر الميم ، وسكون العين المهملة ، وبعدها ياء آخر الحروف مفتوحة وراء - وقيل : اسمه : سَلْمان ، وقيل : مسلمة ، وقيل : أوْس ابن معير بن لوذان بن وهب بن سَعْد بن جُمح . روى له : مسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه (١) .

قوله: « فمسَح مُقدم رأسه » أي : مسح رسولُ الله مقدم رأس أبي محذورة ؛ ولذلك كان لا يَجُزُّ ناصيته ولا يفرقها ، لأنه –عليه السلام– مسح عليها . وقوله « مقدم » : بفتح القاف وتشديد الدال المفتوحة .

« (٢) وحديث أبي محذورة في الأذان : رواه الجماعة إلا البخاري ؛ فأخرجه مسلم مقتصرا منه على الأذان خاصة ؛ وفيه التكبير مرتين والترجيع، وأخرجه الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه مختصرا ومطولا ، وأخرجه ابن حبان في « صحيحه » بلفظ أبي داود هذا المذكور . وبه استدل الشافعي على الترجيع ، وبه قال مالك ؛ إلا أن عنده لا يؤتى بالتكبير في أوله غير مرتين . وقال أحمد : إن رجّع فلا بأس به ، وإن لم يرجّع فلا بأس به . والجواب عن هذا : ما قاله الطحاوي في « شرح الآثار » : يحتمل أن الترجيع إنما كان لأن أبا محذورة لم يمدّ بذلك صوته كما أراده النبي - عليه السلام - : « ارجع فامدد من صوتك » . وقال ابن الجوزيّ في « التحقيق » : إن أبا محذورة كان كان كان كافرا قبل أن يُسلم ، فلما أسلم ولقنه النبي - عليه السلام - الأذان ، أعاد عليه الشهادة وكرّرها ليثبت عنده ويحفظها ، ويكرّرها على أصحابه ألمشركين ، فإنهم كانوا ينفرون منها خلاف نفورهم من غيرها ، فلما

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة (١٧٧/٤) ، أسد الغابة (٢/٨٧٨) ، الإصابة (٢٧٨/٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر : نصب الراية (١/ ٢٦٣ - ٢٦٤) .

كررها عليه ظنها من الأذان ، فعكّه تسع عشرة كلمةً - وأيضا - فأذان أبي محذورة عليه أهل مكة ؛ وما ذهبنا إليه عليه عمل أهل المدينة ؛ والعمل على المتأخر من الأمور » .

فإن قيل : يرد هذا : ما ذكره من قوله : « قلت أن يا رسول الله ، علمني سُنَّة الأذان » ؛ وفيه « ثم تقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدًا رسول الله تخفض بها صوتك ، ثم ترفع صوتك بها » فجعله من سُنَّة الأذان ، وهو كذلك في « صحيح ابن حبّان » و« مسند أحمد» (١). قلت : هذا مُعارض أنما أخرجه الطبراني عن أبي محذورة ؛ وليس فيه ترجيع .

٤٨٣ – ص – نا الحسن بن علي: نا أبو عاصم وعبد الرزاق ، عن ابن جريج: أخبرني عثمان بن السائب: أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبي محذورة ، عن أبي محذورة ، عن النبي – عليه السلام – نحو هذا الخبر ؛ وفيه: « الصلاة خَير من النوم ، الصلاة خير من النوم » في الأول من الصبع (٢) .

ش - الحسن بن علي : ابن محمد الخلال الحلواني ، وأبو عاصم : النَّبيل ، وعبد الرزاق : ابن همام ، وعبد الملك : ابن جريج . وعثمان ابن السائب : المكي . سمع : أباه ، وأم عبد الملك بن أبي محذورة . روى عنه : ابن جريج ، وحديثه في المكيّن . روى له : أبو داود ، والنسائي (٣) .

والسائب : المكي . سمع : أبا محذورة الجُمحي . روى عنه : ابنه : عثمان . روى له : أبو داود ، والنسائي (٤) .

قوله: « في الأول » أي : في الأذان الأول من صلاة الصبح . وروى

<sup>.</sup> (Y/Y) . (Y/Y) . (Y/Y) . (Y/Y) . (Y/Y) . (Y/Y) .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٣٨١٣/١٩) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١٠/ ٢١٧٥) .

ابن حزم بإسناده إلى أبي محذورة قال : كنت أؤذن لرسول الله في صلاة الفجر فأقول في الأذان الأول : حي على الفلاح. قلت (١) : الصلاة خير من النوم . وصحّحه .

وعند الدارقطني (٢): « فلما بلغتُ حي على الفلاح قال لي النبيُّ -عليه السلام - : ألحق فيها : الصلاة خير من النوم .

الإقامة مرتين مرتين : « الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لاإله الإ الله أشهد أن لاإله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله، حيّ على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حيّ على الفلاح الله أكبر الله أله إلا الله » .

ش - أي : حديث مسدّد بن مسرهد أظهر من حديث غيره ؛ قال مسدّد في حديثه : قال أبو محذورة : « وعلّمني الإقامة مرتين مرتين » إلى آخره. وهذه الرواية حجّة على الشافعي ومَنْ معه .

ص - وقال أبو داود: قال عبد الرزاق: « وإذا أقمت فقلها مرتين: قد قامت الصلاة أسمعت؟ ».

ش - أي : قال عبد الرزاق بن همام في روايته : « وإذا أقمت فقلها » إلى آخره ، والضمير من « فقُلُها » يرجع إلى لفظة « قد قامت الصلاة » ولا يُقال : إنه إضمار قبل الذكر ؛ لأن الإضمار قبل الذكر إنما لا يجوز إذا لم تكن ثَمَّة قرينة تدل عليه ؛ وهاهنا دلت القرينة عليه ، ولا سيما فسره بقوله : « قد قامت الصلاة » .

قوله: « أسمعتَ ؟ » الألف فيه للاستفهام ، والخطاب لأبي محذورة .

<sup>(</sup>١) كذا ، وفي المحلى (٣/ ١٠٩ - ١١٠) : « أنه كان إذا بلغ « حي على الفلاح » في الفجر قال : « الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم » . (٢) (٢٣٧/١) .

ص – قال : فكان أبو محذورة لا يَجُزُّ ناصِيَتُه ، ولا يَفْرقُها ، لأن النبيَّ – عليه السلام – مسَحَ عليها » .

ش - أي : قال أبو داود : فكان أبو محذورة لا يجزُّ - أي : لا يقص -من جززتُ البُر والنخل والصوف جزَّاً ؛ والناصية : مقدَّم الرأس ؛ والمراد منها : شعرها .

قوله: « ولا يَفْرقها » مِن فرَقَ شَعْرَه إذا جَعله فريقين .

2 ١٤ - ص - نا الحسن بن عليّ: نا عفانُ وسعيدُ بن عامر والحجّاج - والمعنى واحد - قال عفان: نا همام: نا عامر الأحول: حدثني مكحول، أن ابن مُحيّريز حدّثه أن أبا مَحذورة حدّنه (١) أن رسولَ الله على علّمهُ الأذانَ تسعة عَشرَ كَلمة ؛ الأذانُ : الله أكبر، الله أله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن الم إله إلا الله ، أشهد أن الم إله إلا الله ، أشهد أن الم إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسولُ الله ، أشهد أن محمدا رسولُ الله ، أشهد أن محمدا رسولُ الله ، أشهد أن محمدا على الفلاح ، حَيَّ على الصلاة ، حَيَّ على الفلاح ، حَيَّ على الفلاح ، حَيَّ على الفلاح ، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حَيَّ على الصلاة ، قد قامت الصلاة ، قد أله في كذا في كذا

<sup>(</sup>١) سقط من سنن أبي داود .

<sup>(</sup>۲) مسلم: كتاب الصلاة ، باب : صفة الأذان (٦ -٣٧٩) ، الترمذي : كتاب الصلاة ، باب : ما جاء في الترجيع في الأذان (١٩٢) ، النسائي : كتاب الأذان ، باب : كم الأذان من كلمة (٢/٥) ، ابن ماجه : كتاب الأذان ، كتاب الترجيع في الأذان (٧٠٨) .

ش - عفان: ابن مسلم بن عبد الله الصفار البَصْري الأنصاري ، أبو عثمان مولى عروة بن ثابت . سمع: شعبة ، وهمام بن يحيى ، وسليمان بن المغيرة ، وأبا عوانة ، وحماد بن زيد وغيرهم . روى عنه : أحمد بن حنبل ، وقتيبة ، والقواريري ، وابن معين ، وابنا أبي شيبة ، وأبو زرعة وغيرهم . وقال أبو حاتم : هو ثقة متقن متقن (١) . مات ببغداد سنة عشرين ومائتين . روى له الجماعة (٢) . وسعيد بن عامر : الضبعي ، أبو محمد البصري . سمع : سعيد بن أبي عروبة ، وشعبة ، ومحمد بن عمرو بن علقمة وغيرهم . روى عنه : أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم . قال ابن معين : وإسحاق بن راهويه ، وأبو حاتم : كان رجلا صالحًا وفي حديثه بعض الثقة المأمون . وقال أبو حاتم : كان رجلا صالحًا وفي حديثه بعض الغلط، وهو صدوق . توفي لأربع بقين من شوال سنة ثمان ومائتين ، وهو ابن ست وثمانين سنة . روى له : البخاري، ومسلم، وأبو داود (٣) .

والحجاج : الأعور ، وهمام : بن يحيى بن دينار العُوذي .

وعامر الأحول: هو عامر بن عبد الواحد الأحول البصري . روى عن: عائذ بن عمرو ، وعطاء بن أبي رباح ، ونافع مولى ابن عمر ، ومكحول وغيرهم . روى عنه : شعبة ، والحمّادان ، وأبان بن يزيد وغيرهم . قال أحمد بن حنبل : ليس حديثه بشيء ؛ وفي لفظ عنه : ليس بالقوي . وقال أبو حاتم : هو ثقة لا بأس به ، قيل : يحتج بحديثه؟ قال : لا بأس به . وقال ابن معين : ليس به بأس . روى له : الجماعة إلا البخاري (٤).

ومكحول : ابن زير الدمشقي .

[١/ ١٧٠] / وابن مُحَيْرِيز : هو عبد الله بن مُحيريز بن جنادة بن وهب بن لوذان،

<sup>(</sup>۱) كذا بالتكرار ، وفي تهذيب الكمال : « متقن متين » .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٠/ ٣٩٦٤) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (۱۰/ ۲۳۰۰) . (٤) المصدر السابق (١٤/ ٣٠٥٤) .

أبو مُحيريز المكي ، نزل الشام وسكن بيت المقدس . سمع : أبا محذورة، وعبادة بن الصامت ، وأبا سعيد الخدريّ ، وفضالة بن عُبيُّد ، ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم . روى عنه : أبو قلابة الجرمي ، والزهري ، ومكحول ، وعطاء الخراساني وغيرهم . قال أحمد بن عبد الله: هو ثقة، من خيار الناس. روى له : البخاريّ، ومسلم، وأبو داود، والنسائيّ (١). قوله : « تسعة عشر كلمة » صوابه : تسع عشرة كلمة ، وكذلك سبع

قوله: « الأذان » مَرْفوع بالابتداء ، وخبره : « الله أكبر » إلى آخره ؛ والتقدير : الأذان هذه الكلمات ، وهي « الله أكبر » إلى آخره ، وكذلك قوله : « الإقامة » مَرْفوع بالابتداء ، وخبره ما بعده بالتقدير المذكور .

قوله: « كذا في كتابه في حديث أبي محذورة » ليس بَمْوجود في بعض النسخ أي : في كتاب أبن مُحيريز .

٤٨٥ - ص - نا محمد بن بشار : نا أبو عاصم : نا ابن جريج : أخْبرني ابنُ عبد الملك بن أبي محذورة - يعني : عبد العزيز - ، عن ابن مُحيريز ، عن أبي محذورة قال : أَلْقَى عَلَيَّ رسولُ الله – عليه السلام – التَّأذينَ هو بنَفسه فقال : « قُلْ : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدًا رسول ألله ، أشهد أن محمدًا رسولُ الله (٢) ، ثم قال: ارجع فمدَّ منْ صَوْتكَ: أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدًا رسولُ الله ، أشهد أن محمدًا رسولُ الله ، حَيَّ على الصلاة ، حَيَّ على الصلاة ، حَيَّ على الفلاح ، حَيَّ على الفلاح ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله  $^{(\tilde{n})}$  .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١٦/ ٥٥٥٥) .

<sup>(</sup>٢) في سنن أبي داود بعد « أشهد أن محمدا رسول الله » : « مرتين مرتين ، قال : ثم ارجع . . » .

<sup>(</sup>٣) مسلم : كتاب الصلاة ، باب : صفة الأذان ٦ - (٣٧٩) ، الترمذي : كتاب الصلاة ، باب : ما جاء في الترجيع في الأذان (١٩٢) ، وقال : حديث حسن صحيح ، النسائي : كتاب الأذان ، باب : كيف الأذان (٢/٥) .

ش - محمد بن بشار: أبو بكر ، بُندار . وابنُ عبد الملك : هو عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة القرشي . روى عن : عطاء الخراساني وغيره . روى عنه : أبو توبة الربيع بن نافع وغيره . روى له : أبو داود (١) .

قوله: « التأذين » نصب على أنه مفعول « ألقى » .

قوله: « هو بنفسه » أي : رسول الله بنفسه ؛ ذكره للتأكيد « فقال » أي: رسول الله إلى آخره ، والجواب عنه ما ذكرناه .

خدم الملك بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة ، يذكر أنه أبي محذورة قال : سمعت جدّي : عبد الملك بن أبي محذورة ، يذكر أنه سمع أبا محذورة يقول : ألقى علي رسول الله الأذان حرفًا حرفًا : « الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدًا رسول الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدًا رسول الله ، أشهد أن محمدًا وكان يقول أسهد ، حي على الصلاة (٣) حي على الفلاح (٣) ) . قال : وكان يقول في الفجر : « الصلاة خير من النوم » (٤) .

ش - النفيلي : عبد الله بن محمد .

وإبراهيم المذكور: أبو إسماعيل المكي القرشي. روى عن: أبيه وجَدّه. روى عنه: بشر بن معاذ ، وعبد الله بن عبد الوهاب وغيرهما . روى له: الترمذي ، والنسائى ، وأبو داود (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٣٤٦٠/١٨) .

<sup>(</sup>٢) كذا ، وفي سنن أبي داود أربع ، وهي نسخة كما سيذكر المصنف .

<sup>(</sup>٣) كذا ، وفي سنن أبي داود مرتان .

<sup>(</sup>٤) مسلم: كتاب الصلاة ، باب : صفة الأذان (٦ -٣٧٩) ، النسائي : كتاب الأذان ، باب : خفض الصوت في الترجيع في الأذان ، ابن ماجه : كتاب الأذان والسُنَّة فيه ، باب : الترجيع في الأذان (٧٠٨) .

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في تهذيب الكمال (١٤٧/٢) .

قوله: « حرْفا حرفًا » أي : كلمةً كلمةً ؛ من قبيل ذكر الجزء وإرادة الكلّ؛ وانتصابه على الحال .

فإن قيل : شرطها أن يكون مشتقا ، قلت : غير المشتق يقع حالا في مواضع ؛ منها : إذا دلّ على الترتيب نحو : ادخلوا رجلا رجلاً ، وتعلّم الحسابَ بَابًا بابًا ؛ وقوله : « حرفا حرفًا » من هذا القبيل ، فافهم .

قوله: « الله أكبر » تقديره: هو الله أكبر إلى آخره ، وهو في نسخة الحكم: أربع ، وفي رواية ابن الأعرابي ، وأبي عيسى: مثنى ، وفيه حجة لمالك حيث يقول: التكبير في أول الأذان: مرتان ، وحجة للشافعى في الترجيع .

قلت: « (١) روى الطبراني في « معجمه الوسط (٢) » ما يُعارض هذا قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن: ثنا أبو جعفر النُفيلي: ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة قال: سمعت جدي: عبد الملك ابن أبي محذورة يقول: [ أ ] لقى علي رسولُ الله الأذان حرفًا: « الله أكبر الله أكبر » إلى آخره؛ لم يذكر فيه ترجيعا. وهذا كما رأيته (٣) قد ذكره بالإسناد المذكور. وأسند البيهقي عن إسحاق بن راهويه / : أنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن [١/ ١٧٠-ب] أبي محذورة قال: أدركت أبي وجدي يؤذنون هذا الأذان ، ويقيمون هذه الإقامة ؛ فذكر الأذان مُفسرا بتربيع التكبير في أوله ، وتثنية الشهادتين ، ثم يرجع بهما مثنى مثنى - أيضا - وتثنية الحيعلتين والتكبير ، ويختم بلا إله إلا الله [ والإقامة فرادى ، وتثنية التكبير ] (٤) أولها وآخرها. فظهر من هذه الروايات: أن أبا محذورة وأولاده لم يدوموا على الرواية المذكورة التي فيها التكبير مثنى في أوله ، والترجيع في الشهادتين ، والإفراد في الميعلتين .

<sup>(</sup>۱) انظر : نصب الراية (۱/ ۲۶۲ و ۲۶۸) . (۲) (۲) (۱۱۰۲/۲) .

<sup>(</sup>٣) غير واضحة في الأصل ، وهي أقرب إلى ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) زيادة من نصب الراية .

24 ابن المحمد بن داود الإسكندراني : نا زياد – يعني : ابن يونس – ، عن نافع بن عمر ، عن عبد الملك بن أبي محذورة أخبره عن عبد الله بن مُحيريز الجُمحي ، عن أبي محذورة ، أن رسولَ الله – عليه السلام – عَلَّمه الأَذانَ : يقولُ : « الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله » ثم ذكر مثل حديث (۱) ابن جريج ، عن عبد العزيز ابن عبد الملك ومعناه (7) .

ش - محمد بن داود : ابن أبي ناجية الإسكندراني ، وزياد : ابن يونس الحضرمي .

ونافع بن عمر: ابن عبد الله القرشي الجُمحي المكي . سمع: ابن أبي مليكة ، وعمرو بن دينار ، وبشر بن عاصم وغيرهم . روى عنه: يحيى القطان ، وابن المبارك ، والقعنبي وغيرهم . قال أحمد بن حنبل: ثبت ثبت صحيح الحديث . وقال ابن معين : ثقة . مات بمكة سنة تسع وستين . روى له الجماعة (٣) .

قوله: « ثم ذكر مثل حديث ابن جريج » وهو الذي رواه أبو عاصم عن ابن جريج الذي في أوله التكبير المربّع .

ص - وفي حديث مالك بن دينار قال: سألت ابن أبي محذورة قلت : حدِّثني عن أذان أبيكَ عن رسول الله ، فذكر قال: « الله أكبر الله أكبر » قط.

ش - أي : قال أبو داود : وفي حديث مالك بن دينار ، عن عبد الملك ابن أبي محذورة ؛ والمقصود : أنه ذكر التكبير في أوله مرتين . ومالك بن دينار : أبو يحيى البصري الزاهد .

ص - وكذلك حديث جَعْفر بن سليمان ، عن أبن أبي محذورة ، عن عمّ عن جدِّه ؛ إلا أنه قال : « ثم ترجع فترفع صوتك : الله أكبر الله أكبر » .

<sup>(</sup>۱) في سنن أبي داود : « مثل أذان حديث » . (۲) تفرد به أبو داود .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٩/ ٦٣٦٧) .

ش - أي : كحديث مالك بن دينار : حديث جعفر بن سليمان الضبعي، عن عبد الملك بن أبي محذورة ، عن عمّه . . . (١) .

وهذا - كما رأيت - قد اختلفت الروايات عن أبي محذورة . وقال ابن عبد البر : علمه رسول الله الأذان بمكة عام حنين ، فرُوِي عنه فيه تربيع التكبير في أوله ، ورُوِي عنه فيه تثنيته ؛ والتربيع فيه من رواية الثقات الحُفّاظ ؛ وهي زيادة يجب قبولها ، والعمل عندهم بمكة في آل محذورة بذلك إلى زماننا ، وهو في حديث عبد الله بن زيد في قصة المنام ، وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد .

سمعت ابن أبي ليلى ح ونا ابن المثنى: نا محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن ممرو بن مرة ، عن ابن أبي ليلى ح ونا ابن المثنى: نا محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن ابن أبي ليلى قال : أُحيلَت الصلاةُ ثلاثة أحوال قال : ونا أصحابنا أن رسولَ الله قال : « لقد أعجبني أن تكون صلاةُ المسلمين أو (٢) المؤمنين واحدة حتى لقد هَممتُ أن أَبث رجالاً في الدُّور يُنادُونَ الناس بعين الصلاة ، حتى نقسُوا أو كادوا أن يَنقُسُوا » قال : فجاء رجلٌ المسلمين بعين الصلاة ، حتى نقسُوا أو كادوا أن يَنقُسُوا » قال : فجاء رجلٌ من الأنصار فقال : يا رسولَ الله ! إني لمّا رَجعتُ لما رأيتُ من اهتمامك ، رأيتُ رجلاً كأن عليه ثوبَيْنِ أَخْضرينِ ، فقامَ على المسجد فاذَن ، ثم قَعدَ رأيتُ رجلاً كأن عليه ثوبَيْنِ أَخْضرينِ ، فقام على المسجد فاذَن ، ثم قَعدَ والناسُ – قال ابن المثنى : أن تقولوا – لقلتُ : إني كنتُ يقظانًا غيرَ نائم ، فقال رسولُ الله – وقال ابن المثنى : « لقد أراكَ الله خيرًا » ولم يَقُل عُمرو : الذي رأي ، ولكني لَمّا سُبقْتُ استَعيَثُ (٥) . قال غمر : أما إني قد رايتُ مثلَ الذي رأى ؛ ولكني لَمّا سُبقْتُ استَعيَثُ (٥) .

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل قدر ثلث سطر . (٢) في سنن أبي داود : « أو قال ».

<sup>(</sup>٣) في سنن أبي داود : « وحتى » .

 <sup>(</sup>٤) في سنن أبي داود: «لقد أراك الله خيراً». (٥) تفرد به أبو داود .

[۱۷۱/۱] ش - /عَمْرو بن مرزوق : البصري ، أبو عثمان الباهليّ . روى عن: شعبة ، وعكرمة بن عمّار ، والحمادين وغيرهم . روى عنه : أبو داود الطيالسي ، وأبو حاتم ، والبخاري تعليقًا ، وأبو داود ، وغيرهم . قال أبو حاتم : كان ثقة من العُباد . مات بالبصرة في صفر سنة أربع وعشرين

وعمرو بن مُرة : ابن عبد الله المرادي الكوفي . وابن أبي ليلى : عبد الرحمن ، واسم أبي ليلى : يَسار ؛ وقد ذكرناه. وابن المثنى: محمد، أحد شيوخ أبي داود . ومحمد بن جعفر : الهُذلي المعروف بغندر .

قوله: « أُحيلَت الصلاةُ ثلاثة أحوال » أي : غُيرت ثلاث تغييراتٍ أو حُولَت ثلاثَ تحويلات ، وهذه ما فسّرت تفسيرًا جيّدًا إلا في حديث مثله أخرجه أحمد بن حنبل في « مسنده (٢) » وهذا لفظه : ثنا أبو النضر قال : ثنا المَسْعوديّ قال : حدثني عمرو بن مُرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن معاذ بن جَبل قال : أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال ؛ فأما أحوال الصلاة: فإن النبي - عليه السلام -قدم المدينة وهو يُصلِّي سَبْعة عشر شهرا إلى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، ثم إن الله عز وجلِّ أَنْزِل عليه ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجُهكَ في السَّمَاء فَلَنُولِّينَّكَ قَبْلَةً تَرضَاها ﴾ الآية (٣) ، فوجهَه الله إلى مكة ؛ فَهذا حَوْلٌ . قَال : وكانواً يجتمعون للصلاة (٤) ويؤذن بها بَعضُهم بعضًا حتى نقسوا أو كادوا ينقسوا ، ثم إن رجلا من الأنصار يُقال له : عبد الله بن زَيْد أتى رسولَ الله فقال : يا رسول الله ! إني رأيتُ فيما يرى النائم ولو قلتُ : إني لم أكنْ نائمًا لصدقتُ إني أنا بين النائم واليقظان إذْ رأيتُ شخصًا عليه ثوبان أخضران فاستقبل القبلةَ فقال : الله أكبرُ الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله مثنى ، حتى فرغ من الأذان ثم أمهل ساعة ، ثم قال مثل الذي قال ، غير أنه يزيد في ذلك :قد قامت الصلاة قد قامت

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٢/ ٤٤٤٦) .

 <sup>(</sup>٢) (٥/٢٤٦) . (٣) سورة البقرة : (١٤٤) . (٤) في الأصل : الصلاة ».

الصلاة . فقال رسولُ الله : « عَلَمْها بلالاً فليؤذن بها » فكان بلال أول من أذن بها . قال : وجاءه عُمر بن الخطاب فقال : يا رسولَ الله ! إنه قد طاف بي مثل الذي طاف به ، غير أنه سبقني ؛ فهذان حَوْلان . قال : وكانوا يأتون الصلاة وقد سبقهم النبيّ - عليه السلام - ببعضها فكان الرجل يُشيرُ إلى الرجل إذا جاء : كَمْ صَلّى ؟ فيقول : واحدةً أو أثنتين ، فيصليها ثم يدخل مع القوم في صلاتهم . قال : فجاء معاذ فقال : لا أجد على حال أبداً إلا كنت عليها ، ثم قضيت ما سبقني . قال : فجاء وقد سبقه النبي - عليه السلام - ببعضها . قال : فثبت معه ، فلما قضى رسول الله صلاته قام فقضى ، فقال رسول الله : « إنه قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا » فهذه ثلاثة أحوال الحديث .

قوله: « قال: وحدثنا أصحابنا » أي: قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: حدثنا أصحابنا .

قلتُ: إن أراد به الصّحابة فهو قد سمع من جماعة من الصحابة ؛ فيكون الحديث مُسندا ؛ وإلا فهو مُرسلٌ ، وذكر الترمذي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل. وقال الشيخ زكي الدين في « مختصر السنن » : وما قالاه ظاهر جدا ؛ فإن ابن أبي ليلى قال : ولدت لست بقين من خلافة عمر ؛ فيكون مولده سنة سبع عشرة من الهجرة ، ومعاذ توفي سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة ، وقد قيل : إن مولده لست مضين من خلافة عمر ؛ فيكون مولده على هذا بعد موت معاذ . ولم يَسْمع ابن أبي ليلى - أيضاً - من عبد الله ابن زيد الأنصاري .

قوله: « أو المؤمنين » شكّ من الراوي .

قوله: « لقد هممتُ أن أَبُثَّ رجالاً » أي: لقد أَرَدْتُ ؛ من هممتُ بالشيء أَهُمَّ هَما إذا أَرَدْتُه ؛ ومعنى أَبُثّ : أُفرَّق ؛ من البَثّ وهو النَشْر و«أن » مَصْدرية ؛ والتقدير : لقد هممتُ بَثّ رجالٍ « في الدور » . أي : القبائل .

قوله: « بحين الصلاة » أي : بو قتها .

قوله: «على الآطام» الآطام - بالمدّ - جمعُ أُطُم - بضم الهمزة [١/١٧١-ب]والطاء - ؛ وهو بناء مرتفع / وآطام المدينة : أبنيتها المرتفعة ، وفي «الصحاح » : الأُطُم مثل الأُجُم - يخفّف ويُثقلُ - والجمعُ : آطام ؛ وهي حصون لأهل المدينة ، والواحد : أَطَمةٌ مثل أَكَمة . انتهى . ويقال : الآطام : جمعُ إطام - بكسر الهمزة - وهو ما ارتفع من البناء .

قوله: « حتى نقَسُوا » - بفتح القاف - من النَّقْس ، وهو الضربُ بالناقُوس ؛ وهي خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها ، وقد ذكرناه .

قوله: « أو كادوا أن ينقُسوا » - بضم القاف - ؛ لأنه من نقس يَنقُس ، من باب نصر ينصرُ ؛ وهو شك من الراوي ، والمعنى : أو قربُوا من نَقْس النَّاقُوس ؛ لأن « كاد » من أفعال المقاربة .

قوله: « فجاء رجل من الأنصار » وهو مفسر في حديث أحمد الذي ذكرناه بعبد الله بن زيد الأنصاري .

قوله: « لمّا رجعتُ لمّا رأيتُ » قد علمت أن « لمّا » على ثلاثة أوجه ؛ أحدها : أن يجزم المضارع ويقلبه ماضيًا ، والثاني : أن يكون حرف استثناء، فيدخل على الجملة الاسميّة نحو ﴿ إِن كُلُّ نَفْس لّمّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴾ (١) فيمنْ شدّد الميم ، والثالث : ظرف بمعنى « حين ً » فتختص بالماضي ، فتقتضى جملتين وبجدت ثانيتهما عن وجود أولاهما نحو : لما جاءني أكرمته ؛ ويكون جوابها فعلا ماضيًا اتفاقا وجملة اسمية مقرونة بإذا الفجائية أو بالفاء - عند ابن مالك - وفعلا مضارعا - عند ابن عصفور - ؛ ولممّا » هذه هاهنا من القسم الثالث . وقوله : « رأيتُ رجلاً » جوابُ كل واحد من « لمّا رجعت ً » ، « لما رأيت ً » .

قوله: « كان عليه ثُوْبين أخضرين » قد وقع كذا في رواية أبي داود «ثوبين أخضرين » وفي رواية أحمد - كما ذكرنا - « كان عليه ثوبان أخضران »

<sup>(</sup>١) سورة الطارق : (٤) .

وهو القياس ؛ لأن ثوبين فاعل كان وهو اسمه فيكون مرفوعًا ، وخبره : قوله : « عليه » . ووجه رواية أبي داود - إن صحت - أن تكون « كان » زائدةً ، وهي التي لا تُخل بالمعنى الأصلي ، ولا يعملُ في شيء أصلا ، ويكون نَصْب « ثوبَيْن » بَالفعل المقدر ؛ والتقدير : رأيت رجلا ورأيت عليه ثوبَيْن أخضرين ، فقوله : « رأيت ُ » يكون دالا على «رأيت» الثاني المقدر، وجَعْلُنا « كان » هاهنا زائدةً لا يُخلُّ بالمعنى الأصلي حكما قد رأيت .

فإن قيل : فإذا لم تعمل «كان » الزائدة فما فائدة دخولها في الكلام ؟ قلت : فائدته تأكيد جملة صُدّرت بها ، ويدل على الزمان - أيضا - ألا ترى أن «كان » في قولهم : ما كان أحسن زيدا ، زائدة لم تعمل بشيء ؛ ولكنها دَلّت على الزمان ، والمعنى : ما أحسن زيدا أَمْسِ ، فافهم .

قوله: « ثم قَعَدَ قَعْدةً » - بفتح القاف - والفَعلة - بالفتح - يدل على المرة ، وبالكسر يدل على الهيئة ؛ والمراد هاهنا : المرة لا الهيئة ، وفيه دلالة على استحباب الفصل بَيْن الأذان والإقامة بقعدة ونحوها .

قوله: «مثلها » أي : مثل كلمات الأذان .

قوله: « ولولا أن يقول الناس » أي : قال ذلك الرجل من الأنصار – وهو عبد الله بن زيد – : لولا أن يقول الناسُ .

قوله: «قال ابن المثنى » من كلام أبي داود ، أي : قال محمد بن المثنى، وهو أحد شيوخه في روايته : « أن تقولوا » موضع « أن يقول الناس » .

قوله: « لقلتُ » جواب قوله: لولا ، وقوله « قال ابن المثنى: أن تقولوا » مُعترض بين « لولا » وجوابه .

قوله: «يَقظانًا » - بفتح القاف وسكونها - وقوله « غير نائم » تأكيد له من جهة المعنى .

قوله: « لقد أراك اللهُ خيرًا » مقول لقوله: « فقال رسول الله » . وقوله: « وقال ابن المثنى » معترض بين القوْل ومَقُوله .

قوله: « ولم يَقُلْ عَمرُ و : لقَدْ » من كلام أبي داود ، أي : لم يقل عمرو ابن مرزوق أحد شيوخ أبي داود في روايته « لقَدْ » بل روايته « أراك الله خيرًا » بدون « لقَدْ » .

قوله: « فمُرْ بلالا » من كلام النبي - عليه السلام - ، يُخاطبُ عبد الله ابن زيد الأنصاري .

قوله: «أما إني » بفتح الهمزة في «أما » وكسرها في « إني » فافهم . قوله: «سُبَقْتُ » على صيغة المجهول أي : لمّا سبقني عبد الله بن زيد

بمقالته « استحییت ٔ » أن أذكر منامی الذي رأیته كما رأی .

ص - قال: وحدثنا أصحابنا قال: كان (١) الرجل إذا جاء يَسألُ فيُخبرُ بما سُبق من (٢) صلاته ، وأنهم قاموا مع رسول الله - عليه السلام - منْ بين المائم وراكع ، وقاعد ومصلي (٣) مع رسول الله / قال ابن المائم : قال عمرو: وحدثني بها حُصين ، عن ابن أبي ليلى حتى جاء مُعادُ . قال شعبةُ : وقد سمعتُها من حُصين فقال : لا أراه على حال إلى قوله « كذلك فافعلوا » ثم رجعتُ إلى حديثُ عَمْرو بن مَرْزُوق قال : فجاء معادُ فأشاروا إليه . قال شعبةُ : وهذه سمعتُها من حُصين قال: فقال مُعادُ : لا أراهُ على حال إلا كنت شعبةُ : وهذه سمعتُها من حُصين قال: فقال مُعادُ : لا أراهُ على حال إلا كنت عليها . قال : « فقال إن معادًا قد سَنَ لكم سُنة كذلك فافعلُوا » .

ش - هذا هو الحال الثاني من الأحوال الثلاث التي قالها ابن أبي ليلى : « أُحيلت الصلاة ثلاثة أحوال ؛ فالحال الأول : قد بينه الشيخ بقوله: قال: ونا أصحابنا أن رسول الله قال : « لقد أعجبني » إلى آخره ، وقد بينها الإمام أحمد مُفسرة واضحة مجموعة - كما ذكرناه . وأبو داود بينها مفرقة مختلطة بعضها في بَعْضٍ ، وأدخل في أثناء الحديث بَعْضَ رُواته - كما ترى

قوله: «قال: وحدثنا أصحابنا » أي: قال عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وقد ذكرنا أنه إن أراد به الصحابة فالحديث مُسند وإلا فمُرسلٌ.

قوله: « كان الرجل إذا جاء يَسأل » يعني : كان الرجل من الرجال إذا جاء إلى الصلاة مع النبي - عليه السلام - يسأل عمن كان هناك : كم صلّى رسولُ الله من الركعات ؟

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « وكان » . (٢) مكررة في الأصل .

<sup>(</sup>٣) في سنن أبي داود : ﴿ ومصلٌّ ﴾ .

قوله: « فيُخْبِرُ بما سُبق من صلاته » على صيغة المجهول ، أي : يُخبره الْمُخبِرُ بالَّذي سُبِق من أَعْداد ركعات صلاته ركعةً أو ركعتين أو ثلاثا ، فكان الرجل يُصليها وحده ثم يقوم ويدخل مع القوم في صلاتهم .

قوله: « وإنهم قاموا » بكسرالهمزة .

وقوله: «من بين قائم » إلى آخره ؛ إشارة إلى أن منهم من كان يدرك وهو صلاة النبي - عليه السلام - وهو في القيام ، ومنهم من كان يدركه وهو في الركوع ، ومنهم من كان يدركه وهو في القعدة ، ومنهم من كان يدركه من الأول ، وهو معنى قوله « ومُصلي مع رسول الله » وقوله « مع رسول الله » متصل بالجميع ، أعني بقوله « من بين قائم » إلى آخره .

قوله: « قال ابن المثنى: قال عمرو » أي: قال محمد بن المثنى: قال عمرو بن مُرة .

قوله: « وحدثني بها حُصين عن ابن أبي ليلى » أي: قال عمرو بن مرة: وحدثني بها - أي: بالقصة المذكورة - وإنماقال: وحدثني بواو العَطْف ؛ لأنه قال في الرواية الأولى: عن ابن أبي ليلى ، وفي هذه الرواية: حدثني بها حُصين ، عن ابن أبي ليلى فكأنه قال: حدثني بها ابن أبي ليلى ، وحدثني بها حصين ، عن ابن أبي ليلى ؛ وهو حُصين بن عبد الرحمن أبو الهذيل السُّلمي الكوفي ، وقد ذكرناه.

قوله: «حتى جاء معاذ » من تتمة قوله « ومُصلِّي مع رسول الله » . وقوله «قال ابن المثنى » إلى آخره معترض بينهما ، وكذلك قوله «قال شعبة » إلى قوله « فقال : لا أراه » معترض بين قوله « حتى جاء معاذ » وبين قوله « لا أراه » .

قوله: «قد سمعتها » أي: قد سمعت هذه القصة من حُصَين المذكور . قوله: «ققال: لا أراهُ » أي: قال معاذ: لا أرى النبيّ - عليه السلام - على حال من الأحوال إلا كنْتُ عليها .

قوله: « ثم رجعتُ » من كلام أبي داود ، أي : ثم رجعت إلى رواية عمرو بن مرزوق أحد شيوخه .

قوله: « فجاء معاذ » أي : جاء مُعاذ والنبيُّ - عليه السلام - يُصلِّي مع القوم فأشاروا إليه ، أي إلى مُعاذ بما سُبق .

قوله: «قال شعبة » إلى قوله « فقال معاذ » معترض بين قوله « فأشاروا إليه » وبين قوله « فقال معاذ » .

قوله: «قال: فقال معاذ» أي: قال شعبة: قال معاذ، حين أشاروا إليه: « لا أراه على حال إلا كنت عليها » بمعنى: أني لم أخالفه في حال من الأحوال، مثل ما كانوا يفعلونه من أنهم إذا جاءوا إليه - عليه السلام وهو يُصلي مع القوم يَسالونهم: كم صلّى من الصلاة ؟ فيصلون ما سبُقوا، ثم يدخلون في صلاة القوم - كما ذكرناه - ومعاذ لم يَفْعل ذلك؛ بل كما جاء شرع في صلاة النبي - عليه السلام - ، ثم لما فرغ النبي بل كما جاء شرع في صلاة النبي - عليه السلام - ، ثم لما فرغ النبي الله ما معاذ وقضى ما عليه ، فقال النبي - عليه السلام - : لا أن معاذًا قد سَن لكم سُنة ، كذلك فافعلوا » أي : كما فعل معاذ الاله عنه .

ويُستفاد من الحديث: أن المسبوق يجب أن يُشارك الإمام من حين وصوله ، ثم إذا فرغ الإمام يقوم ويَقْضي ما فاتَه ، وفيه دليل لمن يُجوّز الاجتهاد بحَضْرة النبي - عليه السلام - ، وفيه دليل على إطلاق السُّنَة لغير النبي - عليه السلام - ؛ كما يقال : سُنَّة العمرين ، وهذا سُنَّة معاذ - رضى الله عنه - .

ص - قال: وحدثنا أصحابنا أن رسول الله على المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام، ثم أُنزِلَ رَمضانُ ، وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام ، وكان الصيام عليهم شديدا ، فكان من لم يصمم أطعم مسكينا ، فنزلت هذه الآية ﴿فَمَن شَهِدَ منكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ (١) فكانت الرَّخْصة للمريض والمسافر، فأمروا بالصيام.

m - 1 أي : قال ابن أبي ليلى ؛ وفي « مسند أحمد  $(\Upsilon)$  » : « وأما

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة : (۱۸۵) . (۲) (۵/ ۲٤٦ – ۲٤۷) .

أَحْوال الصيام : فإن رسول الله - عليه السلام - قدم المدينة فجعل يصومُ من كل شهر ثلاثة أيام ، وصام عاشوراء ، ثم إن الله عز وجل فرض عليه الصيام ، فأنزل الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُتبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتبَ عَلَى الَّذينَ من قَبْلكُمْ ﴾ إلى قوله ﴿ وَعَلَى الَّذَينَ يُطيقُونَهُ فَدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينَ ﴾ (١) وكَان مَنْ شَاء صام ومن شاء أطعم مسكينًا ، فأجزأ ذلك عَنه ۚ ، تُنم إن الله عز وجل أَنْزل الآية الأخرى ﴿ شَهْرُ رَمَضانَ (٢) الَّذي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ﴾ إلى قوله ﴿ فَمَن شَهِدَ منكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ فأثبت الله عزَ وجل صيامه على المقيم الصحيح ، ورخص فيه للمريض والمسافر ، وثبت الإطعامُ للكبير الذي لا يَستطيع الصيام . فهذان حَوْلان . قال : وكانوا يأكلونُ ويَشْربون ويأتون النساء مالم يَناموا ، فإذا ناموا امتنعوا ، ثم إن رجلا من الأنصار يُقال له : صرْمة كان يعملُ صائمًا حتى أمسى ، فجاء إلى أهله ، فصلى العشاء ثم نام ، فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح صائمًا ، فرآه رسولُ الله وقد جهَد جَهْدًا شديدًا ، فقال : « مالي أراك قد جهدت جهدا شديدًا ؟ » قال : يا رسول الله ! إني عملتُ أمْسِ فجئتُ حين جئت فألقيتُ نفسي فنمتُ ، فأصبحتُ حين أصبحتُ صائمًا قال : وكان عُمر - رضي الله عنه - قد أصاب من النساء بعدما نام فأتى النبي -عِليهِ السلام - فذكرذلك لهِ فأنزل الله عز وجل ﴿ أُحلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامَ الرَّفَتُ ﴾ إلى قوله ﴿ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ . وهذا من تتمة الحديث الذي ذكرناهُ

ص - قال : وحدثنا بعْضُ أصحابِنَا قال : وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يُصبح قال : فجاء عُمر فأراد امرأته فقالت : إني قد غت ، فظن أنها تعتل فأتاها ، فجاء رجل من الأنصار فأراد طعامًا فقالوا: حتى نُسخن لك شيئا فنام فلما أصبحوا نزلت (٣) هذه الآيةُ فيها ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصّيام الرّفَثُ إِلَى نسَائكُمْ ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : (١٨٣ ، ١٨٤) . (٢) مكررة في الأصل .

<sup>(</sup>٣) في سنن أبي داود : « أنزلت » .(٤) سورة البقرة : (١٨٧) .

ش - أي : قال ابن أبي ليلي .

قوله: « فأراد امرأته » كناية عن طلب الجماع .

قوله: « فأتاها » أي : جامعها .

قوله: « فجاء رجل من الأنصار » وهو صرمة المذكور في حديث أحمد.

خلاع - ص - نا محمد بن المثنى ، عن أبي داود ح ونا نصر بن المهاجر : نا يزيد بن هارون ، عن المسعودي ، عن عمرو بن مرة ، عن ابن أبي ليلى ، عن معاذ بن جبل قال : أُحيلَت الصلاةُ ثلاثة أَحوال ، وأُحيلَ الصيامُ ثلاثة أحوال . وساق نصر الحديث بطوله ، واقتصر (أ) ابن المثنى منه قصة صلاته م نحو بَيْت المقدس قط (٢)

ش - أبو داود هذا : سليمان بن داود الطيالسي . ونصر بن المهاجر : أحد شيوخ أبي داود؛ وقد ذكرناه . ويزيد بن هارون : أبو خالد الواسطي .

والمسعودي: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي الكوفي . سمع : أبا إسحاق الشيباني ، وجامع بن شداد ، وعبد الرحمن بن الأسود ، وعطاء بن السائب ، وعمرو بن مرة وغيرهم . روى عنه : وكيع ، ويزيد بن هارون ، وأبو داود الطيالسي ، وجماعة آخرون . قال ابن معين : ثقة إذا حدّث عن عاصم وسلمة بن كهيل ، وقال - أيضا - ثقة ثقة . مات سنة ستين ومائة . روى له : أبو داود ، والترمذي ، والنسائي / وابن ماجه (٣) .

قوله: « وساق نصر » أي : نصر بن المهاجر المذكور .

قوله: « واقتصر ابن المثنى منه » أي : اقتصر محمد بن المثنى من الحديث و « قصة ) » منصوب على أنه مفعول « اقتصر » لأن افتعل يجيء بمعنى فعل ؟ كمدح وامتدح .

 <sup>(</sup>۱) في سنن أبي داود : « اقتص » .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٣٨٧٢/١٧) .

ص - قال : الحال الثالث : أن رسول الله على قَدمَ المدينةَ فصلًى - يعني : نحو بَيْت المقدس - ثلاثةَ عَشَرَ شَهرًا ، فأنزلَ اللهُ تَعالى هذه الاية ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجُهكَ فِي السَّمَاء فَلنُولِينَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَولِّ وَجُهكَ شَطْر الْمَسْجِد الْحَرامِ وحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَولُّوا وُجُوهكم شَطْرَهُ ﴾ (١) فوجّهه الله عز وجل إلى الكعبة . وتَم حديثه .

ش - أي : قال ابن أبي ليلي : الحال الثالث من الأحوال الثلاث التي ذكرها في قوله: « أُحيلَت الصلاة ثلاثة أحول » الحال الأوّل: قضية عبد الله بن زيْد في رؤيا الأذان ، والحال الثاني : قضيّة معاذ – رضي الله عنه - في الصلاة ، والثالث : هذا ؛ وهوقضيّة تحويل القبلة ؛ وذلك أنه -عليه السلام - لما قدم المدينة أُمر أن يصلي إلى صخرة بَيْت المقدس تألفًا لليهود ستة عشر شهرا ، وقيل : سبعة عشر ، ثم حُول إلى الكعْبة ؛ لأنه كان يعجبه أن تكون قبلته إلى البيت . وعن ابن عباس : كانت قبلته بمكة بيْت المقدس إلا أنه كان يجعل الكعْبة بَيْنه وبَيْنه ، وكان تحويل القبلة قبل غزوة بدر . قال بعضهم: كان ذلك في رجب سنة ثنتين . وبه قال: قتادة، وزيد بن أسلم ، وهو رواية عن محمد بن إسحاق . وقيل : في شعبان منها . وقال ابن إسحاق بعد غزوة عبد الله بن جحش ، ويقال : في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مقدم رسول الله ، وحكاه ابنُ جرير عن ابن عباسِ ، وابن مسعود ، وناسِ من الصحابة ، وهو قول الجمهور . وحُكي عن الواقديّ أنها حُوّلت يوم الثلاثاء النصف من شعبان. وقال بعضهم : نزل التحويل وقت الظهر . وقال بعضهم : كان ين الصلاتين.

قوله ﴿ قَدْ نَرَى ﴾ معناه : ربّما نرى ، ومُعناه : كثرة الرؤية ، والحاصل: أن « قد » للتقليل ؛ ولكنه استعير هاهنا للتكثير لمجانسة بين الضدين ، كما أن التقليل قد يُسْتعار للتكثير .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : (١٤٤) .

قوله: ﴿ تَقَلَّبَ وَجُهِكَ ﴾ أي: تردد وجهك وتصرف نظرك في جهة السماء ؛ وكان - عليه السلام - يَتوقّعُ من الله أن يُحوله إلى الكعبة ؛ لأنها قبلة أبيه إبراهيم - عليه السلام - ، وأدْعى للعرب إلى الإيمان ؛ لأنها مفخرتهم ومزارهم ومطافهم ، ولمخالفة اليهود ، فكان يُراعي نزول جبريل - عليه السلام - والوَحْي بالتحويل .

قوله: ﴿ فَلَنُولَيِّنُّكَ ﴾ أي: فلنُعْطِينك ولنمكّننك من استقبالها، من قولك: ولّيته كذا إذا جعلته واليّاله.

قوله: ﴿ تَرْضَاهَا ﴾ أي: تحبّها وتميلُ إليها لأغراضك الصحيحة التي أضمَرْتها .

قوله: ﴿ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ أي: نحوَه ؛ وقرأ أبي « تلقاء المسجد الحرام » وهو نَصْبُ علَى الظرف ، أي: اجعل تولية الوجه في جهة المسجد وسَمْته ؛ لأن استقبال عين القبلة فيه حرج عظيم على البعيد ، وذكر المسجد الحرام دون الكعبة دليل على أن الواجب مراعاة الجهة دون العين ؛ ولهذا قال جماعة من أصحابنا : يجب على من كان في المسجد الحرام أن يستقبل عين الكعبة ، ومن كان في مكة يستقبل المسجد الحرام ، ومن كان خارج الحرم من أهل الدنيا يستقبل الحرم من أيّ جهة كان .

قوله: « وتم حديثه » أي : حديث ابن المثنى .

ص - وسمّى نصرٌ صاحب الرؤيا قال: فجاء عبد ألله بن زيد رجلٌ من الأنْصار وقال فيه: فاستقبل القبلة قال: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، مرتين (١) . حَيَّ على الصلاة مرتين ، حَيَّ على الفلاح مرتين ، الله أكبر ، لا إله إلا الله . ثم أمْهل هُنية ، ثم قام فقال مثلها إلا أنه (٢) زاد بعدما قال : حَيَّ على الفلاح : قد قامت الصلاة ،

<sup>(</sup>١) كلمة مرتين غير موجودة في سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٢) في سنن أبي داود : « إلا أنه قال : زاد » .

قد قَامت الصلاةُ . قال (1) رسول الله – عليه السلام – : « لقِّنها بلالاً » فأذّن بها بلالاً .

ش - أي : سمّى نصر بن المهاجر : صاحب الرؤيا وهو من كلام أبى داود .

قوله: «قال: فجاء عبد الله » / أي: قال نصرٌ في بقية حديثه: فجاء [١٧٣/١-ب] عبدُ الله .

قوله: «رجُلٌ من الأنصار » مَرْفوعٌ على أنه خبر مبتدإ محذوف تقديره: هو رجل من الأنصار ، والجملة تكون صفة كاشفة ، ويجوز أن تكون بدلاً من عبد الله ، والتطابق بين البدل والمبدل منه ليس بشرط ، وتبدل النكرة من المعرفة ، والمعرفة من النكرة من المعرفة ، والمعرفة من المعرفة ، والمعرفة من المعرفة ، والبدل أربعة أنواع ، فيصير الجملة ستة عشر بخلاف الصفة والموصوف ؛ فإن التطابق بَيْنهما شرط تعريفا وتنكيرا وغير ذلك كما عرف في موضعه ، على أن الرجل هاهنا اتصف بقوله « من الأنصار » .

قوله: « وقال فيه » أي : في حديثه الذي حدّث من رؤياه .

قوله: «ثم أَمْهلَ هُنيةً » بمعنى أَبْطأ ساعةً لطيفةً ، وأَمْهَلَ : أفعل ؛ ولكنه بمعنى فعل كأنبت الزرع بمعنى : نبت . « وهُنية » : تصغير هَنَة ، ويقال : هُنيَّهة – أيضًا – وهو القليل من الزمان .

قوله: « مثلها » أي : مثل كلمات الأذان .

ص - وقال في الصوم: قال: فإنَّ رسولَ الله عَلَّى كان يَصُومُ ثَلاثَة أيام من كلِّ شهر، ويَصومُ يَوْمَ عَاشُوراءَ، فأنزلَ اللهُ عَزَّ وجلَّ ﴿ كُتبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتبَ عَلَى الَّذين مِن قَبْلكُم ﴾ إلى قوله ﴿ طَعَامُ مسْكين ﴾ (٢) فكان من شاء أن يَصومَ صَامَ، ومَنْ شَاء أن يُفْطِرَ ويُطْعم كلَّ يومٍ مسْكينًا أجزأهُ ذلك. فهذا (٣) حَوْل. فأنزلَ الله عز وجلَ ﴿ شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنزلَ

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « قال : فقال » . (٢) سورة البقرة : (١٨٣ ، ١٨٤) .

<sup>(</sup>٣) في سنن أبي داود : « وهذا » .

ش - أي : قال ابن أبي ليلى في روايته : قال مُعاذ - رضي الله عنه -.

قوله: «كان يَصومُ ثلاثة أيام من كل شهر » وكانت هذه فرضًا قبل رمضان ، وكذلك كان صوم عاشوراء ؛ فلما أنزل الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِيَّامُ ﴾ الآية نسخ ذلك الصوم ؛ والصيام والصوم واحد ؛ وهو الإمساك لغة ، وشرعا : إمساك عن المُفطرات .

قوله: ﴿ كَمَا كُتبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ يعني: الأنبياء والأمم من لدن آدم ، وفيه توكيد للحكم وترغيبٌ على الفعْل .

قوله: ﴿ طَعَامُ مَسْكِينَ ﴾ يعني : نصف صاع من بُرِّ أو صاع من غيره عند فقهاء العراق ، ومُدَّ عند فقهاء الحجاز ؛ رُخص لهم في ذلك أول الأمر لما أمروا بالصوم فاشتد عليهم لأنهم لم يتعودوه ، ثم نسخ بقوله تعالى : ﴿ فَمَن شَهِدَ مَنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ يعني : فمن حضر في الشَهْر ولم يكن مسافراً فَليصَمه ﴿ ومَن كَانَ مَريضاً أَوْ عَلَى سَفَر فَعدَّةٌ مِّنْ أَيّامٍ ولم يكن مسافراً فَليصَمه ﴿ ومَن كَانَ مَريضاً أَوْ عَلَى سَفَر فَعدَّةٌ مِّنْ أَيّامٍ أَخر ﴾ والمعنى : أن المريض إذا أفطر والمسافر إذا أفطر يجب عليهما أن يقضيا ذلك من أيام أخر ؛ وكانت فرضية رمضان في السنة الثانية من الهجرة قبل وقعة بدر ، وقد قبل : إنه فرض معبان منها .

قوله: «فهذا حولٌ» أي: أمر الخيار بين الصوم الفرض وبين الإفطار والإطعام للمسكين حال واحد من الأحوال الثلاثة. والحال الثاني: فرضية الصوم على المقيم الصحيح من غير الخيار، والرُّخصة للمسافر والمريض. والحال الثالث: ما قَصَّه الله في قوله: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَتُ ﴾ إلى قوله ﴿ اللَّيْلِ ﴾ وقد مر هذا مُفسرا واضحا في حديث

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : (١٨٥) . (٢) تفرد به أبو داود .

أحمد. وتخريجُ أبي داود مُفرّقٌ يحتاج فيه إلى إِمْعان النظر والفِكر القوِيّ، فافهم .

قوله: « وجاء صرْمةُ » صرْمة - بكسر الصاد المهملة وسكون الراء - هو صرْمة بن قيْس ، كنيتُه : أبو قيْس ، له صُحْبةٌ وهو لا ينصرف للعلميّة وتاء التأنيث .

قوله: « وقد عمل يومه » جملة وقعت حالاً من « صرْمة » وتمام قصته قد مرّ في حديث أحمد .

## \* \* \* ٢٨ - بابٌ في الإقامة

أي : هذا باب في بيان حكم الإقامة وصفته ، وفي بعض النسخ : «باب ما جاء في الإقامة » وهي مصدر من أقام يقيم / إقامة ، وفي اصطلاح [١/٤/١-١] الفقهاء : هي إعلام الحاضرين .

29. - ص - نا سليمان بن حَرْب، وعبد الرحمن بن المبارك قالا: نا حماد، عن سماك بن عطية ح ونا موسى بن إسماعيل: نا وهيب - جميعا -، عن أبي قلابة، عن أنس قال: أُمِرَ بلال أن يَشْفعَ الأذانَ ويُوترَ الاقامة (١).

ش - سُليمان بن حرب: الواشحي ، أبو أيوب البصري ، قاضي مكة . وعبد الرحمن بن المبارك: ابن عبد الله العيشي - بالياء آخر الحروف والشين المعجمة - أبو بكر أو أبو محمد البصري . روى عن: وهيب بن خالد، وأبي عوانة بن جرم (٢) ، وعبد العزيز بن مسلم وغيرهم . روى

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب الأذان ، باب: بدء الأذان (۲۰۳) ، مسلم: كتاب الصلاة ، باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة (۲ – ۳۷۸) و (۳ – ۳۷۸) ، الترمذي: كتاب الصلاة ، باب: ما جاء في إفراد الإقامة (۱۹۳) ، النسائي: كتاب الأذان ، باب: تثنية الأذان (۲/۳) ، ابن ماجه: كتاب الأذان ، باب: إفراد الإقامة (۲۷۸) .

<sup>(</sup>٢) كذا ، وفي تهذيب الكمال « أبو عوانة اليشكري ، وحزم القُطعي » فلعله مركب منهما ، والله أعلم .

عنه : البخاريّ، وأبو زرعة ، وأبو حاتم - وقال : صدوق - ، وأبو داود وغيرهم . وروى النسائي ، عن رجل ، عنه . مات سنة ثمان وعشرين ومائتين (١) . وحماد : ابن زيد .

وسماك بن عطية : البصري المربكري ، روى عن : الحسن البصري ، وأيوب السختياني . روى عنه : حماد بن زيد ، والهيثم بن الربيع . روى له : البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي (٢) .

وموسى بن إسماعيل : المنقري . وَوُهَيْب : ابن خالد بن عجلان البصري . وأيوب : السختياني . وأبو قلابة : عبد الله بن زيد الجرمي البصري .

قوله: «جميعًا » حال عن « سماك » و و وهيب » بمعنى : مجتمعين .

قوله: «أُمر بلال » أي: أمرَه رسول الله بذلك. وقد أخرجه النسائي في « سننه » مُبيّنا من حديث أبي قلابة ، عن أنسٍ أن رسول الله أمَر بلالا أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. وأخرجه البخاري ، ومسلم ، والترمذي، وابن ماجه.

قوله: « أن يشفع الأذان » يعني : يأتي به مثنى ؛ وهذا مجمع عليه اليوم؛ وحُكي في إفراده خلاف عن بعض السلف .

قوله: « ويوتر الإقامة » يعني : يأتي بها وترا ولا يثنيها بخلاف الأذان .

(٣) واختلف العلماء في لفظ الإقامة ؛ فالمشهور من مذهب الشافعي: أن الإقامة إحدى عشرة كلمة ، وبه قال أحمد . وقال مالك في المشهور : هي عشر كلمات ؛ فلم يثن لفظ الإقامة ، وهو قول قديم للشافعي . وقال أصحابنا : الإقامة سبع عشرة كلمة ، فيتنيها كلها . واحتج الشافعي بالحديث المذكور . واحتج أصحابنا بما رواه الترمذي من حديث عمرو بن

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٩٤٦/١٧) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٢/ ٢٥٨١).

<sup>(</sup>٣) انظر : نصب الراية (١/ ٢٦٨ : ٢٧٠) .

مرة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي ، عن عبد الله بن زيد قال : كان أذان رسول الله شفعا شفعا في الأذان والإقامة ؛ وبما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن محيريز ؛ وقد مرّ بيانه ، وقال فيه النسائي : ثم عدها أبو محذورة تسع عشرة كلمةً وسبع عشر كلمةً ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . ورواه ابن خزيمة في « صحيحه » ولفظه : « فعلمه الأذان والإقامة مثنى مثنى » . وكذلك رواه ابن حبّان في « صحيحه » . واعترض البيهقي (١) فقال: وهذا الحديث عندي غير محفوظ لوجوه ؛ أحدها: أن مسلما لم يخرجه ؛ ولو كان محفوظا لم يتركه مسلم ؛ لأن هذا الحديث قد رواه هشام الدستوائي ، عن عامر الأحول دون ذكر الإقامة كما أخرجه مسلم في « صحيحه » ، والثاني : أذ أبا محذورة قد رُوي عنه خلافه ، والثالث : أن هذا الخبر لم يدم عليه أبو محذورة ولا أولاده ، ولو كان هذا حكما ثابتًا لما فعلوا بخلافه . وأجاب الشيخ في « الإمام » بأن عدم تخريج مسلم إياه لا يدل على عدم صحته ؛ لأنه لم يلتزم إخراج كل الصحيح ، وعن الثاني : أن تعيين العدد بتسعة عشر وسبعة عشر ينفى الغلط في العدد ؛ بخلاف غيره من الروايات ؛ لأنه قد يقع فيها اختلاف وإسْقاط - وأيْضًا - قد وُجدت متابعة لهمام في روايته عن عامر كما أخرجه الطبراني عن سعيد بن أبي عروبة ، عن عامر بن عبد الواحد ، عن مكحول ، عن عبد الله بن محيريز ، عن أبي محذورة قال : إ علمني رسول الله الأذان تسع عشرة كلمة ، والإقامة سبع عشرة كلمة » ، وعن الثالث: أن هذا داخل في باب الترجيح لافي باب التضعيف ؛ لأن عمدة التصحيح : عدالة الراوي ؛ وترك العمل بالحديث لوجود ما هو أرجح منه لا يلزم منه ضَعْفُه ، ألا ترى أن الأحاديث المنسوخة يحكم بصحتها إذا كانت / رواتها عدولاً ، ولا يُعمل بها لوجود الناسخ ، وإذا آل الأمرُ إلى [١/١٧٤-ب] الترجيح فقد يختلف الناسُ فيه » . قلت : « وله طريق آخر عند أبي داود أخرجه عن ابن جريج ، عن عثمان بن السائب ؛ وفيه : « وعلمني الإقامةَ

<sup>(</sup>١) لعل هذا الاعتراض ملتقط من السنن الكبرى (١٧/١) وما بعدها .

مرتين مرتين »، ثم ذكرها مفسرةً ؛ وقد مرّ بيانه . وله طريق آخر عند الطحاوي أخرجه عن شريك ، عن عبد العزيز بن رفيع قال : سمعت أبا محذورة يؤذن مثنى مثنى ، ويقيم مثنى مثنى . قال في « الإمام » : قال ابن معين : عبد العزيز بن رفيع ثقة . وحديث آخر : أخرجه عبد الرزاق في « مصنفه » : أخبرنا معمر ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود ابن يزيد : أن بلالا كان يُثني الأذان ويثني الإقامة ، وكان يبدأ بالتكبير . ومن طريق عبد الرزاق : رواه الدارقطني في « سننه » وللطحاوى في « شرح الآثار » .

فإن قيل : قال ابن الجوزي في « التحقيق » : والأسود لم يُدرِك بلالا . قلت : قال صاحب « التنقيح » : وفيما قاله نظر ؛ وقد روى النسائي للأسود عن بلال حديثا . وحديث آخر : أخرجه الطبراني بإسناده إلى بلال أنه كان يجعل الأذان والإقامة سواء مثنى مثنى وكان يجعل أصبعيه في أذنيه . وحديث آخر : أخرجه الدارقطني في « سننه » بإسناده إلى بلال أنه كان يؤذن للنبي – عليه السلام – مثنى مثنى ، ويقيم مثنى مثنى ؛ وفيه زياد البكائي وثقه أحمد . وقال أبو زرعة : صدوق ، واحتج به مسلم ، ويرد بهذا تعليل ابن حبان في كتاب « الضعفاء » هذا الحديث بزياد . وفيه آثار عن مجمع بن حارثة (١) ، عن عبيد مولى سلمة بن الاكوع ، أن سلمة عن مجمع بن حارثة (١) ، عن عبيد مولى سلمة بن الأكوع ، أن سلمة ابن الأكوع كان يثني الإقامة . حدثنا محمد بن خزيمة : نا محمد بن عيؤذن مثنى ويقيم مثنى . حدثنا يزيد بن سنان : نا يحيى بن سعيد القطان : يؤذن مثنى ويقيم مثنى . حدثنا يزيد بن سنان : نا يحيى بن سعيد القطان : نا فطر بن خليفة ، عن مُجاهد قال في الإقامة مرة مرة : إنما هو شيء أحدثه الأمراء ، وأن الأصل : هو التثنية » (٢) .

وقد بان لك بهذه الدلائل أن قول الشيخ محيي الدين في ﴿ شرح

<sup>(</sup>١) في نصب الراية « جارية » . (٢) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية .

مسلم (١) »: « وقال أبو حنيفة : الإقامة سَبْع عشرة كلمة ؛ وهذا المذهب شاذ » قول واهي ، لا يُلتفت إليه ؛ وكيف يكون شاذا مع وجود هذه الدلائل الصحيحة ؟ غاية ما في الباب كان ينبغي أن يقول على زعمه : إن هذا القول مَرْجوح ، أو قول غيره أقوى منه ؛ على أن قول أبي حنيفة في هذا الباب أقوى وأجدر بالعمل من وجوه ؛ الأول : كثرة الدلائل من الأخبار والآثار الدالة على أن الإقامة مثنى مثنى مثل الأذان ، والثاني : أن قوله : « أُمر بلال » قد قيل فيه : إن الآمر فيه مُبهم ، يحتمل أن يكون رسول الله ، ويحتمل أن يكون خيره ، وقد قيل : إن الآمر بذلك : يور بكر ، وقيل : عُمر ؛ فحصل فيه احتمالات . وقال الشيخ محيى الدين (٢) : « إطلاق ذلك ينصرف إلى صاحب الأمر والنهي وهو رسول الله ؛ ومثل هذا اللفظ : قول الصحابي : « أُمرنا بكذا » أو « نُهينا عن كذا» و « أُمر الناس بكذا » ونحوه فكله مرفوع سواء قال الصحابي ذلك في حياة رسول الله أم بعد وفاته » .

قلت: فيه مناقشة ؛ لأن من الإطلاق ينشأ وجوه الاحتمالات ، وقوله «سواء » إلى آخره غير مسلم ؛ لجواز أن يقول الصحابي بعد الرسول : «أُمرنا بكذا » أو « نهينا عن كذا » ويكون الآمر أو الناهي أحد الخلفاء الراشدين . والثالث : أن بعضهم ادّعوا أن حديث أبي محذورة ناسخ لحديث أنس هذا قالوا : وحديث بلال إنما كان أول ما شرع الأذان - كما دلّ عليه حديث أنس - وحديث أبي محذورة كان عام حُنين وبينهما مدة مُديدة .

فإن قيل: شرط الناسخ: أن يكون أصح سندًا ، وأقوى من جميع جهات الترجيح ، وحديث أبي محذورة لا يوازي حديث أنس من جهة واحدة ، فضلا عن الجهات كلها. قلنا: لا نسلم أن من شرط / الناسخ [١/٥٧٥-١] ما ذكر ؛ بل يكتفى فيه أن يكون صحيحًا متأخرًا معارضًا ، غير ممكن

الجمع بينه وبين معارضه ؛ فلو فرضناهما مُتساويَيْن في الصحة ووجد ما ذكرناه من الشروط لثبت النسخ ، وأما أنه يشترط أن يكون أرجح من المعارض في الصحة ففيه نظر .

ص - زاد حمادٌ في حديثه : إلاَّ الإقامة .

ش – أي : زاد حماد بن زَيْد في روايته : إلا لفظ الإقامة ؛ وهي قوله: « قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة » فإنه لا يُوترها ؛ بل يُثنّيها .

ا ٤٩١ - ص - نا حُميد بن مَسْعدة : نا إسماعيل ، عن خالد الحدّاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس مثل حديث وُهَيْب . قال إسماعيل : فحدثت به أيّوب قال : إلا الإقامة (١)

ش - حُمَيْد بن مَسْعدة : أبو علي الباهلي ، وإسماعيل : ابن عليّة ، وخالد : ابن مهْران الحذاء ، وأبو قلابة : عبد الله . ووهيب : ابن خالد، وأيّوب : السخّياني .

قوله: « فحدثت به » أي : بهذا الحديث .

قوله: « إلا الإقامة » أي : لفظ الإقامة - كما ذكرناه .

297 - ص - نا محمد بن بشار: نا محمد بن جعفر: نا شعبة قال: سمعت أبا جَعْفر يُحدّثُ عن مُسلم أبي المثنى ، عن ابن عمر قال: إنما كان الأذانُ على عهد رسول الله مرتين مرتين ، والإقامة مرة مرة ، غير أنه يقول : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، فإذا سَمعْنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة (٢).

قال شعبة : لم أسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث .

ش – أبو جَعْفُر : مؤذن مسجد العُرْيان . روى عن : أبي المثنى المؤذن .

<sup>(</sup>١) انظر الحديث السابق.

 <sup>(</sup>۲) النسائي : كتاب الأذان ، باب : تثنية الأذان (۳/۲) ، وباب : كيف الإقامة ؟
 (۲/۲) .

روى عنه : شعبة . روى له : أبو داود ، والنسائي ، وقال في «الكمال»: أبو جعفر : محمد بن مهران بن مسلم الكوفي مؤذن مسجد العُرْيان (١) .

ومسلم بن المثنى أبو المثنى المؤذن القرشي الكوفي ، وقيل : اسمه : مهران . سمع : ابن عُمر . روى عنه : ابن ابنه : أبو جَعْفر هذا ، وإسماعيل بن أبي خالد ، وحجاج بن أرطاة وغيرهم . قال أبو زرعة : ثقة . روى له : أبو داود ، والنسائي (٢) .

قوله: «على عهد رسول الله» أي: في زمانه وأيامه. قال أبو زرعة: لا أعرف أبا جعفر إلا في هذا الحديث، وقال البَزّار: لم يَرْوِ هذا أحدُّ من غير هذه الطريق.

29٣ - ص - نا محمد بن يحيى بن فارس: نا أبو عامر - يعني: عبد الملك بن عَمرو -: نا شعبة ، عن أبي جَعْفر مؤذن مَسْجد العُرْيان. قال: سمعت أبا المثنى مؤذن مسجد الأكبر يقول: سمعت أبن عُمر. وساق الحديث (٣).

ش – عبد الملك بن عمرو : العقدي البَصْري .

قوله: « مسجد العُرْيان » مسجد مشهور بالكوفة . و « مَسْجد الأكبر » هو الجامع الكبير بالكوفة ، ومعنى مسجد الأكبر .

فإن قلت: الجامعُ صفة للمسجد ، ولا يجوز إضافة الموصوف إلى صفته . قلت : هذا مؤول ، تأويله أنه محمول على حذف موصوف المضاف إليه ، تقديره : مَسْجد الوقت الجامع ؛ فالمسجد مضاف إلى الوقت ، وهو موصوف بالجامع ، ومنه قوله تعالى : ﴿ ذَلَكَ دِينُ الْقَيْمَةَ ﴾ (٤) فإن الدين يوصف بالقيم نحو قوله تعالى : ﴿ دِينًا قِيمًا ﴾ (٥) فوجبُ تأويله بحذف موصوف المضاف إليه تقديره : دين الملة القيمة أي :

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٤/ ٥٠٣٣) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢٧/ ٥٩٤) . (٣) انظر الحديث السابق .

<sup>(</sup>٤) سورة البينة : (٥) . (٥) سورة الأنعام : (١٦١) .

الملة المستقيمة ؛ فأضيف دين إلى الملة إضافة بيان ، كأنه قيل : دين الإسلام؛ لأن الدين أعم من الإسلام ؛ إذ هو يستعمل في الحق والباطل ، والإسلام لا يستعمل إلا في الحق ، وقيل : المحذوف : الأمة أي : دين الأمة القيمة بالحق .

## \* \* \* \* ٢٩ - بَابُ: الرَّجل يُؤذِّنُ ويُقيمُ آخرُ

أي : هذا باب في بيان الرجل الذي يؤذن ويقيم رجل آخر ، وفي بعض النسخ : « ما جاء في الرجل يؤذن » .

عَمْرُو ، عن محمد بن عبد الله ، عن عمه : عبد الله بن زيد قال : أراد النبي عَمْرُو ، عن محمد بن عبد الله ، عن عمه : عبد الله بن زيد قال : أراد النبي السلام - في الأذان أشياء لم يصنع منها شيئًا . قال : فأري عبد الله بن زيد الأذان في المنام ، فأتَى النبي - عليه السلام - فأخبره فقال : « ألقه على بلاً » قال : فألقاه عليه فأذّن بلال " فقال عبد الله : أنا رأيته وأنا كنت أريده . قال : « فأقم أنْت ) (١) .

ش - حماد بن خالد : الخياط البصري .

[۱/۱۷۰-ب] ومحمد بن عمرو: شيخ من أهل المدينة من الأنصار. / روى عن: محمد بن عبد الله ، وعن: عبد الله بن زيد الذي رأى الأذان. روى عنه: عبد الرحمن بن مَهْدي ، وحماد بن خالد. روى له: أبو داود (۲). ومحمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري المدني ، وثقه ابن حبان. روى له: الجماعة سوى البخاري.

وهذا الحديث حجة على الشافعي ؛ حيث يكره الإقامة من غير المؤذن . وقال أصحابنًا : إذا أقام الصلاّة غير مَنْ أذن لا يكره ؛ واستدلوا على ذلك بهذا الحديث ، وبما رواه ابن أبي شيبة (٣) – أيضا – : حدّثنا يزيد بن

<sup>(</sup>١) تفرد به أبو داود . (٢) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٦/٢٦) .

<sup>(</sup>٣) المصنف (١/ ٢١٦).

هارون ، عن حجاج ، عن شيخ من أهل المدينة ، عن « بعض مؤذني النبي – عليه السلام – قال : كان ابن أم مكتوم يؤذن ، ويقيم بلال ، وربما أذن بلال وأقام ابن أم مكتوم » .

حدثنا محمد بن [ أبي ] عدي ، عن أشعث ، عن الحسن قال :  $K^{(1)}$  , بأس أن يوذن الرجل ويقيم غيره  $K^{(1)}$  .

عمد : نا عبد الله بن عُمر : نا عبد الرحمن بن مهدي : نا محمد ابن عَمرو قال : سمعت عبد الله بن محمد قال : كان جَدي : عبد الله بن زيد يُحدّث بهذا الخبر ، قال : فأقام جَدّي  $\binom{7}{}$  .

ش - عبيدُ الله بن عُمر : القواريري ، وعبد الرحمن بن مَهْدي : العنبري البصري ، ومحمد بن عَمرو ، مرآنفا .

وعبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربّه الأنصاري الخزرجي المدني . روى عن : جده : عبد الله الذي رأى الأذان . روى عنه : ابن سيرين ، ومحمد بن عمرو الأنصاري . روى له : أبو داود (٣) .

قوله: « بهذا الخبر » أى : الخبر المذكور .

عبد الرحمن بن زياد ، عن زياد (٤) بن نُعيم الحضرمي ، أنه سمع زياد بن عبد الرحمن بن زياد ، عن زياد (٤) بن نُعيم الحضرمي ، أنه سمع زياد بن الحارث الصّدائي قال : لما كان أولُ أذان الصبح أمرني - يعني : النبيّ عليه السلام - فأذنتُ فجعلت أقولُ : أُقيمُ يا رسولَ الله ؟ فَجعلَ ينظرُ في ناحية المشرق إلى الفجر فيقولُ : « لا » ، حتى إذا طلّع الفجرُ نَزلَ فَبرزَ ، ثم انصرفَ إليّ وقد تلاحق أصْحابُه - يعني : فتوضاً - فأرادَ بلالٌ أن يُقيمَ فقال له نبيّ الله : « إن أخا صدُاء هو أذّنَ ؛ ومَن أذّنَ فهو يُقيمُ » قال : فأقمتُ (٥).

<sup>(</sup>١) المصنف (٢/٦١٦) . (٢) تفرد به أبو داود .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (١٦/ ٣٥٣٧) .

<sup>(</sup>٤) في سنن أبي دآود : « أنه سمع زياد بن نعيم » .

<sup>(</sup>٥) الترمذي : كتاب الصلاة ، بآب : ما جاء أن من أذن فهو يقيم (١٩٩) ، ابن ماجه : كتاب الأذان ، باب : السُّنَّة في الأذان (٧١٧) .

ش - عبد الرحمن بن زياد: الإفريقي.

وزياد بن نعيم الحَضْرمي: البصري . روى عن : زياد بن الحارث الصدائي . وروى عنه : بكربن سوادة الإفريقي ، وعبد الرحمن بن زياد الإفريقي وغيرهما (١) .

وزیاد بن الحارث الصدائی: الصحابی، قدم علی النبی -علیه السلام-، وأذن له فی سفره. روی عنه: زیاد بن نعیم. روی له: أبو داود، والترمذی، وابن ماجه (۲). والصُّدائی منسوب إلی صُداء - بضم الصاد وباللاّ - وهو یزید بن حَرْب بن عُلة بن خالد (۳) بن مالك بن أدد بن زید ابن یشجب بن عُریب بن زید بن کهلان بن سَباً بن یَشجُب بن یَعْرب بن قحطان ؛ وهو قبیلٌ من الیمن.

قوله: « أول أذان الصبح » وهو الذي يُؤذن ليقوم القائم ويتسحر الصائم.

قوله: « فبرز » أي : خرج ، من بَرز الرجل يبرُز بروزاً . قوله: « إن أخا صُداء » يعني به : زياد بن الحارث .

وبهذا الحديث استدل الشافعي على كراهة الإقامة من غير المؤذن . والجواب عن ذلك : أنه - عليه السلام - قال ذلك حتى لا تدخل الوحشة في قلّب زياد بن الحارث ؛ لأنه كان حديث العهد بالإسلام ؛ وذلك لأن قدوم وفد صداء وفيهم زياد بن الحارث كان في حجة الوداع ، وكان بعثه -عليه السلام - قيس بن سعد بن عبادة إلى ناحية اليمن ، وأمره أن يطأ صُداء كان لما انصرف - عليه السلام - من الجعرانة سنة ثمان ؛ على أن الترمذي قال : وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي ؛ والإفريقي هو الترمذي قال : وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي ؛ والإفريقي هو

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٠٤١/٩) .

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة (١/٥٦٦) ، أسد الغابة
 (۲/۹۲۲) ، الإصابة (١/٥٥٧) .

<sup>(</sup>٣) كذا ، وفي اللباب « جلد » بالجيم .

ضعيف عند أهل الحديث ؛ ضعّفه يحيى بن سعيد القطان وغيره ، وقال أحمد : لا أكتب حديث الإفريقي .

## 

أي : هذا باب في بيان رفع الصوت بالأذان ، وفي بعض النسخ : 
«باب رفع الصوت » فقط ، وفي بعضها : « باب ما جاء في رفع الصوت 
بالأذان » . الصوت رعم قوم أنه اصطكاك أجسام صلبة ، وقيل : هو 
القَلْع ، وقيل : هو القرع ، وقيل : تموج الهواء . وكل ذلك باطل ؛ لأن 
كل ذلك مُبْصر لا مسموع ؛ والحق أنه واضح عند العقل ، غني عن 
التعريف ، ومنهم من زعم أن سببه / القريب تموج الهواء ، وسببه البعيد: [١٧٦١-١] 
إمساس عنيف وهو القرع ، أو تفريق عنيف وهو القلع ، والصوت القرعي 
أشد انبساطاً من القلعي .

فإن قلت : ما الفرق بين الصَّوْت والنطق واللفظ ؟ قلت : اللفظ هو النطق المعتمد على مقاطع الفم ، فالنطق اللغوي أخص من الصوت ؛ لأن الصَّوْت يكون من حي وغير حي ، والنطق لا يكون إلا من حي ؛ واللفظ أخص من النطق ، لأنه لا يكون إلا من الإنسان . وإنما ذكرنا هذه الأشياء وإن كان هذا الموضع ليس محلها تكثيرا لفائدة المحدّث ، وترغيبا له أن لا يقتصر على معرفة المتون من غير معانيها .

۱۹۷ – ص – نا حَفْص بن عُمر النَّمَرِيُّ: نا شعبة ، عن موسى بن أبي عثمان ، عن أبي يحيى ، عن أبي هريرة ، عن النبي – عليه السلام – قال : «المؤذِّنُ يُغفرُ له مَدى صَوْته ، ويَشْهدُ له كلُّ رطب ويابس ، وشاهدُ الصلاة يُكتبُ له خمس وعشرون صلاةً ، ويُكفرُ عنه ما بَيْنهُما » (۱) .

ش - مُوسى بن أبي عثمان : التُّبَّان مولى المغيرة بن شعبة . روى عن :

<sup>(</sup>۱) النسائي : كتاب الأذان، باب : رفع الصوت بالأذان (۱۲/۲) ، ابن ماجه : كتاب الأذان ، باب : فضل الأذان وثواب المؤذنين (۷۲٤) .

أبيه ، وأبي يحيى ، وإبراهيم النخعي ، وسعيد بن جبير . روى عنه : أبو الزناد ، وشعبة ، ومالك بن مغول ، والثوري ، وقال : وكان مؤذنًا ، وكان نعم الشيخ ، وكان سمع إبراهيم بن مهاجر . روى له : أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه (١) .

وأبو يحيى هذا لم يُنسَبُ فيُعرف حاله ، وفي « الكمال » ذكره في أبواب الكُنى وقال : أبو يحيى . روى عنه : أبو الكُنى وقال : أبو يحيى . أبو داود ، والنسائى (٢) .

قوله: « المؤذن » مبتدأ ، وخبره: « يُغفر له » وبني على المجهول لعلم الفاعل.

قوله: « مَدى صَوْته » كلام إضافي ، ومَدَى الشيء : غايته ؛ والمعنى : أنه يستكمل مغفرة الله إذا استوفى وسُعه في رفع الصوّت ، فيبلغ الغاية من المغفرة إذا بلغ الغاية من الصوت ، والظاهر : أنه من باب التمثيل والتشبيه، بمعنى أن المكان الذي ينتهي إليه الصوت لو قدر أن يكون ما بين أقصاه وبين مقامه الذي هو فيه ذنوب تملأ تلك المسافة ، لغفرها الله له .

قوله: « ويَشهدُ له » أي: للمؤذن يوم القيامة « كل رُطب ويابس » في الدنيا ، وهذا يتناول الإنس والجن وسائر الحيوانات ، وسائر الأشياء المخلوقة من الرطب واليابس .

فإن قيل: أيّ شيء يحتاجُ إلى هذه الشهادة وكفى بالله شهيدًا ؟ قلت: المرادُ منها: اشتهارُه يومَ القيامة فيما بينهم بالفَضْل وعُلوّ الدرجة ، ثم إن الله تعالى كما يُهِينُ قومًا بشهادة الشاهدين عليهم تحقيقا لفضوحهم على رءوس الأشهاد ، وتسويداً لوجوههم ، فكذلك يكرم قوما بشهادة الشاهدين ، تكميلا لسرورهم ، ، وتطييبًا لقلوبهم ، وبكثرة الشهود تزداد قرة عيونهم ، فأخبر أن المؤذنين كلما كانت أصواتهم أجهر كانت شهودهم أكثر .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٩/ ٦٢٨١) .

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق (۳٤/ ۲۰۷۷) .

فإن قيل : أليس قد جُمع بين الحقيقة والمجاز في قوله « ويَشْهدُ له » لأن الشهادة حقيقة في حق الإنس والجن ، مجاز في حق غيرهما من الأشياء الرطبة واليابسة ؟ قلت : قد عرفت أن معنى الشهادة كونه مشتهرا بينهم بالفضل حتى إن كل من شهده عرفه أنه إنما حصل له هذا من أذانه في الدنيا ، فإذن لاشهادة لا حقيقة ولا مجازا .

قوله: « وشاهدُ الصلاة » مبتدأٌ وخبرُه: « يكتبُ له » والمعنى : حاضِرُ الصلاة مع الجماعة يكتبُ له أجرُ خمسِ وَعِشْرين صلاةً .

فإن قيل : ما الحكمة في تعين الخمس والعشرين ؟ قلت : الذي ظهر لي في هذا المقام من الأنوار الإلهية ، والأسرار الربانية ، والعنايات المحمدية : أن كل حسنة بعشر أمثالها بالنص ، وأنه لو صلى في بينه كان يحصل له يَحصل له ثواب عشر صلوات ، وكذا لو صلى في سُوقه كان يحصل له ثواب عشر صلوات ، كل صلاة بعشر ، ثم إنه لو صلى بالجماعة يحصل له ما كان يحصل له / من الصلاة في بينه وفي سوقه ، ويُضاعف له مثله، [١/١٧١-ب] فيصير ثواب عشرين صلاة . وأما زيادة الخمسة ؛ فلكونه أدّى فرضًا من الفروض الخمسة ، فأنعم الله عليه ثواب خمس صلوات أخرى نظير عدد الفروض الخمسة ، فأنعم الله عليه ثواب خمس صلوات أخرى نظير عدد المفروض الخمسة ، زيادة على العشرين ، إنعاما وفضلًا منه عليه ، فيصير الجملة خمسة وعشرين . وجواب آخر: أن مراتب الأعداد : آحاد وعشرات ومئات وألوف ؛ والمائة من الأوساط ، وخير الأمور : أوساطها، والخمسة والعشرون ربع المائة ، وللربع حكم الكل .

قوله: « ويكفر عنه ما بَيْنهما » أي : ما بَيْن الصلاتين ؛ بَيْن الصلاة التي صلاّها وبين الصلاة التي تليها ؛ والمعنى : تكفر ذنوبه التي ما بينهما غير الكبائر . والحديث : أخرجه النسائي ، وابن ماجه .

١٩٨ - ص - نا القعنبي ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله على قال : «إذا نُوديَ بالصلاة أَدْبرَ الشيطانُ وله ضُراطٌ حتى لا يَسْمعَ التَّأَذينَ ، فإذا قُضِيَ النداءُ أقبل ، حتى إذا ثُوِّبَ بالصلاة أَدْبرَ ،

حتى إذا قُضِيَ التثويبُ أَقبَل ، حتى يَخطُر بين المَرْء ونَفْسه ويَقول : اذْكر كذا، اذْكر كذا، اذْكر كذا ، لِمَا لم يكن يَذكُرُ، حتى يَظل (١) الرجلُ إِنْ يَدَرَي كم صَلَّى (٢).

ش – عبد الله بن مسلمة القعنبي ، ومالك : ابن أنس ، وأبو الزناد : عَبْد الله ، وعبد الرحمن الأعرج .

قوله: « إذا نودي بالصلاة » أي : إذا أُذَّن بها .

قوله: «أدبر الشيطان وله ضراط» الإدبار: نقيض الإقبال؛ يقال: دَبَر وأدبر إذا وكّى؛ والواو في « وله ضراط» للحال. وفي رواية البخاري ومسلم بدون الواو؛ والجملة الاسمية تقع حالا بلا واو - أيضًا - كما في قوله: كلمته فوه إلى في . وفي رواية مسلم: « وله حُصاص ».

فإن قيل: ما حقيقة هذا الكلام؟ قلت: هذا تمثيل لحال الشيطان عند هروبه من سماع الأذان بحال مَنْ حزقه - أمر عظيم، واعتراه خطب جسيم، حتى لم يزل يحصل له الضراط من شدة ما هو فيها ؛ لأن الواقع في شدة عظيمة من خوف وغيره تسترخي مفاصله، ولا يقدر على أن يملك نفسه فينفتح منه مخرج البول والغائط ؛ ولما كان الشيطان - عليه اللعنة - تعتريه شدة عظيمة وداهية جسيمة عند النداء إلى الصلاة، فيهرب حتى لا يسمع الأذان، شبه حاله بحال ذلك الرجل، وأثبت له على وجه الادعاء الضراط الذي ينشأ من كمال الخوف الشديد ؛ وفي الحقيقة : ما ثم ضراط، ويجوز أن يكون له ريح لأنه روح، ولكن لم نعرف كيفيته (٣).

فإن قيل : ما الحكمة أن الشيطان يهرب من الأذان ولا يَهُرب من قراءة

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « يضل » وهي رواية كما سيذكر المصنف .

<sup>(</sup>۲) البخاري : كتاب الأذان ، باب : فضل التأذين (٦ ، ٨) ، مسلم : كتاب الصلاة ، باب : استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، وفي الرفع من الركوع ، وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود (٣١/ ٣٨٩) ، النسائي : كتاب الأذان ، باب : فضل التأذين (٢/ ٢١) .

 <sup>(</sup>٣) بل الظاهر أنه ضراط على وجه الحقيقة ، كما قال القاضي عياض وغيره ،
 وانظر الفتح (٢/ ٨٤) .

القرآن وهي أفضل من الأذان ؟ قلت : إنما يفرُّ من الأذان وله ضراط لئلا يسمع فيحتاج أن يَشْهد بما سمع إذا استُشهد يوم القيامة ؛ لأنه جاء في الحديث : « لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء، إلا شهد له يوم القيامة (١) » والشيطان - أيضًا - شيء ، أو هو داخل في الجنّ لأنه من الجنّ والحديث المذكور - أيضًا - « ويَشْهد له كل رطب ويابس » .

فإن قيل: الشيطان ليس بأهل للشهادة ؛ لأنه كافر ، والمراد من الحديث: يَشْهد له المؤمنون من الجن والإنس. قلت: هذا ليْس بشيء ؛ لأن قوله: « ويَشْهد له كل رطب ويابس » يَتناوله ، والأحسن: أن يقال: إنه يُدبر لعظم أمر الأذان لما اشتمل عليه من قواعد التوحيد ، وإظهار شعائر الإسلام وإعلانه . وقيل: ليأسه من وسوسة الإنسان عند الإعلان بالتوحيد . قال أبو الفرج: فإن قيل: كيف يهرب الشيطان من الأذان ، ويدنو من الصلاة ، وفيها القرآن ومُناجاة الحق ؟ فالجواب: بعده عند الأذان لغيظه من ظهور الدين ، وغلبة الحق ، وعلى الأذان هيئة يشتد الزعاجه لها ، ولا يكاد يقع فيه رياء ولا غفلة عند النطق به ؛ لأن النفس الوساوس .

قوله: « فإذا قضي النداء / أقبل » يعني: إذا فُرغ من الأذان أقبل [١٧٧/١] الشيطان ، لزوال ما يلحقه من الشدّة والداهية .

قوله: «حتى إذا ثُوب بالصلاة » أي : حتى إذا أُقيم لها ؛ « (٢) والتثويب هاهنا : الإقامة ، والعامة لا تعرف التثويب إلا قول المؤذن في صلاة الفجر : « الصلاة خير من النوم » حسب ؛ ومعنى التثويب : الإعلام بالشيء والإنذار بوقوعه ؛ وأصله : أن يلوح الرجل لصاحبه بثَوْبه

<sup>(</sup>۱) البخاري : كتاب الأذان ، باب : رفع الصوت بالنداء (۲۰۹) من حديث أبى سعيد الخدري .

<sup>(</sup>٢) انظر : معالم السنن (١/ ١٣٤) .

۳۰ م شرح سنن أبي داوود ۲ - ۲۵ - www.besturdubooks.wordpress.com

فيُديرُه عند الأمر يَرْهقه من خوف أو عدوِّ ، ثم كثر استعماله في كل إعْلام يُجهَرُ به صوت ؛ وإنما سميت الإقامة تثويبًا ؛ لأنه إعلام بإقامة الصلاة ، والأذان إعلام بوقت الصلاة » .

وقيل : سميت الإقامة تثويبًا لأنه عود للنداء من ثاب إلى كذا إذا عاد الله .

قوله: «حتى يخطر بين المرء ونَفْسه» - بضم الطاء وكسرها - قال عياض: ضبطناه عن المتقنين بالكسر، وسمعناه من أكثر الرواة بالضم، قال: والكسر هو الوجه؛ ومعناه: يُوسوس؛ من قولهم: خطر العجل بذنبه إذا حركه يَضرب به فخذَيه. وأما الضم: فمن السلوك والمرور، أي: يدنو منه، فيمرّ بينه وبين قلبه، فيُشغله عما هو فيه، وقال الباجي: فيحول بين المرء وما يُريده من نفسه من إقباله على صلاته وإخلاصه. وقال الهجري في « نوادره »: يخطر بالكسر في كل شيء، وبالضم ضعيف.

قوله: «حتى يظل الرجل إن يدري كم صَلّى » أي : حتى يصير الرجل ما يَدْري كم صلّى من الركعات . و « يظل » بظاء قائمة مفتوحة ، و «الرجل » مرفوع لأن فعله (١) بمعنى يصير كما في قوله تعالى : ﴿ ظَلّ وَجُهُهُ ﴾ (٢) وقيل : معناه : يبقى ويدوم . وحكى الداوديّ « يضل » بالضاد المعجمة المكسورة بمعنى : ينسى ويذهب وهمه ويسهو ، قال تعالى : ﴿ أَن تَصْلُ الحَداهُمَا ﴾ (٣) . قال ابن قرقول : وحكى الداودي أنه روي «يضل » و ﴿ يضل » من الضلال وهو الحَيْرة ، قال : والكسر في المستقبل الشهر . قال الحافظ القشيري : ولو روى هذا الرجل «حتى يُضل الرجل» كم الكان وَجُها صحيحًا ، يُريد حتى يُضل الشيطان الرجل عَنْ درايته كم صلّى ، قال : ولا أعلم أحدًا رواه ؛ لكنه لو رُوي لكان وَجُها صحيحًا في المعنى غير خارج عَنْ مراده – عليه السلام – ، وقوله « إن » بالكسر ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : « فاعله » .(٢) سورة النحل : (٥٨) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : (٢٨٢) .

« إن » نافية بمعنى « ما » قال القاضي عياض : وروي بفتحها قال : وهي رواية ابن عبد البر ، وادعى أنها رواية أكثرهم ، وكذا ضبطه الأصيلي في كتاب البخاري ، والصحيح : الكُسْرُ .

قلت : الفتح إنما يتوجّه على رواية « يضل » بالضاد فيكون « أَنْ » مع الفعل بَعْدها بتأويل المصدر ، أي : يجهل درايته ، ويَنْسى عدد ركعاته .

فإن قيل : ما معنى أنه أثبت له الضراط في إدباره الأول ولم يثبت في إدباره الثاني ؟ قلت: لأن الشدّة الأولى تلحقه على سبيل الغفلة ، وتكون هي أعظم ، أو يكون اكتفى بذكره في الأوّل عن ذكره في الثاني .

فإن قيل : ما مقدار بُعد إدباره ؟ قلت : قد بَيّنه في رواية مسلم أن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء ، قال الراوي : هي من المدينة ستة وثلاثون ميلاً ؛ وهي بفتح الراء والحاء المهملة وبالمد .

## ٣١ - بَابُ : مَا يجبُ عَلَى المؤذن من تعاهد الوقت

أي : هذا باب في بيان ما يجب على المؤذن من تعاهد وقت الصلاة ، وفي بعض النسخ : « باب ما جاء فيما يجب » وفي بعضها : « من تعهد الوقت » فالتعاهد والتعهد بمعنّى واحد ؛ وهو الحفاظُ والرعاية .

١٩٩ –  $\omega$  – نا أحمد بن حنبل: نا محمد بن فضيل: نا الأعمش، عن رجل ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله – عليه السلام –: « الإمامُ ضاَمنٌ ، والمؤذنُ مؤتمنٌ ، اللهم أرشد الأئمةَ ، واغفرُ للمؤذنينَ (1).

ش - محمد بن فضيل : ابن غزوان الكوفي ، وأبو صالح : ذكوان السمان .

<sup>(</sup>۱) الترمذي : كتاب الصلاة ، باب : ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن (۲۰۷) .

قوله: « الإمام ضامن » أصل الضمان: الرعاية والحفظ ؛ لأنه يحفظ على القوم صلاتهم ، وقيل: لأنه يتحمل القراءة عنهم ، ويتحمل القيام إذا أدركه راكعًا ، وقيل: صلاة المقتدين به في عهدته ، وصحتها مقرونة الارماد-بابصحة صلاته ؛ فهو كالمتكفل / لهم صحة صلاتهم ، وقيل: ضمان الدعاء يعمّهم به ولا يختص بذلك دونهم . وقال بعض أصحابنا: معناه: يتضمن صلاته صلاة القوم ، وعن هذا قالوا: اقتداء المفترض بالمتنفل لا يجوز ؛ لأن تضمين الشيء فيما هو فوقه يجوز وفيما دونه لا يجوز ، وهو المعني من الفرق ؛ فإن الفرض يشتمل على أصل الصلاة والصفة ، والنفل يشتمل على أصل الصلاة والصفة ، وإذا كان الإمام مفترضا فصلاته تشتمل صلاة المتقدي وزيادة فيصح الاقتداء ، وإذا كان الإمام مفترضا فصلاته لا تشتمل على ما الضعيف ؛ فيكون منفردا في حق الوصف . وهذا الحديث أصل لثلاثة من الفروع تُستفاد منه ؛ الأول: فساد اقتداء المفترض بالمتنفل ، والثاني : عدم وجوب القراءة على المقتدين ، والثالث : فساد صلاة المقتدين إذا ظهر الإمام محدثا أو جنبًا . وفي الكل خلاف الشافعي ؛ والحديث حجة عليه .

قوله: « والمؤذن مؤتمن » يعني: أمينٌ على صلاتهم وصيامهم ؛ لأنهم يعتمدون عليه في دخول الأوقات وخروجها - وأيضا - هو يطلع على حُرَم المسلمين لارتقائه على المواضع المرتفعة . وعن هذا قالوا : يُكرهُ أذانُ الجاهل مواقيتَ الصلاة ، وأذانُ الفاسق .

قوله: «اللهم أرشد الأئمة » من الإرشاد؛ وهي الهداية إلى طريق الصواب ، والرُّشُد خلاف الغي ، والأئمة أصله : أأمَمة جمع إمام ؛ فقلبت الهمزة الثانية ألفًا فصار آئمة بالمد ، ثم قلبت ياء بعد إدغام الميم في الميم لالتقاء الساكنين ، ويجوز : أئمة بالهمزتين ، وقُرئ بها . وإنما قال في حق الأئمة : « أرشد » وفي حق المؤذنين : « اغفر » لأن الإمام ضامن ، فيحتاج إلى الإرشاد في طريق ضمانه ، ليَخْرج عن عُهْدته بالسلامة ، والمؤذن أمين فيحتاج إلى الغُفْران ؛ لأنه قد يقع منه تقصير .

والحديث: أخرجه الترمذي ، وقال: وفي الباب عن عائشة ، وسهل ابن سعد ، وعقبة بن عامر ؛ قال أبو عيسى : حديث أبي هريرة رواه سفيان الثوري ، وحفص بن غياث ، وغير واحد ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي - عليه السلام - . وروى أسباط ابن محمد ، وأبو بدر ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي - عليه السلام - . وروى نافع بن سليمان ، عن محمد بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن النبي - عليه السلام - هذا أبي صالح ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن النبي - عليه السلام - هذا الحديث ، قال : وسمعت أبا زرعة يقول : حديث أبي صالح عن عائشة ، قال : وسمعت محمدا يقول : حديث أبي صالح عن عائشة ، وذكر عن علي بن المديني أنه لم يثبت حديث أبي هريرة ولا حديث عائشة .

و و و الأعمش قال: نُبِّتُ البن نُمير، عن الأعمش قال: نُبِّتُ عن الأعمش قال: نُبِّتُ عن أبي صالح – ولا أُرَى  $\binom{(1)}{2}$  إلا قد سمعتُه منه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله – عليه السلام مثله  $\binom{(7)}{2}$ .

ش - الحسن بن علي : الخلال . وعبد الله بن نُمير : الكوفي .

قوله: « نُبِّنتُ ﴾ على صيغة المجهول ؛ أي : أُخْبِرتُ .

قوله: « و لا أرى » بضم الهمزة وفتح الراء .

قوله: « منه » أي : من أبي صالح السمان .

#### \* \* \*

### ٣٢ - باب : الأذان فَوق المنارة

أي : هذا باب في بيان الأذان فوق المنارة ، وفي بعض النسخ : « باب ما جاء في الأذان » والمنارة : علم الطريق ، والمنارة : التي يؤذن عليها .

محمد بن أيوب : نا أحمد بن سَعْد ، عن أيوب : نا إبراهيم بن سَعْد ، عن محمد بن جَعْفر بن الزبير ، عن عروة بن الزبير ،

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « ولا أراني » . (٢) انظر الحديث السابق .

عن امرأة من بني النجار قالت: كان بَيْتي من أطول بَيْت حول المسجد، فكان (١) بلال يُؤذن عليه الفجر، فيأتي بسَحر، فيجلس على البيْت يَنْظرُ إلى الفَجر، فإذا رآه تمطّى، ثم قال: اللهم إني أَحْمَدُكَ وأستعينُكَ على قريش أن يُقيمُوا دينَكَ، قالت: ثم يُؤذن ، قالت: واللهِ ما علمتُه كان تَركَها ليلةً واحدةً هذه (٢) الكلمات (٣).

ش – أحمد بن محمد بن أيوب : الوراق ، أبو جعفر البغدادي ، كان يورق للفضل بن يحيى بن خالد بن برمك . روى عن : إبراهيم بن سعد الله بن أبي بكر بن عياش . روى عنه : أبو داود ، وعبد الله بن أحمد بن حنبل ، وحنبل بن إسحاق ، وأبو بكر بن أبي الدنيا وغيرهم . سئل عنه يحيى بن معين فقال : كذاب ، وقال يعقوب بن شيبة : لا نعرفه أخذ بالطلب ؛ وإنما كان وراقًا . وذكره ابن الجوزي في « الضعفاء » وقال : وكان أحمد وعلي يحسنان القول فيه . مات ببغداد ليلة الثلاثاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة ثمان وعشرين ومائتين (٤) .

وإبراهيم بن سَعْد : ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي المدنى . ومحمد بن إسحاق : ابن يسار .

ومحمد بن جَعْفر بن الزبير: ابن العوام القرشي الأزدي المدني . سمع: عروة بن الزبير، وابن عمّه: عبّاد بن عبد الله بن الزبير، وعبد الله ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب . روى عنه: عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد بن أبي بكر، وعبد الرحمن بن الحارث، والوليد بن كثير، ومحمد بن إسحاق وغيرهم . وكان عالما فقيها . روى له الجماعة (٥) .

وعروة بن الزبير: ابن العوام.

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « وكان » . (٢) في سنن أبي داود : « تعني هذه » .

<sup>(</sup>٣) تفرد به أبو داود .

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٩٣/١) .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٤٤/ ٥١١٥) .

قوله: « من أطول بَيْت » أي : أرفعه بناء .

قوله: «فيأتي بسَحر» السحر: قبيل الصبح؛ وهو هاهنا منصرف لأنه نكرة ؛ كما في قوله تعالى: ﴿ إِلا ٓ ال لُوط نَجْيناهُم بِسَحر ﴾ (١) فإذا قلت: سحرنا هذا إذا أردت به سحر ليلتك لم تصرفه ؛ لأنه معدول عن الألف واللام وهو معرفة ، وقد غلب عليه التعريف بغير إضافة ولا ألف ولام كما غلب ابن الزبير على واحد من بنيه ، وتقول: سير على فرسخك سحر يا فتى ، فلا ترفعه لأنه ظرف غير متمكن ، وإن أردت به نكرة أو سميت به رجلا أو صغرته انصرف ؛ لأنه ليس على وزن المعدول كآخر يقول: سير على فرسخك سحيراً ؛ وإنما لم ترفعه لأن التصغير لم يُدخله في الظروف المتمكنة كما أدخله في الأسماء المنصرفة .

قوله: « أن يقيموا دينك » أي : لأن يقيموا دينك .

قوله: « تركها » أي: الكلمات المذكورة ، وفسرها بقوله بعد ذلك: «هذه الكلمات » . والمقصود من تبويب هذا الباب: استحباب الأذان فوق الأماكن العالية ؛ لأن الأذان إعلام الغائبين ، فكلما كان المكان أرفع كان الإعلام أبلغ . وفي « المصنف » : نا أبو خالد ،عن هشام ، عن أبيه قال: أمر النبي – عليه السلام – بلالا أن يؤذن يوم الفتح فوق الكعبة . حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى ، عن الجريري ، عن عبد الله بن شقيق قال: من السُّنَّة : الأذان في المنارة ، والإقامة في المسجد ، وكان عبد الله يَفْعله .

### \* \* \* ٣٣ - بَابُ : الْمُؤذّن يَسْتديرُ في أذانه

أي : هذا باب في بيان المؤذن يَسْتدير - أي : يدور يمينًا وشمالا - في أذانه ، وفي بعض النسخ : « باب ما جاء في المؤذن » .

<sup>(</sup>١) سورة القمر: (٣٤).

محمد بن سليمان الأنباري: نا وكيع، عن سفيان - جميعًا -، عن عون بن محمد بن سليمان الأنباري: نا وكيع، عن سفيان - جميعًا -، عن عون بن أبي جُحيْفة، عن أبيه، قال: أتبتُ النبيّ - عليه السلام - بمكة وهو في قُبَّة حمراء من أدم، فخرج بلالٌ فأذن ، فكنتُ أتّبتّع فَمَه هاهنا وهاهنا. قال: ثمّ خرج النبيّ - عليه السلام - وعليه حُلَّةٌ حمراء برودٌ يمانيّةٌ قطريٌّ. وقال موسى: قال: رأيتُ بلالاً خرج إلى الأبطح فأذن ، فلما بلغ حَيَّ على الصلاة حَيَّ على الفلاح لَوَى عُنْقَهُ يمينًا وشمالاً ولم يَسْتدر ، ثم دَخَلَ فأخرج العَنزة . وساق حديثه (۱).

ش - قيس: ابن الربيع أبو محمد الأسدي الكوفي من ولد الحارث بن قيس الذي أسلم وعنده تسع نسوة . سمع : عون بن أبي جُحيفة ، والأعمش ، وهشام بن عروة وغيرهم . روى عنه : الثوري ، وابن المبارك، وشعبة وغيرهم . وقال عفان : كان قيس بن الربيع ثقة ؛ يوثقه الثوري وشعبة . وعن ابن معين : ليس بشيء . روى له : أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه (٢)

وعون بن أبي جُحيفة - وهب بن عبد الله السُّوائي الكوفي . روى عن: أبيه ، والمنذر بن جرير . روى عنه : عمر بن أبي زائدة ، ومسعر بن كدام ، والثوري ، وشعبة وغيرهم . قال ابن معين ، وأبو حاتم : ثقة . روى له الجماعة (٣) .

<sup>(</sup>۱) البخاري : كتاب الأذان ،باب : هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا وهل يلتفت في الأذان (٦٣٤) ، مسلم : كتاب الصلاة ، باب : سترة المصلى (٥٠٣) ، الترمذي : كتاب الصلاة ، باب : ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان (١٩٧) ، النسائي : كتاب الأذان ، باب : كيف يصنع المؤذن في أذانه الأذان (١٩٧) ، ابن ماجه : كتاب الأذان والسُّنَّة ، باب : السُّنَّة في الأذان (٧١).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٤٩٠٣/٢٤) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٢٢/ ٤٥٤٩) .

وأبوه : وهب بن عبد الله السُّوائي - ويُقال : وهْب بن وهب - ، يقال له : وهب الخير ، من (١) / بني حُرْثان بن سُواءة بن عامر بن [١٧٨٠-ب] صَعْصعة أبو جُحَيْفة كان من صغار أصحاب النبي - عليه السلام - ، قبل : مات رسول الله ولم يَبْلُغ الحلم ، نزل الكوفة وابْتنى بها دارًا . رُوي له عن رسول الله خمسة وأربعون حديثًا ؛ اتفقا على حديثين ، وانفرد البخاري بحديثين وانفرد مسلم بثلاثة . روى عنه : ابنه : عون ، وإسماعيل بن أبي خالد ، والحكم بن عُتيبة ، وأبو إسحاق السبيعي ، وعلى بن الأقمر . روى له الجماعة (٢) .

قوله: « جميعا » حالٌ من قيس وسفيان - يعني : مجتمعين .

قوله: « وهو في قبة حمراء » الواو فيه للحال ، القُبّة - بضم القاف وتشديد الباء - من الخيام ، بَيْت صغير مستدير ؛ وهو من بيوت العرب ، وفي « الصحاح » : القبة - بالضم - من البناء ؛ والجمع : قبَبٌ وقِبَابٌ.

قوله: « من أَدَمٍ » - بفتح الهمزة والدال - وهو جمْع أديم ؛ مثل : أَفِيقٍ وَأَفَقٍ ؛ وقد يُجمعُ على آدمة ، مثل رغيف وأَرْغفة ؛ والأديم : الجلد .

قوله: « هاهنا وهاهنا » يعنى: يمينًا وشمالاً .

قوله: « وعليه حلة حمراء » جملة اسمية وقعت حالا ؛ والحُلة: ثوبان غير لفتين رداء وإزار ، وقيل: أن يكون ثوبين من جنس واحد ؛ سُميّا بذلك لأن كل واحد منهما يحل على الآخر ، وقيل: أصل تسميتهما بهذا: إذا كان الثوبان جديدين كما حُلَّ طيّهما فقيل لهما حلة لهذا ، ثم استمر عليْها الاسم . وقال ابن الأثير: الحُلّة واحدة الحلل ؛ وهي بُرود اليمن ، ولا تُسمّى حُلةً إلا أن يكون ثوبين من جنس واحد .

قوله: « بُرُودٌ » مرفوع لأنه صفة للحُلَّة ، من الصفات الكاشفة .

<sup>(</sup>١) مكررة في الأصل.

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة (۳٦/٤) ، أسد الغابة (٥/ ٤٦) و (٦٤٦) الإصابة (٣/ ٦٤٢) .

وقوله: « يَمانيّة » صفة للبرود ؛ أي : منسوبة إلى اليمان .

قوله: «قطريّ » - بكسر القاف وسكون الراء (١) - نسبة إلى قطر بلدٌ بين عُمان وسيف البَحْر ، ويقال : إن البلد « قَطَر » - بَفتح القاف وفتح الطاء - فلما نُسب الحُللُ إليها خفّفوها وقالوا : قطريّ - بكسر القاف وسكون الطاء - والأصلُ : قطري - بفتح القاف والطاء - ، ويُقال : القطري : ضرب من البرود فيها حمرة ، وقيل : ثياب حمرٌ لها أعلام فيها بعض الخشونة ، وقيل : حكلٌ جيادٌ تحمل من قبل البحرين .

فإن قيل: ما موقعه من الإعراب؟ قلت: رفع ؛ لأنه صفة للحلة ؛ وإنما لم يقل: قطرية لأن التطابق بين الصفة والموصوف شرط ؛ كما راعى التطابق في قوله « يمانية » لأن القطري بكثرة الاستعمال صار كالاسم لذلك النوع من الحُلل ؛ ألا ترى إلى قول البعض: كيف فسر القطري وقال: هو ضرب من البرود فيها حمرة - أي: البعض: كيف فسر القطري وقال: هو ضرب من البرود فيها حمرة - أي: نوع من البرود فلما صار كالاسم جاز فيه ترك علامة التأنيث ، كما في حائض وخادم ونحوهما ، لما خرجت من الصفتية صارت كالاسم ، فاستوى فيها التذكير والتأنيث ؛ فالتذكير أولى لأنه الأصل . وهاهنا ثلاث صفات للحلة؛ الأولى: صفة الذات ؛ وهي قوله « حمراء » ، والثانية : صفة الجنس ؛ وهي قوله « حمراء » ، والثانية : البرود اليمانية ، والثالثة : صفة النَّوْع ؛ وهي قوله « قطري » لأن البرود اليمانية ، والثالثة : صفة النَّوْع ؛ وهي قوله « قطري » لأن البرود اليمانية أنواع ؛ نوع منها : قطري ، بينه بقوله « قطري » .

قوله: « وقال موسى: قال » أي: قال موسى بن إسماعيل في روايته: قال أبو جُعيفة: رأيت بلالاً خرج إلى الأبطح - يعني: أبطح مكة - وهو مسيل واديها، ويُجمَع على البطاح والأباطح.

قوله: « لَوَى عنقه » أي : أمالَ عنقه يمينًا وشمالًا ؛ من لوى الرجلُ رأسه ، وألْوى برأسه أمال وأعْرض ؛ من باب ضرب يضرب .

قوله: « ولم يَسْتدر ، يعني : لم يَدُر ، يُقال : دارَ يَدُور واستدار يستدير

Contract the second of the second of

<sup>(</sup>١) كذا ، والجادة : ﴿ بِكُسِرِ الطاءِ ﴾ .

بمعنى ، إذا طاف حول الشيء ، وإذا عاد إلى الموضع الذي ابتدأ منه ؛ والمقصود من هذا : أنه حول و بهه في الأذان يمينًا وشمالاً مع ثبات القدمين .

« (١) وفي رواية ابن ماجه: قال « أتيتُ النبي - عليه السلام - بالأبطح وهو في قبة حمراء ، فخرج بلال فأذن ، فاستدار في أذانه وجعل إصبعَيْه في أذنيه » أخرجه عن / حجاج بن أرطأة ، عن عون بن أبي جحيفة ، [١٧٩/١] عن أبيه ، فذكره . وبهذا اللفظ رواه الحاكم في « المستدرك » وقال : لم يَذكرا فيه إدخال الإصبعين في الأذنين والاستدارة في الأذان ؛ وهو صحيح على شرطهما جميعا . ورواه الترمذي : ثنا محمود بن غيلان : نا عبد الرزاق : أنا سفيان الثوري ، عن عون بن أبي جحيفة ، عن أبيه قال: « رأيتُ بلالا يؤذن ويَدُور ، ويتبع فاه هاهنا وهاهنا ، وإصبعاه في أذنيه » ، وقال : حديث حسن صحيح . واعترض البيهقي (7) فقال : الاستدارة في الأذان ليست في الطرق الصحيحة في حديث أبي جحيفة ، ونحن نتوهم أن سفيان رواه عن الحجاج بن أرطأة ، عن عون ؛ والحجاج غير محتج به، وعبد الرزاق وهم فيه ؛ ثم أسند عن عبد الله بن محمد بن الوليد ، عن سفيان به ؛ وليس فيه الاستدارة ، وقد رويناه من حديث قيس بن الربيع ، عن عون وفيه : « ولم يَستدر ، . وقال الشيخ في « الإمام » : أما كونه ليس مخرجا في « الصحيح » فغير لازم ، وقد صحّحه الترمذي وهو من أئمة الشأن ، وأما أن عبد الرزاق وهم فيه فقد تابعه مؤمل ، كما أخرجه أبو عوانة في « صحيحه » عن مؤمل ، عن سفيان به نحوه ؟ وتابعه - أيضا - عبد الرحمن بن مهدي ؛ أخرجه أبو نعيم في « مستخرجه على كتاب البخاريّ " . وقد جاءت الاستدارة من غير جهة الحجاج ؟ أخرجه الطبراني عن زياد بن عبد الله ، عن إدريس الأودي ، عن عون بن أبى جحيفة ، عن أبيه قال : بينا رسول الله - عليه السلام - وحضرت

<sup>(</sup>١) انظر: نصب الراية (١/ ٢٧٦) . (٢) السنن الكبرى (١/ ٣٩٥) .

الصلاة فقام بلال فأذن ، وجعل إصبعيه في أذنيه ، وجعل يَستديرُ » . وأخرج أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب « الأذان » عن حماد وهشيم حميعا - ، عن عون بن أبي جحيفة ، عن أبيه أن بلالا أذن لرسول الله بالبطحاء فوضع إصبعيه في أذنيه وجعل يَستدير عينًا وشمالاً » (١) .

قلت : وفي « سنن الدارقطني (٢) من حديث كامل أبي العلاء ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة : أُمر أبو محذورة أن يَسْتدير في أذانه .

قوله: « فأخرج العنزة ) العنزة مثل نصف الرمح أو أكبر شيئا ، وفيها سنان مثل سنان الرمح ، والعُكارة قريب منها .

قوله: «وساق حديثه» وتمامه في رواية البخاري ومسلم: قال: «فصلى بنا إلى العنزة الظهر أو العصر، تمر المرأة والكلب والحمار لا يمنع، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى أتى المدينة». وفي رواية أخرى: «وكان يمر من ورائها الحمار والمرأة، ثم قام الناس فجعلوا يأخذون فيمسحون بها وجوههم، فأخذت يده فوضعتها على وجهي، فإذا هي أبرد من الثلج، وأطيب ريحا من المسك». وفي رواية: ثم قَدَّم بين يديه عنزة بينه وبين مارة الطريق، ورأيت الشيب بعنفقته أسفل من شفته السُفلى». وهذه الطرق كلها مخرجة في «الصحيحين» وأخرجها أحمد في «مُسنده».

ويستفاد من الحديث فوائد ؛ الأولى : استحباب الالتفات إلى اليمين والشمال في الحيْعلتين .

الثانية : جواز لباس الأَحْمر .

الثالثة : نصب العنزة أو نحوها بَيْن يدَّيه إذا صلى في الصحراء .

### ٣٤ - بَابٌ : في الدُّعاء بَيْنَ الأذَان والإقامة

أي : هذا باب في بيان الدعاء بين الأذان والإقامة ، وفي بعض النسخ : « باب ما جاء في الدعاء » .

 <sup>(</sup>۱) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية .

محمد بن كثير: أنا سفيان ، عن زَيْد العَمِيّ ، عن أبي إياس ، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على الله الله على الله الله على ال

ش - محمد بن كثير: العُبْدي البصري، وسفيان الثوري.

وزيد العمي : هو زيد بن الحواري البصري ، أبو الحواري العمي قاضي هَراة في ولاية قتيبة بن مسلم ، وهو مولى زياد ابن أبيه . روى عن: أنس بن مالك ، والحسن البصري ، ويزيد بن أبان ، ومعاوية بن قرة وغيرهم . روى عنه : الثوري ، والأعمش ، وهشام بن حسان وغيرهم . قال أحمد بن حنبل : هو صالح ، وعن ابن معين : زيد العمي لا شيء، وفي موضع آخر : صالح ، وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث ، يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال أبو زرعة : ليس بقوي ، / واهي الحديث [١/١٧٩-ب] ضعيف ، وقال النسائي :ضعيف . روى له : أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه (٢) . والعمي – بفتح العين المهملة وتشديد الميم – نسبة إلى العم أو إلى العم وهي الجماعة .

وأبُو إياس: مُعاوية بن قرّة بن إياس بن هلال بن رئاب بن عُبيد بن دُريد بن سُواءة أبو إياس البصري المزني . سمع: أباه ، وأنس بن مالك، وعبد الله بن معقل وغيرهم . قال : لقيت ثلاثين من أصحاب النبي عليه السلام - ، منهم خمسة وعشرون من مُزينة . روى عنه : ثابت البناني ، وأبو إسحاق الهمداني ، وسماك بن حَرْب ، وأبو عَوانة ، وقتادة ، والأعمش وغيرهم . قال أبو حاتم وأحمد بن عبد الله : ثقة . مات سنة ثلاث عشرة ومائة . روى له الجماعة (٣) .

<sup>(</sup>۱) الترمذي : كتاب الصلاة، باب : ما جاء في أن الدعاء لايرد بين الأذان والإقامة (٢١٢) و(٣٥٩٥ ، ٣٥٩٥) ، والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (٦٨، ٦٩).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢١٠٢/١٠) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٢٨/ ٦٠٦٥) .

قوله: « الدعاء » مُعرف بالألف واللام بتناول جنس الدعاء ، أو الاستغراق فيتناولُ الدعاء بأمُور الدنيا والآخرة . والحديث : أخرجه الترمذي ، والنسائي في اليوم والليلة ، وقال الترمذي : حديث حسن . وأخرجه النسائي من حديث بريد بن أبي مريم ، عن أنس ، وهو أجود من حديث معاوية بن قُرة . وقد رُويَ عن قتادة ، عن أنس موقوقًا .

## ٣٥ - بَابٌ : مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُؤذنَ

أي : هذا باب في بيان ما يقول الرجل إذا سمع المؤذن يؤذن .

٥٠٤ - ص - نا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله على قال : «إذا سمعتمُ النداء فقولُوا مثلَ ما يقولُ المؤذنُ » (١)

ش - النداء: الأذان؛ والفرق بينهما: أن لفظ الأذان أو التأذين أخص من لفظ النداء لغة وشرعا. وهذا الحديث: خرّجه الأئمة الستة. ثم الذي يستفاد من عموم هذا الحديث أن يقول من يسمع الأذان مثل ما يقول المؤذن حتى يفرغ من أذانه كله؛ وهومذهب الشافعيّ. وعند أصحابنا: يقول مثل ما يقول المؤذن في التكبير والشهادتين، ويقول في الحيعلتين: لاحول ولا قوة إلا بالله؛ لحديث عمر لما يجئ الآن، وقالوا: إن حديث أبي سعيد مخصوص بحديث عمر - رضي الله عنه - .

واختلفوا أن هذا الأمرعلي الوجوب أو على النَّدْب ؟ فقال الشيخ محيي

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب الأذان ، باب : ما يقول إذا سمع المنادي (٦١١) ، مسلم : كتاب الصلاة ، باب : استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي ﷺ ثم يسأل له الوسيلة (١ -٣٨٣) ، الترمذي : كتاب الصلاة ، باب: ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن (٢٠٨) ، النسائي : كتاب الأذان ، باب: القول مثل ما يقول المؤذن (٢٠٨) ، ابن ماجه : كتاب الأذان ، باب : ما يقال إذا أذن المؤذن (٧٢٠) .

الدين (١) : يستحب إجابة المؤذن بالقول مثل قوله لكل من سمعه من متطهر ومُحدث وجُنُب وحائض وغيرهم ممن لا مانع له من الإجابة ؛ فمن أسباب المنع أن يكون في الخلاء أو جماع أهله أو نحوهما ، ومنها : أن يكون في صلاة ، فمن كان في صلاة فريضة أو نافلة وسمع المؤذن لم يوافقه في الصلاة ، فإذا سلم أتى بمثله ، فلو فعله في الصلاة فهل يكره ؟ فيه قولان للشافعي ؛ أظهرهما : يكره ؛ لكن لا تبطل صلاته ، فلو قال : حيّ على الصلاة أو الصلاة خير من النوم بطلت صلاته إن كان عالماً بتحريمه ؛ لأنه كلام آدمي . ولو سمع الأذان وهو في قراءة وتسبيح ونحوهما قطع ما هو فيه ، وأتى بمتابعة المؤذن ، ويُتابعه في الإقامة كالأذان؛ إلا أنه يقول في لفظ الإقامة : أقامها الله وأدامها ، وإذا ثوب المؤذن في صلاة الصبح فقال: الصلاة خير من النوم قال سامعه: صدقت وبررت . هذا تفصيل مذهبنا . وقال أصحابنا : الإجابة واجبة على السامعين ؛ لأن الأمر يدل على الوجوب ؛ والإجابة أن يقول مثل ما قاله المؤذن إلا قوله : حي على الصلاة حي على الفلاح ، فإنه يقول مكان قوله: حي على الصلاة : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، ومكان قوله : حيّ على الفلاح : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ؛ لأن إعادة ذلك يشبه المحاكاة والاستهزاء ؛ وكذا إذا قال المؤذن : الصلاة خير من النوم لا يقول السامع مثله ؛ ولكن يقول : صدقت وبررت ، وينبغي أن لا يتكلم السامع في حال الأذان والإقامة ، ولا يقرأ القرآن ، ولا يُسلم، ولا يرد السلام ، ولا يشتغل بشيء من الأعمال سوى الإجابة ، ولو كان في قراءة القرآن ينبغي أن يقطع القراءة ويسمع الأذان ويجيب » .

وفي / « فوائد الرَّسْتَغْفَنِي » : لو سمع وهو في المسجد يَمْضي في [١/ ١٨٠- ] قراءته ، وإن كان في بَيْته فكذلك إن لم يكن أذان مسجده . وعن الحلواني: لو أجاب باللسان ولم يمش إلى المسجد لا يكون مُجيبًا ، ولو

<sup>(1)</sup> شرح صحیح مسلم  $(3/\Lambda\Lambda)$  .

كان في المسجد ولم يُجب لا يكون آثمًا ، ولا تجب الإجابة على من لا تجب عليه الصلاة ، ولا يُجيب - أيضا - وهو في الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلاً .

«(۱) وقال القاضي عياض: اختلف أصحابنا: هل يحكي المصلي لفظ المؤذن في صلاة الفريضة أو النافلة ؟ أم لايحكيه فيهما ؟ أم يحكيه في النافلة دون الفريضة ؟ على ثلاثة أقوال ، ثم اختلفوا: هل يقوله عند سماع كل مؤذن أم لأول مؤذن فقط ؟ ».

وسئل ظهير الدين عن هذه المسألة ، فقال : يجب عليه إجابة أذان مسجده ؛ بالفعل .

0.0 - ص - نا محمد بن سلمة: نا ابن وهب ، عن ابن لَهِيعة (٢) وحَيْوة وسَعيد بن أَبِي أيوب ، عن كعب بن علقمة ، عن عبد الرحمن بن جُبير ، عن عبد الله بن عَمرو بن العاص ، أنه سمع النبي - عليه السلام - يقول : « إذا سمعتُم المؤذن فَقُولُوا مثل ما يقول ، ثم صلُّوا علي ؟ فإنه مَنْ صلَّى عَلَي صلاةً صلَّى الله عليه بهاعَشرا ، ثم سلُوا (٣) لي الوسيلة ؛ فإنها منزلة في الجنّة ، لا تَنبغي إلا لَعَبْد من عباد الله عز وجل ، وأرجو أن أكون أنا هو ، فَمنْ سأل (٤) لي الوسيلة حلّت عليه الشفاعة » (٥).

ش – محمد بن سلمة : الباهلي الحراني، وعبد الله بن وهب، وعبد الله ابن لهيعة ، وحيوة : ابن شريح .

وسعيد بن أبي أيوب - مقلاص - الخزاعي المصري أبو يحيى . روى

<sup>(</sup>١) المصدر السابق . (٢) في سنن أبي داود : « أبي لهيعة » خطأ .

<sup>(</sup>٣) في سنن أبي داود : « سلوا الله عز وَّجل » .

<sup>(</sup>٤) في سنن أبي داود : «سأل الله » .

<sup>(</sup>٥) مسلم : كتاب الصلاة ، باب : استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي على ثم يسأل الله له الوسيلة (١١ -٣٨٤) ، الترمذي : كتاب المناقب ، باب (١) (٣٦١٤) ، النسائي : كتاب الأذان ، باب : الصلاة على النبي على بعد الأذان (٢/ ٢٥) .

عن : كعب بن علقمة ، وعَقيل بن خالد ، وجعفر بن ربيعة وغيرهم . روى عنه : ابن جريج ، وابن المبارك ، وابن وهب وغيرهم . قال أحمد ابن حنبل وأبو حاتم : لا بأس به . وقال ابن معين : ثقة . توفي زمن أبى جعفر . روى له : الجماعة (١) .

وكعب بن علقمة : ابن كعب بن عدي أبو عبد الحميد التنوخي المصري، رأى عبد الله بن الحارث بن جَزْء الزبيدي . وروى عن : سعيد ابن المسيب ، وعبد الرحمن بن جبير وغيرهم . روى عنه : سعيد بن أبي أيوب ، والليث بن سَعْد ، ويحيى بن أيوب وغيرهم . توفي سنة سبع وعشرين ومائة . روى له : مسلم ، وأبو داود ، والترمذي، والنسائي (٢).

وعبد الرحمن بن جُبير المصري القرشي مولى نافع بن عبد عمير بن نضلة القرشي العامري ، أدرك عمرو بن العاص . وسمع ابنه : عبد الله ابن عمرو ، وعقبة بن عامر ، وخارجة بن حذافة . روى عنه : كعب بن علقمة ، ودراج أبو السمح ، وعبد الله بن هُبيَّرة وغيرهم . توفي سنة سبع وتسعين . روى له : مسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي (٣) .

قوله: « فقولوا مثل ما يقول » يقتضي أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلى آخر الأذان ؛ ولكنه مخصوص - أيضا - بحديث عمر - رضي الله عنه-. « ومثل » نصب على أنه صفة لمصدر محذوف تقديره : فقولوا قولا مثل قول المؤذن ، و « ما » مصدرية .

قوله: « ثم صلَّوا عليَّ » أي: بعد الفراغ من الإجابة: صلوا عليً . قوله: « فإنه » أي: فإنّ الشأن ؛ والفاء فيه للتعليل.

قوله: « صلاةً » أي: صلاةً واحدةً ، ونصبها على الإطلاق.

قوله: « بها » أي : بمقابلة صلاته الواحدة ؛ و « الباء » تجيء للمقابلة كقولك : أخذت هذا بهذا .

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۱/ ۲۲٤۱) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢٤/ ٤٩٧٦) . (٣) المصدر السابق (١٧/ ٣٧٨٣) .

قوله: «عشرا » أي: عشر صلوات ؛ لقوله تعالى: ﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ (١) وصلاة الله على عبده رحمته عليه؛ لأن الصلاة من الله : الرحمة ، ومن الملائكة : الاستغفار ، ومن المؤمنين : الدعاء .

قوله: «ثم سلوا لي الوسيلة » أي : بعد الفراغ من الإجابة ، والصلاة على النبيّ – عليه السلام – : سلوا الله لأجلي الوسيلة ؛ الوسيلة : فعيلة ؛ وهو في اللغة : ما يتقرب به إلى الغير ؛ وجمعها : وسُلٌ (٢) ووسائل ؛ يقال : وسَلَ فلان إلى ربّه وسيلةً وتوسل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه بعمل ، وفسرها في الحديث بأنها منزلة في الجنة بالفاء التفسيرية بقوله : « فإنها » وفسرها أي : فإن الوسيلة منزلة في الجنة ، والمنزلة مثل المنزل / وهي المنهل والدار .

قوله: « لا تَنْبغي » واعلم أن قولهم: لا تَنْبغي ، ويَنبغى من أفعال المُطاوعة يقولُ: بغَيْته فانْبغى من بغيتُ الشيء طلبتُه ، ويقال: انبغى لك أن تفعل كذا أي: طاوعك وانقادَ لك فعلُ كذا وقوله تعالى: ﴿ هَبْ لِي مُلكًا لا يَنبَغي لأَحَد ﴾ (٣) أي: لا يحصل ولا يتأتى ؛ ولا يُستعملُ فَيه غيرُ هذين اللفظين . ويُقال: معنى لا ينبغي: لا يَسْهلُ ولا يكون ، قال:

في رأس حَلْقاء عنقاء مُشْرِفةٌ لا يَنْبغي دونها سَهْلٌ ولا جبلُ قوله: « أن أكون أنا هو » أن ، مصدريةٌ ، ومحله النصبُ على المفعولية ، والتقدير : أرجو كوني إياه أي : ذلك العَبْدَ . و « أنا » إما اسمُ « أكونُ » وليْس في « أكون » شيءٌ ، وإما تأكيدٌ لـ « أنا » المُستكن فيه . وقوله «هُوَ» ضمير مرفوع وقع موضع الضمير المنصوب ، وتقديره : أن أكون إياه .

قوله: «حلت عليه الشفاعة » الألف واللام فيه بدل من المضاف إليه أي: حلت عليه شفاعتي . « وحلت » من حل يحل – بالكسر – أي : وَجَبَ، ويحُل – بالضم – أيضًا أي :نزل ؛ وقُرِئَ بهما في قوله تعالى : ﴿ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ﴾ (٤) ويستفاد من الحديث فوائد ؛ الأولى : وجوب إجابة المؤذن .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : (١٦٠) . ﴿ ﴿ (٢) فِي الْأَصْلُ : ﴿ وَسَيْلُ ﴾ خطأ .

<sup>(</sup>٣) سورة ص : (٣٥) . (٤) سورة طه : (٨١) .

الثانية : وجوب الصلاة على النبي - عليه السلام - بعد الإجابة ، ولا سيما قد ذكر النبي - عليه السلام - في الأذان ؛ فإن الطحاوي أَوْجب الصلاة - عليه السلام - كلما سمع ذكره ؛ وهو المختار .

الثالثة : السؤال من الله الوسيلة للنبى - عليه السلام - .

الرابعة : إثبات الشفاعة ؛ خلافا للمعتزلة .

والخامسة : اختصاصُ النبي - عليه السلام - بالوسيلة يوم القيامة . والحديث : أخرجه مسلم ، والترمذي ، والنسائي .

منا ابن وهب، عن حَمَّد بن سلمة قالا : نا ابن وهب، عن حُمَّي ، عن أبي عبد الرحمن ، عن عبد الله بن عَمرو أن رجلاً قال : يا رسول الله ! إن المؤذنين يَفضلُونَنا ، فقال رسولُ الله : « قُلْ كما يَقُولُونَ ، فإذا انتهَيْتَ فَسُلُ ثُعُطَ (١) » (٢) .

ش - ابن السَّرْح : هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عَمرو بن السَّرْح أبو الطاهر القرشي المصري . وعبد الله : ابن وهب .

وحُيي : ابن عبد الله المُعَافري أبو عبد الله المصري . روى عن : أبي عبد الرحمن الحُبلي . روى عنه : الليث بن سَعْد ، وابن لهيعة ، وابن وهب وغيرهم . قال أحمد بن حنبل : أحاديثه مناكير . وقال ابن معين : ليس به بأس . وقال البخاري : فيه نظر . روى له : أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه (٣) . وحُيي : بضم الحاء المهملة ويجوز كسرها ويائين الآخرة منهما مشددة .

وأبو عَبْد الرحمن ، اسمُه : عبد الله بن يزيد الحُبْلي العامري المصْري . سمع : عبد الله بن عُمرو ، وابن عُمَر ، وفضالة بن عُبيد ، وأبا ذر الخفاري وغيرهم . روى عنه : أبو هانئ الخولاني ، وبكر بن سوادة ،

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « تعطه » .

<sup>(</sup>٢) النسائي في « عمل اليوم والليلة » (٤٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٧/ ١٥٨٥) .

وعقبة بن مسلم وغيرهم . قال ابن معين : هو ثقة . توفي بإفريقية سنة مائة . روى له الجماعة إلا البخاري (١) . والحُبُلي : بضم الحاء المهملة وسكون الباء الموحدة .

قوله: « يَفْضلُوننا » من فَضلتُه إذا غلبتَه بالفضل ، وجوابه بقوله: « قل كما يقولون » يدلّ على أن الرجل إذا أجاب المؤذن يحصل له فضله مثل ما حصل للمؤذن .

قوله: « تُعْط » مجزوم ؛ لأنه جوابُ الأمر ؛ وإنما حذف مفعول « سَلُ » ليدلّ على العموم . والحديث : أخرجه النسائي في « اليَوْم والليلة » .

وقيس ، عن عامر بن سعيد بن الليث ، عن الحككيم بن عبد الله بن قيس ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن سعد بن أبي وقاص ، عن رسول الله – عليه السلام – قال : « مَنْ قالَ حين يَسْمعُ المؤذنَ : وأنا أشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن (٢) محمدًا عبدُهُ ورسولُه ، رضيت بالله ربا ، وبمحمد رسولاً ، وبالإسلام دينًا غُفرَ له » (٣) .

ش - الحكيم - بضم الحاء المهملة وفتح الكاف وسكون الياء آخر الحروف - بن عبد الله بن قيس : ابن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف القرشي المصري ، أخو محمد بن عبد الله . سمع : ابن عُمر ، وعامر ابن سعَد بن أبي وقاص ، ونافع بن جبير بن مطعم . روى عنه : الليث وغيره . توفي بمصر سنة ثمان عشرة ومائة . روى له : الجماعة إلا البخاري (٤) .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١٦/ ٣٦٦٣) .

<sup>(</sup>۲) في سنن أبي داود : « وأشهد أن » .

<sup>(</sup>٣) مسلم: كتّاب الصلاة ، باب : استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي ﷺ ثم يسأل الله له الوسيلة (١٣ -٣٨٦) ، الترمذي : كتاب الصلاة ، باب : ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء (٢١٠)، النسائي : كتاب الأذان ، باب : الدعاء عند الأذان (٢٦/٢) ، ابن ماجه : كتاب الأذان ، باب : ما يقال إذا أذن المؤذن (٢٢١) .

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٧/ ١٤٦٨) .

وعامر بن / سَعْد بن أبي وقّاص القرشي الزهري المدني . سمع : [١/١٨١-] أباه، وعثمان بن عفان ، وجابر بن سمرة وغيرهم . روى عنه : ابنه : داود ، وسعيد بن المسيّب ، وسَعْد بن إبراهيم ، ومجاهد ، والزهري وغيرهم . توفي بالمدينة سنة أربع ومائة . روى له الجماعة (١) .

وسعد بن أبي وقاص - واسم أبي وقاص : مالك - بن أُهينب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي الزهري ، يلقى رسول الله عند الأب الخامس ، أسلم قديما ، وهاجر إلى المدينة قبل رسول الله ، وشهد بدرًا والمشاهد كلها مع رسول الله ، وكان يقال مجاب الدعوة ، وهو أول مَنْ رَمَي بسَهْم في سبيل الله تعالى ، وكان يقال له : فارس الإسلام . رُوي له عن رسول الله مائتا حديث وسبعون حديثًا، اتفقا منها على خمسة عشر ، وانفرد البخاري بخمسة ومسلم بثمانية عشر . روى عنه : ابن عُمر ، وابن عباس ، وجابر بن سمرة ، وأولاده : محمد ، وإبراهيم ، وعامر ، ومصعب بنو سعَد ، وسعيد بن المسيّب وغيرهم . مات بقصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة ، وحمل على رقاب الرجال إلى المدينة ودفن بالبقيع وصلى عليه مَرْوان بن الحكم سنة خمس وخمسين وهو الأصح . روى له الجماعة (٢) .

قوله: « رضيتُ بالله ربّا » أي : قنعتُ به ، واكتفيتُ به ، ولم أطلب معه غيره .

قوله: « وبمحمد رسولاً » أي: رضيتُ بمحمد رسولا إليّ وإلى سائر المسلمين.

قوله: « وبالإسلام دينًا » أي: رضيت بالإسلام دينًا بمعنى: لم أبتَغ في غير طريق الإسلام ولم أسلك إلا ما يُوافق شرع محمد - عليه السلام -، أو لم أبتغ غير الإسلام دينًا.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١٤/ ٣٠٣٨) .

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة (۱۸/۲) ، أسد الغابة (۳۱۲/۲) .

فإن قيل: بماذا انتصب « ربا » و « رسولاً » و « دينًا » . قلت : يجوز أن تكون منصوبات على التمييز ، والتمييز وإن كان الأصل فيه أن يكون فاعلا في المعنى يجوز أن يكون مفعولا - أيضا - كقوله تعالى : ﴿وَفَجَرْنَا الأَرْضَ عُيُونًا ﴾ (١) ويجوز أن تكون منصوبات على المفعولية ؛ لأن «رضي » إذا عُدّي بالباء يَتَعدّى إلى مفعول آخر .

فإن قيل: ما المراد من قوله « دينًا » ؟ قلت: المراد من الدين هاهنا: التوحيدُ ؛ وبذلك فسر صاحب « الكشاف » في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغُ غَيْرَ الْإِسْلاَمِ دِينًا ﴾ (٢) بمعنى التوحيد . وأما في الحديث الصحيح عن عُمر قال : « بينما نحن عند رسول الله ذات يوم ، إذ طلع علينا رجلٌ شديدُ بياض الثياب (٣) » إلى آخره فقد أطلق رسول الله الدين على الإسلام والإيمان والإحسان بقوله: « إنه جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم » وإنما علمهم هذه الثلاثة ؛ والحاصل في هذا : أن الدين تارةً يُطلق على الإسلام وأنما في قوله تعالى : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينكُمْ وأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعْمَتي كما في قوله تعالى : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينكُمْ وأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعْمَتي ورَضيتُ لَكُمُ الإسلام والحديث على ثلاثة أشياء ، وفي ورضيتُ لَكُمُ الإسلام والحديث على ثلاثة أشياء ، وفي والحديث معارضةً ، حيث أطلق الدين في الحديث على ثلاثة أشياء ، وفي والحية على شيء واحد ، واختلاف الإطلاق إما بالاشتراك أو بالحقيقة والمجاز ، أو بالتواطوء ، ففي الحديث أطلق على مجموع الثلاثة وهو أحد مدلُوليَّه ، وفي الآية أطلق على الإسلام وحده وهو مُسمّاه الآخر .

فإن قيل : لم قال بالإسلام ولم يَقل بالإيمان ؟ قلت : الإسلام والإيمان واحدٌ فلا يرد السؤال ؛ والدليل على ذلك : قوله تعالى : ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (٥) والمراد

<sup>(</sup>١) سورة القمر : (١٢) . (٢) سورة آل عمران : (٨٥) . . .

<sup>(</sup>٣) مسلم : كتاب الإيمان ، باب : بيان الإيمان والإسلام والإحسان . . . (٨/١).

 <sup>(</sup>٤) سورة المائدة : (٣) .
 (٥) سورة الذاريات : (٣٥ ، ٣٦) .

بهما : آل لوط - عليه السلام - ، فوصفهم تارة بأنهم مؤمنون وتارة بأنهم مسلمون ؛ فدل على [ أن ] الإيمان والإسلام شيء واحد .

قوله: «غفر له » جوابُ قوله « من قال » أي : غفر له ذنوبه ما دون الكبائر .

واستفيد من الحديث أن يقول بعد قوله : وأنا أشهد أن محمدا رسول الله رضيتُ بالله ربّا ، وبمحمد رسولاً ، وبالإسلام دينًا . والحديث : أخرجه مسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه .

م ٥٠٨ – ص – نا إبراهيم بن مَهْدي : نا علي بن مسهر ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة أن رسول الله كان إذا سَمِعَ المؤذنَ يتشهّدُ . قال : « وأَنَا ، وأَنا » (١) .

ش - إبراهيم بن مهدي : المصيصي ، بغدادي الأصل ، سكن المصيصة / وقال البخاري : من الأنبار . روى عن : إبراهيم بن سَعْد ، وحَمّاد بن [١٨١/١-ب] زَيْد ، وأبي المليح الرقي ، وعلي بن مسهر وغيرهم . روى عنه : أحمد ابن حنبل ، وأبو داود ، وأبو حاتم الرازي - وقال : كان ثقة - ، والحسن بن محمد الصبّاح . مات سنة أربع وعشرين ومائتين (٢) .

وعلي بن مسهر : الكوفي قاضي الموصل . وهشام : ابن عروة بن الزبير بن العوام .

قوله: «يتشهد» أي : يقول : أشهد أن لا إله إلا الله .

قوله: «قال: وأنا وأنا » أي: قال النبي - عليه السلام -: « وأنا أشهد أن لا إله إلا الله ، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله » « وأنا » مبتدأ ، وخبره محذوف وهو قوله: أشهد أن لا إله إلا الله ، وكذلك « أنا » الثاني كرّره للتأكيد والمالغة .

٥٠٩ - ص - نا محمد بن المثنى: نا محمد بن جَهْضم: نا إسماعيل بن

 <sup>(</sup>۱) تفرد به أبو داود . (۲) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۲/ ۲۰۱) .

جَعْفر ، عن عمارة بن غَزِيّة ، عن خُبيْب بن عبد الرحمن بن إساف ، عن حفص بن عاصم بن عمر ، عن أبيه ، عن جده : عمر بن الخطاب ، أن رسول الله على الله على الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، فقال أحدُكُم: الله أكبر الله أكبر ، فإذا قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، فإذا قال : أشهد أن محمداً رسول الله ، قال : أشهد أن محمداً رسول الله ، فإذا قال : أشهد أن محمداً رسول الله ، ثم قال : حيّ على الصلاة ، قال : لا حول ولاقوة إلا بالله ، ثم قال : حيّ على الفلاح قال : لا حول ولاقوة إلا بالله ، ثم قال : الله أكبر الله أكبر ، قال : الله أكبر ، ثم قال : الله أكبر ، ثم قال : لا إله إلا الله قال : لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة (١).

ش - محمد بن جَهْضم: الثقفي أبو جَعْفر البصري، يعرف بالخراساني، أصله خراساني، وسكن أبوه اليمامة وسكن هو البصرة. سمع: إسماعيل بن جعفر، وأزهر بن سنان. روى عنه: إسحاق بن منصور، ويحيى بن محمد، ويعقوب بن سفيان وغيرهم. روى له: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي (٢).

وإسماعيل بن جعِفر : ابن أبي كثير الأنصاري المدني .

وعمارة بن غزية : ابن الحارث بن عمرو بن غزية بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري المازني المدني . روى عن : عباد بن تميم ، ويحيى بن عمارة ، وأبي الزبير ، وخبيب بن عبد الرحمن وغيرهم . روى عنه : سليمان بن بلال ، والدراوردي ، والثوري وغيرهم . قال أبوزرعة وأحمد بن حنبل : ثقة . وقال ابن معين : صالح . وقال أبو حاتم : ما به بأس وكان صدوقا. توفي سنة أربعين ومائة . روى له : الجماعة إلا البخاري (٣).

<sup>(</sup>۱) مسلم : كتاب الصلاة ، باب : استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي ﷺ ثم يسأل الله له الوسيلة (۱۲ -۳۸۰) ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٥/ ٥١٢٣) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٢١/ ٤١٩٥) .

وخُبيب بن عبد الرحمن: ابن خُبيب بن إساف الأنصاري الخزرجي ، أبو الحارث المدني ، خال عُبيد الله بن عمر . روى عن: أبيه ، عن جده ، وعن: عمته: أُنيسة ، وحفص بن عاصم وغيرهم . روى عنه: يحيى الأنصاري ، وعمارة بن غزية ، ومالك ، وشعبة وغيرهم . قال ابن معين: ثقة . وقال أبو حاتم: صالح . روى له الجماعة (١) . وخُبيب: بضم الخاء المعجمة .

وحفص بن عاصم بن عمر: ابن الخطاب القرشي المدني . سمع أباه ، وعمه: عبد الله بن عُمر ، وأبا هريرة ، وأبا سعيد الخدري وغيرهم . روى عنه: القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، وخُبيّب بن عبد الرحمن: قال الطبري: ثقة مجمع عليه . روى له: الجماعة (٢) .

قوله: « إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر » إلى آخره ؛ كل نوع من هذا مثنى - كما هو المشروع - فاختصر ﷺ من كل نوع شطره تنبيهاً على باقيه .

قوله: « لا حول ولا قوة إلا بالله » يجوز فيه خمسة أوجه ؛ الأول : فتحهما بلا تنوين ، والثاني : فتح الأول ونصب الثاني منونا ، والثالث : رفعهما منوّنين ، والرابع : فتح الأول ورفع الثاني منونا ، والخامس : عكسه . الحول : الحركة ؛ أي : لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله ؛ قاله ثعلب وغيره . وقيل : لا حول في دفع شر ، ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله . وقيل : لا حول عن معصية الله إلا بعصمته ، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته ؛ وحُكي هذا عن ابن مَسْعود . وحكى الجوهري لغة عربية ضعيفة أنه يقال : لا حيل ولاقوة إلا بالله - بالياء - قال : والحول والحيل بمعنى . ويقال في التعبير عن قولهم « لا حول ولا قوة إلا بالله » : «الحوقلة » ؛ قاله الأزهري ، وقال الجوهري : « الحولقة » ، فعلى الأولى - وهو المشهور - الحاء والواو من الحول ، والقاف / من القوة ، واللام [١/١٨٢-١]

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٨/ ١٦٧٨) . (٢) المصدر السابق (٧/ ١٣٩٢) .

من اسم الله ، وعلى الثاني : الحاء واللام من الحول ، والقاف من القوة، ومثلها: الحيْعلة والبسملة والحمدلة والهَيْللة والسَّبْحلة، في حيّ على الصلاة وحي على الفلاح، وبسم الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، وسبحان الله.

قوله: « من قلبه » متعلق بقوله: « فقال أحدكم » أي: قال ذلك خالصا مخلصًا من قلبه ؛ لأن الأصل في القول والفعل: الإخلاص ؛ قال تعالى: ﴿ وَمَا أُمرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلصينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ (١).

قوله: « دخل الجنّة » جواب قوله: « فقال أحدكم » في المَعْنى ، وجزاء ذلك القائل. والحديث: أخرجه مسلم ، والنسائى.

• ١٥ - ص نا (٢) سليمان بن داود العتكي : نا محمد بن ثابت : حدثني رجل من أهل الشام ، عن شهر بن حوشب ، عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي - عليه السلام - ، أن بلالا أخذ في الإقامة ، فلما أن قال : قد قامت الصلاة ، قال النبي - عليه السلام - : « أقامها الله وأدامها » . وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عُمر - رضي الله عنه - في الأذان (٣) .

ش - سليمان بن داود: أبو الربيع الزهراني (٤) العتكي ، ومحمد بن ثابت : العَبْدي البصري ، وشهر بن حوشب : أبو سعيد الشامي الدمشقي، وأبو أمامة ، صُديّ بن عجلان الباهلي .

قوله: « أخذ في الإقامة » أي: شرع فيها .

قوله: « أقامها الله وأدامها » دعاء في صورة الإخبار ؛ أي : اللهم أقمها وأدمها .

قوله: « وقال في سائر الإقامة » أي: في سائر ألفاظ الإقامة « كنحو حديث عمر » المذكور آنفا في الأذان .

<sup>(</sup>١) سورة البينة : (٥) .

<sup>(</sup>٢) جاء هذا الحديث في سنن أبي داود تحت « باب ما يقول إذا سمع الإقامة » ، وسيذكر المصنف أنها نسخة .

<sup>(</sup>٣) تفرد به أبو داود . (٤) في الأصل : ﴿ الزاهراني ﴾ .

ويستفاد من الحديث فائدتان ؛ الأولى : يستحب أن يقال عند الإقامة مثل ما يقول المؤذن ؛ إلا في الحيعلتين يقول فيهما : لا حول ولا قوة إلا بالله - كما في الأذان - ، والثانية : يستحب أن يقال عند قوله : « قد قامت الصلاة » : أقامهاالله وأدامها . وفي إسناد هذا الحديث : رجل مجهول ، وشهر بن حوشب تكلم فيه غير واحد ووثقه الإمام أحمد وابن معين . وفي بعض النسخ : « باب ما يقول إذا سمع الإقامة » وليس بموجود في النسخ الصحيحة .

#### \* \* \* ٣٦ - بَابُ : الدُّعَاء عنْدَ الأذان

أي : هذا باب في بيان الدعاء عند الأذان ، وفي بعض النسخ : « باب ما جاء في الدعاء عند الأذان » (١) أي : عند فراغ المؤذن من الأذان .

ابن أبي حمزة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله قال : قال ابن أبي حمزة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله على : « من قال حين يَسْمعُ النداءَ : اللهم ربّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ، آت محمداً الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعَدتَه ، إلا حَلَّت له الشفاعة يوم القيامة » (٢) .

ش - علي بن عياش - بالياء آخر الحروف والشين المعجمة - ابن مسلم الحمصي الألهاني ، وشُعيب بن أبي حمزة - دينار - القرشي الحمصي .

قوله: « حين يسمع النداء » أي : الأذان ؛ والكلام في « اللهم » قد مر مستوفّى .

<sup>(</sup>١) كما في سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٢) البخاري : كتاب الأذان ، باب : الدعاء عند النداء (٦١٤) ، الترمذي : كتاب الصلاة ، باب منه آخر (٢١١) ، النسائي : كتاب الأذان ، باب : الدعاء عند الأذان (٢٦/٢) ، ابن ماجه : كتاب الأذان ، باب : ما يقال إذا أذن المؤذن (٧٢٢) .

قوله: « رَبّ هذه الدَّعُوة » « ربَّ » منصوب على النداء ، ويجوز رفعه على أنه خبر مبتدإ محذوف ، أي : أنت رَبُّ هذه الدعوة ؛ والربُّ : الْمُربّي المصلح للشأن ؛ واشتقاقه من الرِّبَّة ؛ وهي نبت يصلح عليه المال ، يُقال : رَبُّ يَرُبُّ رَبًّا ، ورَبَّى يُربى تربيةً ، وأصله : رَبُّبُّ ؛ وهو قول زيد ابن على ، وسعيد بن أوس. وقال الحسين بن الفضل: هو الثابت ، أو نزل، من رَبّ بالمكان ، ولبُّ : إذا أقام ، وأرضٌ مُرب ومرْبابٌ : دام بها المطرُ ، وفي اللغة : الربُّ : المالكُ والسيَّدُ والصاحبُ . وقال الواسطي : هو الخالق ابتداء ، والمُربي غداء ، والغافر انتهاء . وقال الزمخشري : يقول : رَبّه يربّه فهو ربّ كما يقول : نمّ عليه ينمّ فهو نم ، ويجوز أن يكون وصفاً بالمَصْدر للمبالغة كما وصف بالعدل ، ولم يطلقوا الربّ إلا في الله وحده ، وفي غيره على التقييد بالإضافة ، كقولهم : ربّ الدار ، وربّ الناقة . ومعنى « ربّ هذه الدعوة » أي : صاحب هذه الدعوة التامة؛ والدعوة - بفتح الدال - وكذلك كل شيء دعوته ، ويريد بالدعوة التامة التوحيد ، وقيل لها « تامّة » لأنها لا نقص فيها ولا عيب ، وقيل : [١٨٢/١-ب] وصفها بالتمام لأنها ذكر الله تعالى ، ويدعى بها إلى عبادته وذلك / هو الذي يستحق التمام ، وقيل : التامة : الكاملة ؛ وكمالها أن لا يدخلها نقص ولا عيْب كما يدخل في كلام الناس . وقد ذكرت في « شرحي للكلم الطيّب " (١) أن معنى التمام : كونها محميةً عن النَّسْخ والإبدال باقية إلى يوم القيامة .

قوله: « والصلاة القائمة » أي : الدائمة التي لا تُغيرها ملّة ولا تنسخها شريعة ، وأنها قائمة ما دامت السموات والأرض .

قوله: «آت » - بفتح الهمزة - أمرٌ من آتى يؤتي إيتاء ، كأعطى يعطي إعطاء ؛ وأصله : أأت ؛ لأنه من تُوأتي بهمزتين ، فحذفت حرف الخطاب علامة للأمر ، وحذفت الياء علامة للجزم ، فبقي « أأت » بهمزتين

<sup>(</sup>١) انظره (ص/ ٢٤٥) بتحقيقي .

ثانيتهما ساكنة ، فقلبت ألفاً لانفتاح ما قبلها ، فصار « آت » على وزن أفع.

قوله: « الوسيلة » نَصبُ على المفعولية ؛ وقد مر تفسيرها عن قريب أنها منزلة في الجنة ، وقيل: هي الشفاعة يوم القيامة ، وقيل: هو القربُ من الله تعالى . « والفضيلة » والفضل خلاف النقيصة والنقص ؛ والمعنى : أعْطه الكاملَ من كل شيء .

قوله: « مقاماً محموداً الذي وعدته » يعني : المقام المحمود الذي يحمدُه القائم فيه وكل من رآه وعرفه ؛ وهو مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات ، وقيل : المراد : الشفاعة ؛ وهي نوع مما يتناوله . وعن ابن عباس : مقاماً يحمدك فيه الأولون والآخرون ، وتشرف فيه على جميع الخلائق تَسأل (١) فتُعطَى ، وتشفَع فتشفَع ، ليس أحد إلا تحت لوائك . وعن أبي هريرة ، عن النبي - عليه السلام - : « هو المقام الذي أشفع فيه لأمتى » (٢) .

فإن قيل: المقام المحمود قد وعده ربه إياه والله لا يخلف الميعاد ، فما الفائدة في دعاء الأمة بذلك ؟ قلت: الدعاء إما للثبات والدوام ، وإما للإشارة إلى جواز دعاء الشخص لغيره ، والاستعانة بدعائه في حوائجه ، ولا سيما من الصالحين .

قوله: « الذي وعدته » بدل من قوله: « مقاماً محموداً » أو منصوب بأعني ، أو مرفوع على أنه خبر مبتدإ محذوف ، وأراد حكاية لفظ القرآن في قوله: ﴿ عَسَى أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُوداً ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « يسأل » بالياء والتاء .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٤٤١ ، ٤٤٤ ، ٥٢٨) ، والترمذي (٣١٣٧) ، وانظر السلسلة الصحيحة (٢٣٦٩) .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء : (٧٩) .

قوله: « إلا حلت له الشفاعة » وليس في رواية البخاري « إلا » ووجهه هاهنا : أن تكون زائدة للتأكيد ؛ كما في قول الشاعر :

حَرَاجِيجِ مَا تَنْفُـكُ إِلَّا مِنَاخِـةً على الخَسفُ أَو تَرْمِي يَهَا بِلَداً قَفَرَا ذَكُرُهُ الأَصْمَعِيّ ، وابن جنّي . ومَعْنى « حلت له » وجبت له أو غشيته ، واللام بمعنى « على » أي : حَلّت عليه ، وقد مر مثله .

 $^{(1)}$  مؤمل بن إهاب: نا عبد الله بن الوليد العكني: نا القاسمُ بن معن : نا المسعودي ، عن أبي كثير مولى أم سلمة ، عن أم سلمة قالت : عَلَّمني النبيُّ – عليه السلام – أن أقول عند أذان المغرب : « اللهم هذا إقبالُ ليلك ، وإدبارُ نَهَارك ، وأصواتُ دُعاتك ، فاغفر لَي »  $^{(7)}$  .

ش - مؤمل بن إهاب - ويُقال : يهاب - بن عبد العزيز بن قُفل بن سدل ، أبو عبد الرحمن الربعي الكوفي نزيل الرمْلة ، ويقال : نزل مصر . روى عن : أبي داود الطيالسي ، وعبد الله بن الوليد العدني ، ومحمد بن يوسف الفريابي ، وغيرهم . روى عنه : أبو بكر بن أبي الدنيا ، وأبو داود ، والنسائي ، وغيرهم . قال أبو داود : كتبت عنه بالرمْلة وبحمص وبحلب . وعن ابن معين : ضعيف . قال أبو حاتم : صدوق . وقال النسائي : لا بأس به . توفي بالرمْلة في رجب سنة أربع وخمسين ومائتين (٣) .

وعبد الله بن الوليد بن ميمون بن عبد الله القرشي الأموي مولى عثمان ابن عفان ، وهو العدني المكي ، وكان يقال : أنا مكي ، ويقال لي : عدني . سمع : الثوري ، والقاسم بن معن ، ومصعب بن ثابت . روى عنه : مؤمل بن إهاب ، وزهير بن سالم ، ويَعْقوب بن حميد وغيرهم .

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود قبل هذا الحديث : « باب ما يقول عند أذان المغرب » ، وسيذكر المصنف أنها نسخة .

<sup>(</sup>٢) الترمذي : كتاب الدعوات ، باب : دعاء أم سلمة (٣٥٨٩) .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٩/ ٦٣٢) .

وقال عبد الرحمن : سألتُ أبي عنه فقال : هو شيخ ، يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال أبو زرعة : صدوق . روى له : أبو داود ، والترمذي ، والنسائي (١) .

والقاسم بن مَعْن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي قاضيها . روى عن : عاصم الأحول ، وإسماعيل بن أبي خالد ، والأعمش ، وابن جريج . روى عنه : مالك بن إسماعيل ، وأبو نعيم ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وغيرهم . قال ابن معين : كان رجلاً نبيلاً . وقال أحمد بن حنبل : ثقة ، وكان لا يأخذ على القضاء أجراً . مات في خلافة هارون . روى له : أبو داود ، والنسائي (٢) .

والمَسْعودي : هو عبد الرحمن بن عبد الله .

وأبو كثير مولى أم سلمة زوج النبي - عليه السلام - . روى عن : أم سلمة . وي عنه : المَسْعودي ، وابنته : حَفْصة .

قال الترمذي : / لا تُعرف حفصة ولا أبوها . روى له : أبو داود ، [۱۸۳/۱] والترمذي (۳) .

وأمّ سلمة : اسمها : هند بنْت أبي أميّة ، وقد ذكرناها .

قوله: « هذا إقبال ليلك » أي: وقت إقبال ليلك ، ووقت إدبار نهارك ، ووقت أصوات دُعاتك . والدُّعاة جمع داعي ، كالقضاة جمع « قاضي » ، وإنما أضاف هذه الأشياء إلى الله تعالى وإن كانت جميع الأشياء لله تعالى لإظهار فضيلة هذه الأشياء ، لأن المضاف يكتسي الفضيلة والشرف من المضاف إليه كما في « ناقة الله » ، وإنما حث بالدعاء في هذا الوقت ، لأن هذا الوقت وقت شريف باعتبار أنه آخر النهار ، وهو وقت ارتفاع الأعمال ، وأول الليل اللذان آيتان من آيات الله الدالة على وحدانيته وبقائه وقدمه ، وأنه وقت حضور العبادة فيكون أقرب إلى الإجابة . والحديث

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢٣/ ٤٨٢٧) .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١٦/ ٣٦٤٣) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٣٤/ ٧٥٨٧).

أخرجه الترمذي ، وقال : هذا حديث غريب ؛ إنما نعرفه من هذا الوجه . وفي بعض النسخ في أول هذا الحديث : « باب ما يقول عند أذان المغرب».

## ٣٧ - بَابُ : أَخْذَ الأَجْرِ عَلَى التَأذين

أي : هذا باب في بيان أخذ الأجرة على التأذين ، وفي بعض النسخ : « بابُ أخذ أُجْرِ على الأذان » .

فإن قلت : ما الفرق بين الأذان والتأذين ؟ قلت : التأذين يتناول جميع ما يصدر من المؤذن من قول وفعل وهيئة ونية ، وأما الأذان : هو حقيقة تعقل بدون ذلك .

٥١٣ - ص - نا موسى بن إسماعيل: نا حماد: أنا سعيد الجُريري ، عن أبي العلاء ، عن مُطرّف بن عبد الله ، عن عثمان بن أبي العاص قال: قلت وقال مُوسى في موضع آخر: أن عثمان بن أبي العاص - قال: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي ، قال: « أنت إمامهم ، واقتدي بأضعفهم ، واتخذ مُؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً » (١)

ش – حماد بن سلمة ، وسعيد بن إياس : النضري الجُريري .

وأبو العلاء: حيّان بن عُمير القيسي الجُرَيْري . روى عن : عبد الله بن العباس ، وعبد الله بن السائب ، وعبد الرحمن بن سمرة ، وسمرة بن جندب ، ومُطرّف . روى عنه : سليمان التيْمي ، وقتادة ، والجُريري . روى له : مسلم ، وأبو داود ، والنسائي (٢) .

<sup>(</sup>۱) مسلم: كتاب الصلاة ، باب: أمر الأثمة بتخفيف الصلاة في تمام (٤٦٨) الجزء الأول منه ، الترمذي : كتاب الصلاة ، باب : ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجراً (٢٠٩) الجزء الأخير منه ، النسائي: كتاب الأذان، باب : اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراً (٢٣/٢) ، ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة ، باب : من أم قوماً فليخفف (٩٨٧) ، (٤١٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٧/ ١٥٧٦) .

ومُطرف بن عبد الله : ابن الشخّير ، وعثمان بن أبي العاص قد ذكر مرةً .

قوله: « وقال موسى » أي : موسى بن إسماعيل .

قوله: « واقتدي بأضعفهم » معناه: مُراعاة ضُعفاء الجماعة في الصلاة بأن لا يطولها عليهم ؛ والاقتداء بالأضْعف الاتباع به في مراعاة حاله. والحديث: أخرجه أحمد في « مسنده » .

وفي رواية : « جَوِّز في صلاتك ، وأقدر الناس بأضعفهم ؛ فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة » .

قوله: « واتخذ مؤذناً » يعنى : اجعل مؤذناً لا يأخذ على الأذان أجراً ، وكلمة « على » هاهنا للتعليل كاللام ؛ والمعنى : لا يأخذ لأجل أذانه أجراً؛ نحو قوله تعالى : ﴿ وَلَتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ﴾ (١) أي : لهدايته إياكم ؛ وبهذا أخذ علماؤنا ؛ لأنه يكون أخذ الأجرة على الطاعة ؛ وهو قول أكثر العلماء ، وكان مالك يقول : لا بأس به ، ويرخص فيه . وقال الأوزاعي : الإجارة مكروهة ولا بأس بالجعل ، ومنع منه إسحاق بن راهويه . وقال الحسن : أخشى أن لا تكون صلاته خالصةً لله . وكرهه الشافعي وقال : لا يَرْزق الإمامُ المؤذنَ إلا من خُمس الخُمس سهم النبي -عليه السلام - ؛ فإنه مُرْصد لمصالح الدين ولا يرزقه من غيره . وكذلك أخذ الأجر على الحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه ؛ ولكن المتأخرين جوزوا على التعليم والإمامة في زماننا لحاجة الناس إليه ، وظهور التواني في الأمور الدينيّة ، وكسل الناس في الاحتساب ، وعليه الفتوى . والحديث : أخرجه ابن ماجه ، والنسائي . وأخرج مسلم الفصل الأول ، وأخرج الترمذي الفصل الأخير ، قال : وفي الباب عن أبي رافع ، وأبي هريرة ، وأم حبيبة ، وعبد الله بن عُمرو ، وعُبْد الله بن ربيعة ،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : (١٨٥) .

وعائشة ، ومعاذ بن أنس ، ومعاوية . قال أبو عيسى : حديث عثمان (١) حديث حسن صحيح .

## ٣٨ - بَابٌ : فِي الأذَانِ قَبِل دُخُول الوَقْت

أي : هذا باب في بيان الأذان قبل دخول الوقت ، وفي بعض النسخ : « باب ما جاء في الأذان » .

المعنى – قالا : موسى بن إسماعيل ، وداود بن شبيب – المعنى – قالا : نا حماد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن بلالا أذن قبل طُلوع نا حماد ، عن ألبي و عليه السلام – أن يَرْجع / فيُنادي : ألا إن العبْدَ نام (٢٠) . زادَ موسى : فرجَع فنادَى : ألا إن العبدَ نام (٢٠) ، (٣) .

ش – داود بن شبيب : البصري الباهلي ، وحماد : ابن سلمة ، وأيوب: السختياني ، ونافع : مَوْلى ابن عمر .

قوله: " زاد موسى " أي : زاد موسى بن إسماعيل في حديثه : "فرجع" أي : بلال ، " فنادى ألا إن العبد نام " ، قيل : أراد به أنه غفل عن الرقت ، كما يقال : نام فلان عن حاجتي إذا غفل عنها ولم يقم بها . وقيل : معناه : إنه قد عاد لنومه إذ كان عليه بقية من الليل ، فعلم الناس ذلك لئلا ينزعجوا عن نومهم وسكونهم . وقيل : يُشبه أن يكون هذا فيما تقدم من أول زمان الهجرة ؛ فإن الثابت عن بلال أنه كان في آخر أيام رسول الله على يؤذن بليل ، ثم يؤذن بعده ابن أم مكتوم مع الفجر ، وثبت عنه - عليه السلام - أنه قال : إن بلالاً ليؤذن بليل ؛ فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم . وعمن ذهب إلى أن تقديم أذان الفجر قبل دخول وقته جائز : مالك ، والشافعي ، والأوزاعي ، وأبو يوسف ؛ اتباعاً للآثار وقته جائز : مالك ، والشافعي ، والأوزاعي ، وأبو يوسف ؛ اتباعاً للآثار الواردة به . وقال أبو حنيفة ومحمد : لا يجوز ؛ قياساً على سائر الصلوات ؛ وهو مذهب الثوري ، وذهب بعض أصحاب الحديث إلى أن

<sup>(</sup>١) في الأصل : « أبي سعيد » خطأ .

<sup>(</sup>۲) في سنن أبي داود : « قد نام » .(۳) تفرد به أبو داود .

ذلك جائز إذا كان للمسجد مؤذنان ، كما كان لرسول الله - عليه السلام-فأما إذا لم يكن فيه إلا واحد ، فإنه لا يجوز أن يفعله إلا بعد دخول الوقت، فيحتمل على هذا أنه لم يكن لمسجد رسول الله في الوقت الذي نهى بلالاً إلا مؤذن واحد ، وهو بلال ، ثم أجازه حين أقام ابن أم مكتوم مؤذناً ؛ لأن الحديث في تأذين بلال قبل الفجر ثابت من رواية ابن عمر .

ص - قال أبو داود: وهذا الحديث لم يَرُوه عن أيّوب إلا حماد بن سلمة.

ش - أي : الحديث المذكور لم يروه عن أيوب السختياني إلا حماد ، وذكر الترمذي لفظ الحديث وقال : هذا حديث غير محفوظ ، ولعل حماد ابن سلمة أراد حديث عمر ؛ والصحيح : حديث ابن عمر أن النبي -عليه السلام - قال : " إن بلالاً يؤذن بليل " الحديث ، ثم نقل عن علي بن المديني أنه قال : هو حديث غير محفوظ . وقال البيهقي : وقد تابعه سعيد بن زربي ، عن أيوب ، ثم أخرجه كذلك ، قال : وسعيد بن زربي ضعيف . وقال ابن الجوزي في " التحقيق " : وقد تابع حماد بن سلمة عليه سعيد بن زربي ، عن أيوب ؛ وكان ضعيفا . قال يحيى : ليس عليه بن زربي ، عن أيوب ؛ وكان ضعيفا . قال يحيى : ليس بشيء . وقال البخاري : عنده عجائب . وقال النسائي : ليس بثقة . وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الاثبات . وقال الحاكم : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه : سمعت أبا بكر المطرز يقول : سمعت محمد ابن يحيى يقول : حديث حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر أن بلالاً أذن قبل طلوع الفجر : شاذ ، غير واقع على القلب ؛ وهو خلاف ما رواه الناس عن ابن عمر .

٥١٥ - ص - نا أيوب بن منصور: نا شعيب بن حرب، عن عبد العزيز ابن أبي روّاد: نا نافع ، عن مؤذن لعُمر يقال له: مَسْروح أذن قبل الصبح فأمره عُمر. ذكر نحوه (١).

<sup>(</sup>١) انظر الحديث السابق .

ش – أيوب بن منصور : أحد شيوخ أبي داود .

وشعیب بن حرب: المدائني ، أبو صالح ، من أبناء خراسان ، سكن المدائن ثم نزل مكة . روى عن : الثوري ، وشعبة ، ویحیی بن أیوب ، وغیرهم . قال ابن معین : ثقة مأمون ، وكذا قال أبو حاتم . مات سنة تسع وتسعین ومائة . روى له : البخاري ، وأبو داود ، والنسائي (١) .

وعبد العزيز بن أبي روّاد - واسم أبي رواد : ميمون - المكي الأزدي مولى المغيرة بن المهلب بن أبي صُفرة ، وهو أخو جبلة وعثمان ، وهو ابن عم عمارة بن أبي حفصة . سمع : نافعاً ، والضحاك ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، وغيرهم . روى عنه : ابنه : عبد الله ، والثوري ، وأبو عاصم النبيل ، وغيرهم . قال ابن عدي : وفي بعض أحاديثه ما لا يتابع عليه (٢) .

قوله: « مسروح » بالسين والحاء المهملتين .

قوله: « ذكر نحوه » أي : نحو حديث بلال ؛ وقال الترمذي : وهذا لا يصح ؛ لأنه عن نافع ، عن عمر منقطع .

١٠-١٨ ص - قال أبو داود: وقد رواه حماد بن زيد ، عن / عُبيد الله بن عُمر ، عن نافع أو غيره ، أن مؤذناً (٣) يُقال له: مَسْروحٌ أَوْ غَيرُه .

ش – أي : قد روى هذا الحديث حمّاد بن زيد، عن عُبَيْد الله بن عُمر.

قوله: « أو غيره » أي : أو عن غير نافع .

قوله: « أو غيره » أي : أو غير مسروح .

ص - ورواه الدراورديّ ، عن عُبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : كان لعُمرَ مؤذنٌ يُقالُ له : مَسْعودٌ ، ذكر نحوه .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٧٤٦/١٢) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٨/ ٣٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) في سنن أبي داود : « مؤذناً لعمر » .

ش - أي : وروى هذا الحديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن عبيد الله بن عمر .

قوله: « ذكر نحوه » أي : نحو الحديث المذكور ؛ ولكن في روايته : «مَسْعود » موضع « مسْروح » .

ص - قال أبو داود : وهذا أصح من ذاك .

ش – أي : ما رواه الدراوردي أصح من الذي رواه حماد بن سلمة .

٥١٦ – نا زهير بن حَرْب : نا وكيع : نا جَعْفر بن بُرْقان ، عن شداد مولى عياض بن عامر ، عن بلال ، أن رسول الله ﷺ قال له : « لا تُؤذِّنْ حتى يَسْتَبِينَ لك الفجرُ هكذا » ومَدَّ يدَيْه عَرضاً (١) .

m - جَعْفُر بن بُرْقان - بضم الباء الموحدة - الجَزري ، أبو عبد الله الكلابي مولاهم الرقي ، كان يسكن الرقة وقدم الكوفة . سمع : عكرمة مولى ابن عباس ، وميمون بن مهران ، ونافعاً (7) مولى ابن عمر ، وغيرهم . روى عنه : الثوري ، ووكيع ، وعيسى بن يونس ، وغيرهم . وقال يعْقوب بن شيبة ، عن يحيى : كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ، وكان ثقة صدوقاً . وقال ابن سَعْد : كان ثقة صدوقاً ، له رواية وفقه وفتوى في دهره ، وكان كثير الخطإ في حديثه ، مات بالرقة سنة أربع وخمسين ومائة . وي له : مسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه (7) .

وشداد مولى عياض بن عامر : المُزني . روى عن : أبي هريرة ، ووابصة بن معبد ، وبلال . روى عنه : جعفر بن برقان . روى له : أبو داود (٤) .

قوله: « حتى يستبين » أي : حتى يظهر لك الفجر . وأعلَّه البيهقي في

 <sup>(</sup>١) تفرد به أبو داود .
 (٢) في الأصل : « نافع » .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٩٣٤/٥) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١٢/ ٢٧١١) .

«المعرفة » بالانقطاع . وقال ابن القطان : وشداد - أيضاً - مجهول لا يعرف بغير رواية جعفر بن برقان .

[ ص ] - وقال أبو داود : شداد لم يُدْرك بلالاً .

قلت: هو مَعنى تعليل البيهقي بالانقطاع . واستدل صاحب الهداية » بهذا الحديث لأبي حنيفة ومحمد على عدم جواز الأذان قبل الفجر؛ فقال: وقال أبو يوسف : وهو قول الشافعي : يجوز للفجر في النصف الأخير من الليل ، ثم قال : والحُجة على الكل : قوله – عليه السلام – ؛ وروى هذا الحديث ، ولهما ما رواه الأوزاعي – أيضاً – ، عن عائشة أنها قالت : ما كان المؤذن يؤذن حتى يطلع الفجر . أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني ، عن وكيع ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن الأسود ، عنها ، وما رواه الطبراني بإسناده إلى بلال قال : كنا لا نؤذن بصلاة الفجر حتى نرى الفجر، وكان يضع إصبعيه في أذنيه . والجواب عما روي في حتى نرى الفجر، وكان يضع إصبعيه في أذنيه . والجواب عما روي في الصحيحين» : « إن بلال كان يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم » : أن أذانه لم يكن للصلاة ؛ وإنما كان ليرجع القائم ، ويتسحر الصائم ، ويقوم النائم .

۱۷  $^{(1)}$  محمد بن سلمة : نا ابن وهب ، عن يحيى بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن ابنَ أُمِّ مَكتُوم كان مُؤذناً لرسول الله وهو أَعْمى  $^{(1)}$  .

m – يحيى بن عبد الله : ابن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي ، روى عن : عبيد الله بن عمر العمري ، ويزيد بن عبد الله بن الهاد ، وعبد الرحمن بن الحارث ، وهشام بن عروة ، وغيرهم . روى عنه : الليث بن سعد ، وابن وهب ، وعبد الله بن صالح كاتب الليث ، وغيرهم . روى له : مسلم ، وأبو داود ، والنسائي  $\binom{(7)}{2}$  .

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : ﴿ باب الأذان للأعمى ﴾ ، وذكر في الشرح أنها نسخة .

<sup>(</sup>٢) مسلم : كتاب الصلاة، باب: جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير (٨/ ١٨١).

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٣١/ ٦٨٦١) .

وسعيد بن عبد الرحمن: ابن عبد الله بن جميل القرشي الجُمحي، أبو عبد الله المدني قاضي بغداد في عسكر المهدي زمن الرشيد . روى عن: هشام بن عروة ، وعبيد الله بن عمر العمري ، وسهيل بن أبي صالح . روى عنه : الليث بن سَعْد ، وعبد الله بن وهب ، ومحمد بن الصباح الدولابي ، وغيرهم . قال ابن معين : ثقة . وقال النسائي : لا بأس به . مات سنة تسع وستين ومائة / . روى له : مسلم ، وأبو داود ، والنسائي، [١/١٨٤-ب] وابن ماجه (١) .

وابن أم مكتوم: اسمه: عبد الله – ويُقال: عَمرو؛ وهو الأكثر – بن قيس بن زائدة ، ويقال: زياد – بن الأصم ؛ والأصم: جندب بن هرم ابن رواحة بن حجر بن عبد بن مغيض (7) بن عامر بن لؤي ، ويقال: عمرو بن زائدة القرشي العامري المعروف بابن أم مكتوم ، مؤذن النبي – عليه السلام – وأم مكتوم اسمها: عاتكة بنت عبد الله بن عَنكثة بن عامر ابن مخزوم ، وهو ابن خال خديجة بنت خويلد ، هاجر إلى المدينة قبل مقدم النبي – عليه السلام – واستخلفه النبي – عليه السلام – على المدينة ثلاث عشرة مرة ، وشهد فتح القادسية وقتل شهيداً بها ، وكان معه اللواء يومئذ . روى عنه: عبد الرحمن بن أبي ليلى . روى له: أبو داود ، والنسائى ، وابن ماجه (7).

واستُفيد من الحديث: جواز أذان الأعمى بلا كراهة . وقالت الشافعية: يكره أن يكون الأعمى مؤذناً وحده . وفي بعض النسخ على رأس هذا الحديث: « باب أذان الأعمى » . والحديث أخرجه مسلم ، وأبو بكر بن أبى شيبة في « مصنفه » ، وأحمد في « مسنده » .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١/ ٢٣١٢) .

<sup>(</sup>٢) كذا ، وفي مصادر الترجمة : ﴿ معيص ﴾ بالعين والصاد المهملتين .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة (٥٠١/٢) ، وأسد الغابة (٣/ ٢٦٣) ، والإصابة (٢/ ٥٢٣) .

### ٣٩ - بَابُ : الْخُرُوجِ من المَسْجِد بَعْد الأذان

أي : هذا باب في بيان الخروج من المسجد بعد أذان المؤذن للصلاة . وفي بعض النسخ : « بعد النداء » موضع « بعد الأذان » ، وفي بعضها : « باب : ما جاء في الخروج » .

٥١٨ - ص - نا محمد بن كثير: أنا سفيان ، عن إبراهيم بن المُهاجر ، عن أبي الشَّعْثاء قال: كُنَّا مع أبي هُريرة في المسجد قال: فخرج رجلٌ حين أذن المؤذنُ بالعصر (١) ، فقال أبو هُريرة : أمَّا هذا فقد عصى أبا القاسم على (٢) .

ش – سفيان : الثوري ، وإبراهيم بن المُهاجر : الكوفي .

وأبو الشعثاء: سليم بن أسود بن حنظلة المحاربي الكوفي ، والد أشعث . روى عن : عمر بن الخطاب، وابن مسعود ، وسلمان الفارسي، وابن عباس ، وابن عمر ، وحذيفة بن اليمان ، وأبي هريرة ، وأبي أيوب الأنصاري ، وطارق بن عبد الله المحاربي ، ومن التابعين : مسروق ، والأسود بن يزيد . روى عنه : ابنه : أشعث ، وإبراهيم النخعي ، والحكم بن عُتَبْة ، وغيرهم . قال ابن معين : كوفي ثقة . مات سنة اثنتين وثمانين بعد الجماجم . روى له : الجماعة إلا الترمذي (٣) .

قوله: « أبا القاسم » أبو القاسم هو كُنْية النبي - عليه السلام - . والحديث : أخرجه مسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه . ذكر بعضهم أن هذا موقوف ، وذكر أبو عمر النمري أنه مسند عندهم ، وقال : لا يختلفون في هذا ؛ وذاك أنهما مسندان مرفوعان - يعني - : هذا وقول أبي هريرة : « ومن لم يُجب - يعني : الدعوة -فقد عصى الله ورسوله - » وفيه : كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي المكتوبة إلا لعذر من انتقاض طهرة، أو فوات رفقة، أو كان مؤذناً في مسجد آخر ونحو ذلك.

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود : « للعصر » .

<sup>(</sup>٢) مسلم : كتآب المساجد ، باب : النهي عن الخروج من المسجد (٢٥٨) ، (٢٥٩) ، (٢٥٩) ، (٢٥٩) ، (٢٥٩) ، الترمذي : كتاب الصلاة ، باب : ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان (٢٠٤) ، النسائي : كتاب الأذان ، باب : التشديد في الخروج من المسجد بعد الأذان (٢٩/ ٢) ، ابن ماجه : كتاب الأذان ، باب : إذا أذن وأنت في المسجد فلا تخرج (٧٣٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (٢٤٨٤/١١) .

# فهرس محتويات الجزء الثاني

|    | تابع كتاب الطهارة :                                           |
|----|---------------------------------------------------------------|
| ٥  | ٨٩ – باب : الوضوء بعد الغسل                                   |
| ٥  | ٩٠ - باب : المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل ؟ .٠٠٠٠٠٠٠٠         |
| ۱۳ | ٩١ – باب : الجنب يغسل رأسه بالخطمي                            |
| 10 | ٩٢ – باب : فيما يفيض بين المرأة وبين الرجل                    |
| 10 | ٩٣ – باب : في مؤاكلة الحائض ومجامعتها                         |
| ۲. | عه – باب : الحائض تناول شيئاً لمن كان في المسجد               |
| ۲۳ | ٩٥ - باب: في الحائض لا تقضي الصلاة٠٠٠٠٠٠٠٠٠                   |
| 70 | ٩٦ - باب : في إتيان الحائض٩٦                                  |
| ٣٢ | ۹۷ – باب : الرجل يصيب من امرأته دون الجماع                    |
|    | ٩٨ - باب : المرأة تستحاض ، ومن قال : تدع الصلاة في عدة الأيام |
| ٤٠ | التي كانت تحيض                                                |
| 00 | ٩٩ – باب : إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة٩٠                      |
| ٧٢ | ١٠٠ – باب : ما روي أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة                |
| ۸٠ | ١٠١ - باب : من قال : تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً      |
| ٨٤ | ۱۰۲ – باب : من قال : تغتسل مرة۱۰۲                             |
| ۹١ | ١٠٣ - باب : من قال : المستحاضة تغتسل من طهر إلى طهر ٠٠٠٠٠     |
| 94 | ١٠٤ – باب : من قال : تغتسل كل يوم مرة ، ولم يقل : عند الطهر   |
| 94 | ١٠٥ – باب : من قال : تغتسل في الأيام                          |
| 90 | مراجع المسافية والمسترقية الكالم الأقالية                     |

| الصفح | باب                                               |
|-------|---------------------------------------------------|
| 97    | ١٠٧ - باب : فيمن لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث     |
| 97    | ۱۰۸ – باب : المرأة ترى الكدرة والصفرة             |
| ١     | ١٠٩ – باب : المستحاضة يغشاها زوجها                |
| 1 - 7 | ١١٠ – باب : وقت النفساء                           |
| 1.7   | ١١١ – باب : الاغتسال من المحيض                    |
| 1.70  | ١١٢ – باب : التيمم                                |
| 189   | ۱۱۳ – باب : الجنب يتيمم                           |
| ١٤٨   | ١١٤ - باب : إذا خاف الجنب البرد تيمم ١١٤ -        |
| 107   | ١١٥ – باب : المجدور يتيمم                         |
| 100   | ١١٦ – باب : المتيمم يجد الماء بعد ما صلى في الوقت |
| 101   | ١١٧ – باب : الغسل يوم الجمعة                      |
| 140   | ١١٨ – باب : الرخصة في ترك الغسل                   |
| ١٨٠   | ١١٩ – باب : الرجل يسْلِم ويؤمر بالغسل             |
| ١٨٣   | ١٢٠ - باب : المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها |
| 191   | ١٢١ - باب : الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه    |
| 197   | ١٢٢ - باب : الصلاة في شُعُر النساء                |
| 198   | ۱۲۳ – باب : الرخصة                                |
| 197   | ١٢٤ - باب : المني يصيب الثوب                      |
| ۲٠١   | ١٢٥ – باب : بول الصبي يصيب الثوب                  |
| 7 • 9 | ١٢٦ - باب : الأرض يصيبها البول١٢٦                 |
| 317   | ١٢٧ - باب : طهور الأرض إذا يبست                   |

| الصفحة | باب                                              |
|--------|--------------------------------------------------|
| 717    | ١٢٨ - باب : الأذى يصيب الذيل                     |
| 719    | ١٢٩ - باب : الأذى يصيب النعل١٢٩                  |
| 377    | ١٣٠ - باب : الإعادة من النجاسة تكون في الثوب١٠٠٠ |
| 777    | ۱۳۱ - باب : البزاق يصيب الثوب ١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |
|        | * * *                                            |
| 779    | ٢ – كتاب الصلاة                                  |
| ۲۳٦    | ١ – باب : المواقيت                               |
| Y00    | ٢ - باب : وقت صلاة النبي - عليه السلام٠٠٠٠٠٠٠٠   |
| Y0X    | ٣ - باب : في وقت الظهر                           |
| 377    | ٤ – باب : ما جاء في وقت العصر                    |
| 717    | ٥ - باب : في وقت المغرب                          |
| ٢٨٢    | ٦ – باب : وقت عشاء الآخرة                        |
| 797    | ٧ - باب : في وقت الصبح٧                          |
| ۳٠٠    | ٨ - باب : في المحافظة على الوقت٨                 |
| ۳۱.    | ٩ - باب : إذا أخَّر الإمام الصلاة عن الوقت       |
| 419    | ١٠ - باب : من نام عن صلاة أو نسيها               |
| 481    | ١١ – باب : في بناء المسجد                        |
| 409    | ١٢ - باب : في المساجد تبنى في الدور١٠            |
| 411    | ١٣ - باب : في السرج في المساجد                   |
|        | ١٤ - باب : في حصى المسجد                         |
|        | ١٥ - باب : في كنس المسجد                         |

| الصفحة | باب                                           |
|--------|-----------------------------------------------|
| ٣٧.    | ١٦ - باب : اعتزال النساء في المساجد عن الرجال |
| 401    | ١٧ – باب : فيما يقول الرجل عند دخوله المسجد   |
| ۲۷٦    | ١٨ – باب : الصلاة عند دخول المسجد             |
| 471    | ١٩ - باب : فضل القعود في المسجد               |
| ٣٨٥    | ٢٠ - باب : في كراهية إنشاد الضالة في المسجد   |
| ٣٨٧    | ٢١ - باب : في كراهية البزاق في المسجد         |
| ٤٠٢    | ٢٢ - باب : في المشرك يدخل المسجد              |
| ٤٠٦    | ٢٣ - باب : المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة   |
| £17.   | ٢٤ - باب : في الصلاة في مبارك الإبل           |
| 213    | ٢٥ - باب : متى يؤمر الغلام بالصلاةِ ؟         |
| ٤١٨    | ٢٦ – باب : بدء الأذان                         |
| 277    | ٢٧ - باب : كيف الأذان ؟                       |
| ٤٥١    | ٢٨ – باب : في الإقامة                         |
| ٤٥٨    | ٢٩ – باب : الرجل يؤذن ويقيم آخر               |
| 173    | ٣٠ - باب : رفع الصوت بالأذان                  |
| ٤٦٧    | ٣١ – باب : ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت   |
| १७९    | ٣٢ – باب : الأذان فوق المنارة                 |
| ٤٧١    | ٣٣ - باب : المؤذن يستدير في أذانه             |
| ٤٧٦    | ٣٤ - باب : في الدعاء بين الأذان والإقامة      |
| ٤٧٨    | ٣٥ - باب: ما يقول إذا سمع المؤذن              |
| ٤٩١    | ٣٦ - باب: الدعاء عند الأذان٣٠                 |

| الصفحا | باب                                    |
|--------|----------------------------------------|
| 193    | ٣٧ - باب : أخذ الأجرة على التأذين٣٠    |
| ٤٩٨    | ٣٨ – باب : في الأذان قبل دخول الوقت    |
| ٥ . ٤  | ٣٩ – باب : الخروج من المسجد بعد الأذان |
|        | * * *                                  |